

الخ السّادس

تجقى يى الاستادسى يى اعراب



## جَهُ مَيْعِ الحقوق مُحَفوظَة الطبُعَة الأولَّكُ 1994

@ 1994 وَالرالِعْرَبُ لَالْفِ لَايَ

**دار الغرب الإسلامي** ص. ب. 5787-113 بيروت

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل الكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر .



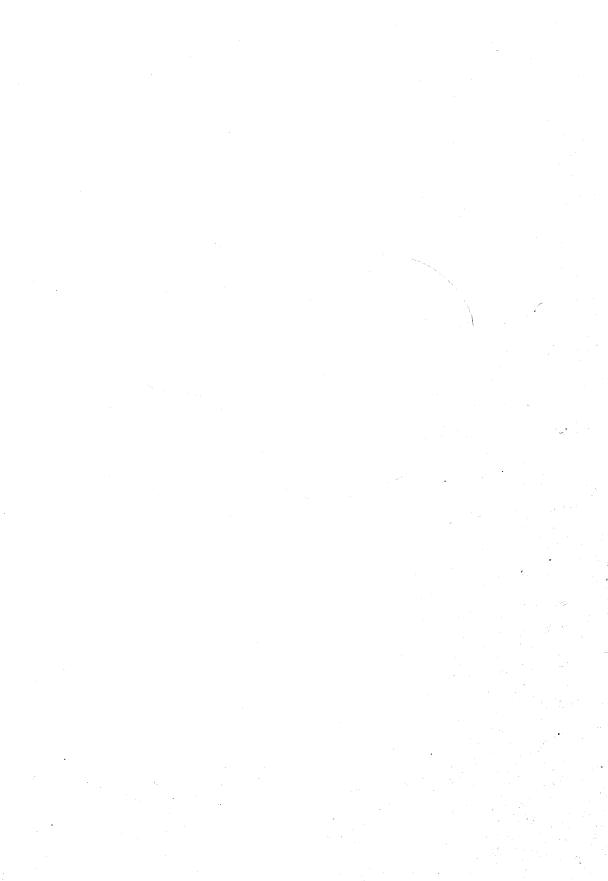

# كب إمندار منارحيم

## كتاب الجعالة

وهي من الجَعل . والجَعْل في اللغة (1) – بفتح الجيم – له خمسة معان : بعنى صيَّر نحو علت الطين خَزَفا ؛ وسَمَّى نحو قوله تعالى ﴿ وجَعَلُوا الملائكةَ اللَّائِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمنِ إِنَاثاً ﴾ (3) أي سمَّوهم لأن سلطان المشركين إنما هو على اللّه الماء دون الذوات ؛ وبمعنى خلق نحو قوله تعالى ﴿ وجعَلَ الظّلاتِ والنُّورَ ﴾ (4) أي خلقها ؛ وبمعنى ألقى نحو جعلت متاعك بعضه على بعض أي ألقيته ؛ وبمعنى ألقى نحو جعلت متاعك بعضه على بعض أي ألقيته ؛ وبمعنى قاربَ الفعل ولم يَشرع (5) فيه نحو جَعَل يقولُ كذا .

والجَعالة مِن فعل أي الْتَزَمَ مالاً لِمَنْ يأتي بِعبدهِ الآبِقِ<sup>®</sup> أو نحو ذلك ، وأنكره جاعة من العلماء لغروره <sup>(7)</sup> . وأصلُه قوله تعالى﴿ **ولِمَنْ جَلَة بِهِ حِمْلُ** بَعبير

<sup>(1)</sup> جملة (في اللغة) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (نحو) ساقطة في ي .

<sup>(3)</sup> الآية 19 من سورة الزخرف .

<sup>(4)</sup> الآية : 1 من سورة الأنعام .

<sup>(5)</sup> ولم يشرع : د ، وشرع : ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (الآبق) ساقطة في د .

<sup>(7)</sup> لغروره : ي ، لأنه غرور : د .

وأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ (1) ولمساقاته عليه السلام أهلَ خيبر<sup>(2)</sup> وهي جعالة ، لأن المساقي إن كَمَّلَ أَخَذَ وإلاَّ فلا شيء له .

ثم النظر في أركانها وأحكامها:

## النظر الأول: في أركانها ... وهي أربعة:

الأول والثاني : المُتعاقدان ، وفي الجواهر : لا يُشترط فيها إلا أهلية الاستئجار والعمل ، ولا يُشترط تعيينُ المجعول له تكميلاً لمصلحة العقد ، بل لو قال مَنْ جاء بِعبدي ( فله دينار صَحَّ ؛ فإن أحضره قبل أن يجعل فيه شيئاً وعادتُه طلبُ الآبق والاكتسابُ بذلك فله أجرُ مِثلِهِ في قدر تعبه وسفره ، وإلا فله نفقتُه فقط – قاله أصبغ وعبد المالك؛ وعن عبد الملك عدمُ النفقة أيضاً.

وقال (ش) الرَّادُّ للآبق ابتداء متبرع لا شيء له – كان شأنه ردِّ الآبق أم لا ، وكذلك إِن أذن ولم يسمع أو يأذن فضولي يقول قال فلان من ردَّ عبدي فله كذا ، ولا شيء على المالك ولا عليه . وقال (ح) له الأجر في العبد دون سائر الضوال اذا رده من دون ثلاثة أيام أجرة المثل أو أكثر من (6) ثلاثة أيام وليس معروفا برد الأباق (6) لم يستحق شيئاً أو معروفاً بذلك فأربعون درهماً استحساناً، إلا أن تكون (7) قيمته أقل ؛ وقال أحمد له دينار كان معروفا أم لا. واحتج أصحابنا والحنفية بما روى ابن أبي مليكة أنه عليه السلام قال من رد آبقا فله عشرة دراهم . وفي لفظ آخر أنه جعل لمن جاء بآبق خارج الحرم ديناراً . وعنه عليه دراهم . وفي لفظ آخر أنه جعل لمن جاء بآبق خارج الحرم ديناراً . وعنه عليه

<sup>(1)</sup> الآية : 72 من سورة يوسف .

<sup>(2)</sup> انظر الموطأ ص 494 - طبع دار النفائس.

<sup>(3)</sup> يشترط: د، تشترط: ي.

<sup>(4)</sup> بعبدي : د ، بعبده : ي .

<sup>(5)</sup> عبارة ( ثلاثة أيام أجرة المثل أو أكثر منه ) ساقطة في ي . 🦠

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> لم يستحق : ي ، استحق : **د** .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كلمة (تكون) ساقطة في د.

السلام انه قال في الآبق اربعون درهما (۱۱). وهي أحاديث ضعيفة، ولان العادة كالشرط بدليل النقود في المعاملات وتعين (۱۵ الأعال في الإجارات ونفقات الزوجات .

قاعدة: مذهبية: من فعل لغيره فعلا ما شأنه فعله من مال أو عمل لزمه ذلك المال واجرة ذلك العمل (2) كان واجبا كأداء الدين أم لا كحلق الرأس وغسل الثوب ؛ وان كان شأنه فعله بنفسه أو عبده (4) أو هو جمن يسقط عنه ذلك الملل لم يلزمه شيء ؛ وقال (ش) لا يلزم في ذلك كله (5) شيء · لنا القضاء بالعوائد كما تقدم تقريره ، فنفقة الآبق تجب بناء على الملك ، ولا تجب قياسا على الغيبة ، وليس شأن الناس الانفاق على الآبق فاختلف فيها ؛ وشأن الناس طلب الآبق فوجبت الأجرة ، الا أن تكون قرينة تدل (7) على التبرع من كونه ليس شأنه ذلك ؛ قال اللخمي لو (8) لم يسمع الآتي بالآبق قول سيده من جاءني به فله كذا لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه الإتيان بالآبق ، فله جعل مثله ، كما لو جاء به قبل القول ؛ وجعل له ابن حبيب بعد القول الجعل سمع أم لا ، كا حكان ذلك شأنه أم لا ؛ قال : وهو أحسن — إذا قال : لم أتطوع ، وله الأقل من المسمى أو جعل مثله ؛ فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على من المسمى أو جعل مثله ؛ فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على من المسمى أو جعل مثله ؛ فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على من المسمى أو جعل مثله ؛ فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على ألسيد ، لأن لي طلب ذلك ، وانما استفدت من قوله إن العبد آبق ؛ حلف

<sup>(1)</sup> كلمة (درهما) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> وتعين : د ، وتعتبر : ي .

<sup>(3)</sup> جملة (وأجرة ذلك العمل) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> عبده : د ، غيره : ي .

<sup>(5)</sup> كلمة (كله) ساقطة في ي.

 <sup>(6)</sup> عبارة (الانفاق على الآبق فاختلف فيها وشأن الناس) ساقطة في د .

<sup>(7)</sup> كلمة (تدل) ساقطة في ي.

<sup>(8)</sup> لو: د، إن: ي.

وأخذ جعل مثله – إن كان أكثر من المسمى ، فان طلب<sup>(1)</sup> من يعلم موضعه فلا شيء له، لان ذلك واجب عليه قاله ابن حبيب؛ وقال ابن القاسم يعطى بقدر تعبه<sup>(2)</sup> ، وهو أحسن ان كان سيده لا يخرج له بنفسه ، والا فلا شيء له ؛ لأنه لم يوفر على السيد شيئاً .

الركن الثالث: العمل، وفي الجواهر: (3) هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيل مصلحة العقد، احترازا ممن وجد آبقا او ضالا بغير عمل فلا جعل له، وممن عرف مكانه فدل عليه، لأن ذلك واجب عليه؛ ويشترط ان لا تحصل للجاعل منفعة إلا بتهام العمل؛ قال القاضي أبو محمد ويمتنع في الشيء الكثير لما فيه من الغرر بذهاب العمل الكثير باطلا، وقال أبو الوليد بن رشد: لا يشترط ذلك ويمتنع الا في غير المقدر من الأعال بزمن، فتى قرر لم يكن جعلا بل إجارة (4) قال ابن بشير في نظائره: للجعالة أربعة شروط: أن يكون الجعل معلوما غير منقود وليس فيها (5) منفعة للجاعل إلا بتهام العمل، ولا يضرب للعمل أجل. (ش) لا يشترط في العمل العلم ولا الجمل، ويمنع في الدلالة على المال ، لأنها واجبة شرعا، ولا بد أن يكون الجعل معلوما.

قاعدة : تعرف بجمع (٢) الفرق وهي (١) أن يكون (١) المعين في نظر الشرع

<sup>(1)</sup> طلب: د، طلبه: ي.

<sup>(2)</sup> تعبه : د ، بعثه : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة (هو) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> انظر المقدمات 2/ 177.

<sup>(5)</sup> فيها : **ي** ، فيه : **د** .

<sup>(6)</sup> أجل: د، أجلا: ي.

<sup>(7)</sup> يجمع : د ، يجميع : ي .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> هي : **د** ، هو : **ي** .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> كلمة (يكون) ساقطة في **د**.

يقتضي حكمين متضادين كوصف السفه يقتضي إبطال التصرفات المالية صونا لمال المحجور عليه على مصالحه ، ويقتضي تنفيذ وصاياه صونا لماله على مصالحه لئلا يأخذه الوارث ، فصار السفه يقتضي التنفيذ والرد ؛ وكذلك كون العمل غير معلوم يقتضي بطلان الإجارة لئلا تذهب الإجارة مجانا فهو غرر ،(١) ويقتضي أن يكون شرطاً في الجعالة ، لأنه لو قدر أدى ذلك لضياع عمل المجاعل بانقضاء المدة قبل وجود الضال (٢) ، واذا كان غير مقدر يزيد المجاعل في الطلب فيجـد الضال (3) ولا يذهب فيه تعبه (4) باطلا فصارت جهالة العمل تقتضي الصحة والبطلان؛ وفي الكتاب لا يشترط فيه التأجيل، فمن قال بع ثوبي ولك درهم جاز -حد (5) في الثوب ثمنا أم لا ؛ فإن قال اليوم امتنع الا أن يشترط أن يترك متى شاء ، لئلا يذهب<sup>(6)</sup> عمله باطلا لتعذر البيع فيه ؛ وان باع في<sup>(7)</sup> نصفه ، أُخذَ الجعل كاملا ويسقط بقية اليوم فهو خطر ، فلا يكون الجعل مؤجلا<sup>(8)</sup> . واشترطه ( ح ) قياسا على الإجارة . وجوابه ما تقدم ، لقوله تعالى ﴿ وَلَمْ جَاءَ بِهُ حمل بعير ﴾أولم يقدرأجلا؛ ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق كالعشرة الاثواب ، ولا على ما فيه مشقة فيبقى في القليل لاحتمال ضياع كثرة العمل دون المقصود قبل ذلك ويجوز في القليل في البلد ، لانه لا يقطعه بيع ذلك عن شغله ، فإن باع أخذ وإلا فلا شبيء له ؛ قال صاحب التنبيهات أجاز الجعل على اليسير كالثوبين ، قال بعضهم مشروط بأن يسمى لكل ثوب جعله - كما قيل

<sup>(1)</sup> ويقتضى : **د** ، يقتضى : **ي** .

<sup>(2)</sup> الضال : ي ، الضوال : د .

<sup>(3)</sup> ولا : د ، فلا : ي .

<sup>(4)</sup> فيه تعبه : د ، سعيه : ي .

<sup>(5)</sup> حد: د ، حدد: ي .

<sup>(6)</sup> يذهب : **د** ، يمضى : ي .

<sup>(7)</sup> كلمة (في) ساقطة في يي.

<sup>(8)</sup> انظر المدونة م 4 - ج 11/ 457.

في الآبقين ، وفيه من الحلاف ما فيهها ؛ وقيل يجوز في القليل والكثير فيما لا يبقى للجاعل فيه منفعة بعد تمامه ، لأنه الاصل ؛ ومعنى قوله في الكتاب لا يصح في الثياب (١) الكثيرة(٢) . أنه لا يأخذ شيئا(١) حتى يبيع جميعها ؛ واما ان أخذ بقدر ما آباع فجائز ، ومعناه انه سمى لكل ثوب شيئا أو كانت متساوية القيم ، أو قال على أن تقبض الاجرة على العدد ؛ ولوكان على القيم امتنع لجهالتها (4) ، والأصل أن ما يعرض للبيع كالرقيق ونحوه يمنع (٥) الجعل الا في اليسير كالواحد والاثنين حتى لا يشتغل المجاعل عن مصالحه ؛ وما لا يعرض للبيع ولا ينقل كالدور ونحوها يجوز فيها الجعل ، وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز ؟ قال اللخمى ان كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتربها ويأخذ منها ثوبًا يعرضه ليبيع به جميعها ، أو تنقل الى دكان السمسار فيبيعها<sup>6)</sup> فيه أو يستأجر صاحبها من يحملها له وقت العرض ، أو يقول بع أيها شئت جاز ، لعدم التعرض لضياع العمل الكثير على المجاعل ؛ ويلزم على المذهب منع الجعل في الآبق لطوله وحصول المنفعة للجاعل ٣٠ بكشف تلك المواضع اذا لم يجده ، ومنع المغارسة لأنها تطول وقد (6) لا يحصل له شيء لعدم حصول المقصود ، مع أنهم أجازوها ؛ وأجازوا (9 الجعل على السفر من المشرق الى المغرب على البلاغ أن وصل أخذ والا فلا شيء له وهو جعل ، الا أنه واجب عليهما ؛ ويجوز عند

<sup>(1)</sup> جملة (لا يصح في الثياب) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة م 4 ج 11/ 457 .

<sup>(3)</sup> حتى : د ، الا : ي .

<sup>(4)</sup> لجهالتها: د، لخفاتها: ي.

<sup>(5)</sup> يمنع : د ، يمتنع : ي .

<sup>(6)</sup> فيبيعها : د ، ويبيعها : ي .

<sup>(7)</sup> للجاعل: ي ، للمجاعل: د .

<sup>(8)</sup> كلمة ( لا ) ساقطة في د – والمعنى يقتضيها .

<sup>(9)</sup> وأجازوا : ى ، وأجاز : د .

مالك وأصحابه الجعل على الشراء الحاضر وعلى السفر قليلا أو كثيرا ؛ بخلاف البيع مع أنه لا فرق بينهما مع أن ابن حبيب قد قال إذا قال (1) ان ابتعت لى بهذه الماثة في البلد الفلاني كذا فلك كذا ، والا فلا شيء لك إن كان خروجه له وللمائة جاز ، والا امتنع الا بأجل مؤقت ، وأجرة معلومة وهو أحسن .

#### فوع :

في الكتاب كل ما جازت الجعالة فيه ، جازت الإجارة عليه، وليس كل ما تجوز الاجارة عليه يجوز الجعل فيه ؛ لان الاجارة تجوز على كثير السلع والطعام خلاف الجعالة (2) .

#### فرع :

في الكتاب تجوز على ثياب يشترها له نصفها(٥) له فيلزمه ما يشبه تجارته .

#### فرع :

قال اللخمي الجعل على الآبق جائز علم المجعول له موضعه أم لا .

#### فرع :

في الكتاب (4): ما عصرت من زيتوني فلك نصفه يمتنع (5) ، لأنه لا يدري

<sup>(1)</sup> جملة (اذا قال) ساقطة في د.

<sup>(2)</sup> الجعالة : ي ، الاجارة : د - وهو تحريف ظاهرة ، وانظر المدونة م 4 ج 11/ 411 ، وص 457 .

<sup>(3)</sup> كذا ثبت في النسختين : نصفها له ولعل الأنسب : لم يصفها له ، وانظر المدونة م 4 ج 457 - 456 . 11

<sup>(4)</sup> ما: د، اذا: ي.

<sup>(5)</sup> يمتنع : د : يمنع : ي .

كيف يخرج ولا يقدر على الترك إذا شرع ، فليس كالحصاد يتركه متى شاء ؛ ويجوز كل قفيز بدرهم (1) ، لأنه معلوم بالكيل ويعلم صفته بالفرك للسنبل وتأخر درسه الى عشرة أيام قريب للضرورة .

## فرع :

في الكتاب يُكره على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بادراك الحق وله أجرة مثله إن فعل ، وعن مالك الجواز<sup>(2)</sup> ؛ قال اللخمي المعروف المنع إلا فيا قل حتى اذا ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل بشيء ، أما اذا طال وانتفع الجاعل بالحجاج فلا ؛ فان وكل آخر فأتم الخصومة ، هل يكون للاول بقدر ما انتفع الطالب من عمله خلاف ؟ وقال مالك اذا كان الجعل على ثلث ما يقتضي من ذلك فصالح الجاعل المطلوب على أخذ الثلثين وتأخير الثلث وأراد أخذ ثلث ما أخذ ويكون في الباقي على شرطه (<sup>(2)</sup> جاز ؛ واذا قال الأجير لا أجيز تأخير رب الحق بالثلث حتى الباقي على شرطه (<sup>(2)</sup> جاز ؛ واذا قال الأجير لا أجيز تأخير رب الحق بالثلث حتى الأجير ؛ قال وأرى اذا كان الجعل بعد خصومة ، لأنه اذا شرع في الخصومة الأجير ؛ قال وأرى اذا كان الجعل بعد خصومة ، لأنه اذا شرع في الخصومة ليس له عزله ؛ فإن رضي الوكيل بالتأخير ، والا رد الصلح (<sup>(2)</sup> وكان للوكيل أن يأصل الحق وكيف هو عليه ؟ قال ابن يونس في كتاب محمد الجواز اذا وصف له أصل الحق وكيف هو عليه ؟ قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر في حججه (<sup>(3)</sup> أصل الحق وكيف هو عليه ؟ قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر في حججه (<sup>(3)</sup> أصل الحق وكيف هو عليه ؟ قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر في حججه (<sup>(3)</sup> أطل اللحن وأضر ذلك؛ وفي النوادر اذا مات المجعول له قبل أن يتقاضى من أجلا وترك الطلب وأضر ذلك؛ وفي النوادر اذا مات المجعول له قبل أن يتقاضى من

<sup>(1)</sup> انظر الملونة : م 4 ج 11/ 462 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق : م : 4 - ج 11/ 462 .

<sup>(3)</sup> شرطه : د ، شرط : ي .

<sup>(4)</sup> لأسقط: د، لا تسقط: ي.

<sup>(5)</sup> وكلن : د ، وان كان : ي .

<sup>(6)</sup> حججه : د ، حجته : ي .

الدين شيئا لا شيء لورثته ، كالعامل يموت قبل الشغل لعدم تعين الحق له (1) وانما يستقل لهم ما تعين له ، والا فلا شيء لهم ، وان مات الجاعل فلا شيء للمجعول ولا لورثته الا بتهام العمل ، الا أن يشاء ورثة الجاعل ، لانتقال الحق لهم؛ او مات الذي عليه الحق، فللمجاعل جعله في التقاضي؛ ولا يجاعل على تخليص الميراث إلا أن يكون معروفا ، ولا على الأخذ بالشفعة على أن له نصف الشقص ، ولو أجزناه في الدين ، لانه بيع ما لم يملك؛ ويجوز ما قضيت من الدين فلك ربعه اذا عرف الدين ، لأنه قد ينفق في سفره أكثر من الدين . ويمتنع في طعام من سلم ، لانه بيع الطعام قبل قبضه .

#### فرع :

قال ابن يونس استخف مالك أن يجاعله على أن يدله على من يبيع منه أو يشتري أو يستأجر ، ودلالة الرجل على من يتزوج أو المرأة ممنوع ؛ ولا شيء له ان فعل، لان النكاح لا بيع فيه ولا كراء، وانما يكون الجعل يكون ذلك، وجوزه عبد الملك لعموم المنفعة ؛ وأما إن قال اسع لي في زواج بنت فلان أجازه ابن القاسم ان لم يكن فيه سفر ، لئلا يضيع تعبه ؛ وجوز ابن حبيب الجعل في الدلالة على الطريق (2) وانتقاد المال .

الركن الرابع: الجعل، وفي الجواهر شرطه أن يكون معلوما مقدوراً كالاجرة ويمتنع بنصف الآبق للغرر، وله أجر مثله – وقاله الائمة؛ قال ابن يونس قال مالك يمتنع (3): بعه ولك من كل درهم كذا اذا لم يسم ثمنا، فان قال إن بعته (4) بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز، فان باعه بأكثر، فليس له إلا

کلمة (له) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> الطريق: د، الصديق: ي.

<sup>(3)</sup> يتنع : د ، ينع : ي .

<sup>(4)</sup> بعته : د ، بعت : ي .

سدس العشرة ، كأنه قال بعه بعشرة ولك سدسها ؛ ولو قال فما زاد فبحسابه ، فسد للجهالة ؛ ويمتنع بيعه بأقل من عشرة ، لأنّه الشرط ؛ واذا قال لك من كل درهم سدس فباع فله جعل مثله ، لبطلان العقد ؛ ولو قال لك الجعل بعته أم لا ، قال ابن حبيب يمتنع ، لأنها إجارة فاسدة وله أجرة مثله ؛ قال محمد كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل .

قاعدة: العقود المستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد الى صحيح نفسها فيا يستحق لانه الاصل، أو صحيح أصلها لأن الشرع استثنى الصحيح من ذلك الأصل اذا كان شرعيا ، والفاسد لم يستثن فيرد الى الأصل الأول المستثنى منه (1) ، وهذا كفاسد المساقاة والقراض ، والجعالة فيها قولان ، قال ابن يونس يمنع (2) اذا بعت فلك درهم ، والا فلك نصف درهم ؛ له أجرة مثله باع أم لا ، وقيل ان باع فله أجر مثله (3) . والا فلا شيء له لعدم العمل وفساد العقد .

#### فرع :

قال اللخمي يجوز السكوت على الجعل اذا كان معلوما عادة لتعيين النقد بالعادة .

#### فرع :

في الكتاب يجوز على كل دابة يشتربها دينار<sup>(4)</sup> ، وله رد المال متى شاء ولا يضمنه لأنه أمين .

<sup>(1)</sup> المستثنى منه : د ، والمستثنى منه كذلك : ي .

<sup>.</sup> ي عتنم : د ، يمنم : ي .

<sup>(3)</sup> عبارة : ( باع أم لا ، وقيل ان باع فله أجر مثله ) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> المعونة م 4 – ج 11/ 458.

#### فرع :

في الكتاب ان جئتني بالعبدين الآبقين فلك دينار يمنع ، (1) فإن أتى بأحدهما فله أجرة المثل (2) ، وقال ابن نافع نصف دينار نظرا (3) للرضى بالتسمية ؛ قال اللخمى وقال أشهب يقسم على قدر القيم يوم الإباق ، لأن الجعل انما يدل على ما يعرف منه يوم الإباق، والمشهور أبين؛ لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد أو القيم، ولو جعلاه على القيم لفض، أو على العدد لقسم نصفين وهوأ خف من جمع الرجلين سلعتها ؛ وان قالا يوم الوجود فسد اتفاقا ، للجهل بحالة (4) الوجود حينئذ ؛ ولو سمى لكل عبد جعلا مختلفا على قدر قيمته والجعول له يعرفه جاز ، والا فقولان لمالك ورجع للمنع ؛ لأنه قد يقبض (5) أحد العبدين ويكون المراد غيره ، فان استوى الجعل واختلت القيم فله قولان ايضا ؛ قال ابن يونس قيل انما يجوز الجعل على الأعداد لا على القيم ، فعلى هذا تجوز المسئلة، لان حصة من يأتى به معلومة ، والخلاف انما يجرى حيث أبهم اللفظ: لو قال ان جئت بها فلك دينار والا فلا شيء لك امتنع اتفاقا ، لئلا يبقى للجاعل ما ينتفع به؛ وأجاز في مالك : لك في كل ثوب تبيعه درهم ، ومنع في كل دينار (6) درهم؛ وأجاز في مالك : لك في كل ثوب تبيعه درهم ، ومنع في كل دينار (6) درهم؛ وأجاز في ما يتن به دينار اذا سمى عددهم ، ومنع في كل دينار (6) درهم؛ وأحاز في ما يتن به دينار اذا سمى عددهم . وقال ابن يونس لا تشترط التسمية .

## فرع :

قال اللخمى يجوز الجعل مضمونا ويمتنع ضرب الأجل ، لأنه قد يحل قبل وجود الآبق؛ فان جعلا مبدأ الأجل بعد وجوده جاز ، فإن كان الجعل عيناً

کلمة ( يمنع ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة م 4- ج 11/ 458.

<sup>(3)</sup> كلمة (نظرا) ساقطة في ي.

<sup>(4)</sup> بحالة : د ، بجعالة : ي .

<sup>(5)</sup> يقبض: د، يقصد: ي.

<sup>(6)</sup> كلمة (دينار) ساقطة في د.

معينة امتنع ، وللجاعل الانتفاع بها ويغرم المثل اذا أتى بالعبد ؛ وان كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغييره الى وجود الآبق أو ثوبا جاز ويوقف ، وان خشى تغييره كالحيوان امتنع للغرر .

## فرع :

في الكتاب يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه (10 وليس له تركه (2) ، لأنها إجارة وبيع نصفه ان قال افعل ولك ذلك ؛ وان قال فا حصدت فلك نصفه فهو جعل ، وله الترك متى شاء ومنع غيره هذا التوهم (3) لجهالة في المعمول والمأخوذ ؛ ويمتنع (4) : فما حصدت اليوم فلك نصفه ، لامتناع بيع ذلك ، الا أن يشترط الترك متى شاء ، بخلاف ضرب الأجل ؛ ويمتنع انفض الشجر بنصف ما ينتفض (5) للجهالة ، ويجوز انفضه كله ولك نصفه ، لجواز بيع نصفه ؛ قال صاحب التنيهات استدل بعضهم بحصاد الزرع بنصفه على جواز بيعه محصودا ، وهي رواية أشهب عن مالك؛ ورواية ابن القاسم المنع وليس كذلك ، لأنه وجب له بالعقد لا بالحصاد ، لأن الهالك منه قبل الحصاد وبعده من الأجير ، وهو باع منافعه بنصف الزرع ، فهو يحصد لنفسه وذلك النصف هو المبيع قائما لا محصودا ؛ قال صاحب النكت قال ابن القاسم إذا حصده أو نفضه فاحترق، فنها وعليه حصدمثل بتي عليه . قال (6) سحنون عليه قيمة نصف الزرع فاحدد مثل (7) نصفه ، لأن الزرع بختلف ؛ ولو قال فا حصدت فلك

<sup>(1)</sup> المدونة : م 4 – ج 11/ 459 .

<sup>(2)</sup> ترکه: **د**، ترکها: ي .

<sup>(3)</sup> التوهم : د ، التوجه : ي .

<sup>(4)</sup> ويمتنع : د ، ويمنع : ي .

<sup>(5)</sup> ينتفض : د ، ينفض : ي .

<sup>(6)</sup> قال : د ، وقال : ي .

<sup>(7)</sup> كلمة (مثل) ساقطة في ي .

نصفه ، وضان (۱) ما حصد منه وما لم يحصد من ربه ؛ ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء ، لانها جعالة ؛ ولو قال احصده وادرسه وصفه ولك نصفه ، فهلك بعد حصاده فضانه كله من ربه ، وللأجير أجرة مثله لفساد الإجارة . قال ابن يونس عن مالك منع : ما لقطت اليوم فلك نصفه – وان اشترط الترك متى شاء . قال اللخمى يمتنع احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج ، لأن الخارج مجهول بخلاف على النصف، لأن النصف الآن على هيئته وهو شريك يحصد ويدرس لنفسه .

#### فرع :

قال ابن يونس قال عبد الملك اذا حملت الدابة قبل عمل فيها ثم طلبت الجعل يمتنع ، لأنها صارت أمانة والأمانة لا يؤخذ عليها جعل .

## فرع (2)

في النوادر تجوز المجاعلة على بناء طاحون وله نصفها ، وعلى اصلاح القناة سنة ، وعلى بناء الدار بصفة معلومة بسكناها سنة ، لأن ذلك متقارب عادة . النظر الثاني : في أحكامها ، وفي الكتاب هي على الجواز للمجاعل (3) الترك متى شاء (4) وفي الجواهر هي (5) جائزة من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض ، ولأنها معلقة على شرط فأشبهت الوصية ، فان شرع فمن جانب الجاعل خاصة . وحكى اللخمي قولين آخرين : انها تلزم بالقول في حتى الجاعل خاصة دون المجعول له ، وانها كالاجارة تلزمها بالقول ، وبالجواز من الجانبين قال (ش) . قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب : تلزم الجعالة بالعقد فبل العمل ، ولا تلزم قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب : تلزم الجعالة بالعقد فبل العمل ، ولا تلزم

<sup>(1)</sup> وضمان : د ، فضمان : ي .

<sup>(2)</sup> هذا الفرع برمته ساقطة في ي .

<sup>(3)</sup> للمجاعل : د ، وللمجاعل : ي .

<sup>(4)</sup> انظر المدونة : م 4 - ج 11/ 412 .

<sup>(5)</sup> كلمة (هي) ساقطة في ي.

المجعول له .

قاعدة: العقود قسمان ، منها ما يستلزم مصالحها التى شرعت لأجلها ، فشرعت على اللزوم - كالبيع ، والهبة ، والصدقة ، وعقود الولايات ؛ فإن التصرف المقصود بالعقد يمكن عقيب العقد ، وهذا القسم هو الأصل ، لأن الأصل ترتب الأحكام على أسبابها ؛ ومنها ما لا يستلزم مصلحته كالجعالة ، فان رد الآبق قد يتعذر فشرعت على الجواز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه ، لئلا يلزمه ما لا يتعين مصلحته ؛ ومن هذا القسم القراض .

نظائر: قال أبو عمران خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض، وقال ابن حبيب يلزم؛ والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة، وقيل يلزمها.

## فرع :

قال ابن يونس قول مالك للمجعول له الترك متى شاء ولا شيء له ، معناه الا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل حمل خشبة الى موضع فيتركها في بعض الطريق،أو حفر بئر فيحفر بعضها فيستأجر المالك على الباقي فيكون للثاني أجرة وللاول بقدر ما انتفع الجاعل ، ويحط عنه من أجرة الثاني لئلا يكون أكل المال بالباطل ؛ وفي المستخرجة لو كان جعل (1) الاول خمسة وبلغها النصف وأجرة الثاني عشرة فللأول عشرة لفعله مثل الثاني ؛ قال وفيه نظر ، فان الجعل يجوز مع الغبن والإجارة قد تغلو بعد ذلك .

#### فرع :

قال مالك المجاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن ولا السلعة ، لأنه كالوكيل وله جعله ان ضاعا .

<sup>(1)</sup> الأول : د ، من الأول – بزيادة (من) : ي .

#### فرع :

قال قال ابن القاسم الجعل على البيع ثلاثة أقسام: يسمى الجعل والثمن، ولا يسميهما، ويقول بع بما رأيت وان لم تبع فلا شيء لك منها فهذان جائزان، والثالث: بعته أم لا فلك درهم يمتنع إلا بضرب الأجل، لأنه إجارة؛ فان قال فان لم تبع، فلك أقل من درهم، امتنع للجهل بالجعل.

#### فرع :

قال إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر ، والأشبه رده للإجارة الفاسدة، كان المطلوب الإشهار فقط؛ فإذا وصل القيمة، فله أجر مثله، لان المقصود قد حصل ؛ وان أشهر بعد الإشهار وفطن به ففسخ ، فهل له بقدر عمله أو لا شيء له بناء على أنها اجارة فاسدة أو جعالة ؛ قال اللخمي اذا أدركت الجعالة الفاسدة قبل الشروع فسخت (1) أو بعده مكن من التمادى على القول بأن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة دون الإجارة ، لان فسخها قد يذهب بعمله باطلا ؛ وان رددناها للإجارة فله من الأجرة بقدر عمله ، والاول أحسن ، فلا يمنع من التمادى ؛ فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل أم لا ، والا فلا شيء له ؛ فإن سمى ثمناً فوصله استحق والا

#### فرع :

قال اللخمي قال مالك نفقة الآبق على المجعول له وله الجعل فقط ، لان المحمل قبالة إحضاره مكني المئونة وقاله (ش): ولو قال اذا لم آت<sup>(2)</sup> به فلي<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> فسخت: د ، فسخت الاجارة - بزيادة (الاجارة): ي .

<sup>(2)&</sup>lt;sub>.</sub> آت : **د** ، بأت : ي .

<sup>(3)</sup> فلي : ي ، قبل : د .

النفقة ففاسد؛ فان جاء به فجعل مثله ، والا فلا شيء له – قاله (أ) ابن القاسم؛ وقال أيضاً إن لم يجده فأجرة المثل، فرده إلى الإجارة الفاسدة لما جعل له شيئاً ثابتاً على كل حال .

#### فرع :

قال إن هرب الآبق في الطريق أو ليلة قدومه على سيده ، سقط الجعل والنفقة ، لعدم التسليم وقاله (ش).

#### فرع :

في الكتاب اذا جعل في عبده لرجل عشرة ثم لآخر خمسة (2) فأتيا به ، فالعشرة بينهما أثلاثاً (3) . لأنها بنسبة الخمسة إلى العشرة وهو قد رضي بالعشرة ؛ قال ابن نافع لكل واحد منهما نصف جعله ، لأنه الذي رضي به ويقع التشطير بالمناجمة ؛ قال صاحب النكت (4) ان جعل لاحدهما عرضا وللآخر عشرة فعلى قول ابن نافع لصاحب العرض نصفه ، وللآخر نصف العشرة ؛ وعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثا العشرة ويخير الآخر بين ثلث العشرة او ما قابل ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض .

#### فرع :

قال ابن يونس اذا تعيب العبد قبل الوصول عيبا لا يساوى الجعل ، او قبل وجدانه ؛ قال مالك له الجعل كاملا ، لأنه أتى به، وكذلك الاستحقاق

<sup>(1)</sup> أقاله : ي ، وقال : د .

<sup>(2)</sup> عشرة ثم لآخر خمسة : ي ، خمسة ثم لآخر عشرة : د ، وما في ي هو الموافق للكتاب .

<sup>.</sup> 459/11 - 4 - 4 (3)

<sup>(4)</sup> كلمة (النكت) ساقطة في د .

وظهور الحرية ؛ وقال أصبغ لا شيء له في الحرية الاصلية ، لأنه غير المجعول عليه ؛ قال محمد ويرجع في الاستحقاق على المستحق بالأقل من ذلك او جعل مثله ، لأن من أتى بآبق له جعله ؛ قال اللخمي قال ابن القاسم لا شيء على المستحق بأقل من ذلك (1) ، قال وهو الأقيس (2) ؛ إلا إن كان المستحق يطلبه بنفسه .

#### فرع :

قال اللخمى اذا هرب الآبق منه فترك العمل فجاء على غيره بعد عوده إلى موضعه الذي أخذ منه ، أو قريب منه لم يكن للأول شيء ، وان أخذه في الموضع الذي وصل اليه الأول<sup>(3)</sup>، او قريب منه وقد جعل للثاني جعل موضع الهرب ، فللأول بقدر ما انتفع سيده؛ وان جعل للثاني طلبه حيث يجده – قرب أو بعد<sup>(4)</sup> وكان الجعل فيه الآن مثل الجعل الأول لم يكن للأول شيء وان كان الثاني أقل ، لأنه لا يطلبه إلا في الموضع القريب، والاول بقدر ما انتفع قاله ابن القاسم .

#### فرع :

في الجواهر من أخذ آبقا فأرسله عمدا ضمنه ، لأنه متلف لمال معصوم .

## فرع :

قال فإن أتلف منه قريبا فجاء به آخر ، قال مالك الجعل بينها .

<sup>(1)</sup> جملة ( بأقل من ذلك ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> جملة (قال: وهو الأقيس) ساقطة في ي.

<sup>(3)</sup> كلمة (الأول) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> قرب أو بعد : د ، قریب أو بعید : ي .

#### فرع :

قال تجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العامل .

#### فرع :

قال ان أنكرت سعي العامل في الرد صدقت لأن الأصل عدم السعي ، او نتازعتما في مقدار الجعل تحالفتها وله جعل المثل .

#### : (1) تنبیه

قال تردد بين الجعالة والإجارة الطبيب على البرء، وتعليم القرآن، واستخراج المياه من الآبار والعيون، والمغارسة، وكراء السفن؛ وكذلك اختلف هـل هي على البلاغ كالجعالة أم لا، وهـذا التردد منشأ الخلاف في هـذه الفروع.

#### فرع :

في النوادر لو جعل على تقاضي الغريم فأبرأه أو أخره بعد شروع المجاعل في التقاضي، او جعل في آبق فأعتقه بعد الشروع ، فللمجاعل الجعل <sup>(2)</sup> ، لأن المنع من قبل الجاعل وان لم يشرع فلا شيء له .

<sup>(1)</sup> فرع : د ، تنبيه : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(2)</sup> الجعل : د ، كل الجعل - بزيادة (كل) : ي .

## كتاب القراض

وفيه مقدمتان وبابان ، المقدمة الأولى في لفظه ، وله اسهان : القراض ، والمضاربة ، أما لفظ (1) القراض فقال صاحب العين أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك ، فالمقارض يعطى (2) الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ . وقال (2) غيره هو من المقارضة وهي المساواة ، ومنه تقارض الشاعران : إذا استويا في الإنشاد ، لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح ، وقيل من القرض الذي هو القطع ، ومنه قرض الفأر الثوب لأنك قطعت من مالك له قطعة ، وهو قطع لك جزءا من الربح الحاصل بسعيه ، ويسمى مقارضا ، مع أن المفاعل لا يكون لك جزءا من الربح الحاصل بسعيه ، ويسمى مقارضا ، مع أن المفاعل لا يكون الا من المفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين نحو المخاصمة والمضاربة ، إما لأن كليهما يساوي صاحبه في الربح (4) ، ويقطع له مما تحت يده ؛ أو لاشتراكها في العقد على سبيل المجاز من باب التعبير بالمتعلق (5) أو هي من الصيغ التي لا تقتضي على سبيل المجاز من باب التعبير بالمتعلق (5) أو هي من الصيغ التي لا تقتضي الشركة ، نحو المسافر ، وعافاه الله ، وطارقت النعل اذا جعلته طاقا على طاق ؛ فأما (6) لفظ المضاربة ، فإما (7) ان كليهما (8) يضرب في الربح بنصيب ، وإما من الضرب في الأرض الذي هو السفر؛ ومنه قوله تعالى (6 وآخرون يضربون في الأرض الذي هو السفر؛ ومنه قوله تعالى (6 وآخرون يضربون في الأرض الذي هو السفر؛ ومنه قوله تعالى (6 وآخرون يضربون في الأرض الذي هو السفر؛ ومنه قوله تعالى (6 وآخرون يضربون في الأرض

<sup>(1)</sup> كلمة (لفظ) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> يعطى : د ، يعاطى : ي .

<sup>(3)</sup> قال : د ، قال : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(4)</sup> في النسختين (كلاهما) – ولعله تحريف من الناسخ .

<sup>(5)</sup> بالمتعلق : د ، بالمتعلق عن المتعلق : ي .

<sup>(6)</sup> فأما : د ، وأما : ي .

<sup>(7)</sup> فإما : د ، فهو إما : ي .

<sup>(8)</sup> كليها: د ، كليكما: ي .

يبتغون من فضل الله (1) ﴿ قال ابن عطية في تفسيره فرق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض: أن الأول للتجارة ، والثاني للحج والغزو والقربات ، كأن المسافر للتجارة منغمس في الارض ومتاعها (2) فقيل ضرب فيها وللمتقرب إلى الله عز وجل برىء من الدنيا فلم يجعل فيها ؛ ويسمى مفاعلة على أحد التأويلات المتقدمة في المقارض؛ والمقارض بالكسر : رب المال ، وبالفتح العامل ؛ والمضارب بالكسر ، العامل عكس الأول، لأنه الذي يضرب بالمال؛ قال بعض اللغويين وليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض .

المقدمة الثانية في مشروعيته، وأصله من الكتاب قوله تعالى ﴿وَالْحَلُّ اللهُ السِّعِ﴾ (أنّ) وهو بيع منافع بجزء من الربح؛ ومن عمل الصحابة – رضوان الله عليهم حرجا عليهم – ما في الموطأ أن عبدالله وعبيدالله ابني عمر رضوان الله عليهم خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة – فرحب بهما وسهل، ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به، ثم قال بلى ههنا مال من مال الله تعالى أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ولكون لكما العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ولكون لكما الربح؛ فقالا وددنا، ففعل (أنه وكتب إلى عمر، أن يأخذ منهما المال؛ فلما قدما، باعا فأربحا؛ فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال عمر أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا لا؛ فقال عمر أبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، وأما عبيدالله فقال عمر ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؛ لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؛ لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر يا أمير المؤمنين عبدالله و والمعه عبيدالله؛ فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين عبدالله وراجعه عبيدالله؛ فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين عبدالله وراجعه عبيدالله؛ فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين عبدالله وراجعه عبيدالله؛ فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين في المير يا أمير المؤمنين هذا؛ لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر يا أمير يا أمير المؤمنين هذا؛ لو نقص المال أو هلك لضمناه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله؛ فقال رجل من جلساء عمر يا أمير

<sup>(1)</sup> الآية : 20 من سورة المزمل .

<sup>(2)</sup> كلمة (ومتاعها) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> الآية : 275 – من سورة البقرة .

<sup>(4)</sup> فقمل : د ، فقعلا : ي .

المؤمنين لو جعلته قراضاً؟ فقال عمر قد جعلته قراضاً؛ فأخذ عمر المال ونصف ربحه، وأخذ أبناؤه نصف السريح"؛ ويقال الرجل عبد الرحمان بن عوف. سؤال كيف يمكن جعله قراضاً بعدما كان قرضاً، وإلزام ذلك في القرض خلاف الإجماع وأكل المال بالباطل؛ لأن الربح ملك للمقترض إجماعاً، فأخذه منه (2) غصب ؛ جوابه قال الطرطوشي في سراج الملوك جعل عمر رضى الله عنه انتفاعهم بجاه العمل للمسلمين له نصف الربح، كأن المصلين ساعدوهما في ذلك؛ وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض. سؤال: أبو موسى حكم عدل وقد تصرف بوجه المصلحة، لأن المال يصير مضموناً في الذمة فهو أولى من بعثه على وجه الأمانـة، مضافأ إلى إكرام من ينبغي إكرامه، فهو تصرف جامع للمصالح، فيتعين تنفيذه وعدم الاعتراض عليه؛ جوابه: أن عدم التعرض إنما هو بين النظر من الأمراء؛ أما الخليفة فله النظر في أمر نوابه وإن كان سداداً أو تقول كأن في هذا التصرف تهمة تتعلق بعمر بسبب أنه إكرام لابنيه، فأراد إبطالها والذب عن عرض الامامة بحسب الإمكان؛ وفي الموطأ ان عثمان بن عفان رضى الله عنه دفع قراضاً (3 على أن الربح بينهما (4) ، وقياساً على المساقاة التي هي مورد السنة بجامع الضرورة، إذ ليس كل الناس يقدر على تنمية ماله، وأجمعت الأمة

## الباب الاول في أركانه ، وهي خمسة :

الأول والثاني : المتعاقدان ، وفي الجواهو : لا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الوكيل والموكل ، ولو قارض العامل بغير إذنك فهو متعد ، لأنك لم تؤمن

<sup>(1)</sup> انظر الموطأ ص : 479 ــ 480 ــ حديث : 1385 .

<sup>(2)</sup> كلمة (منه / ساقطة في د

<sup>(3)</sup> يعنى دفعه للعلاء بن عبد الرحمان .

<sup>(4)</sup> انظر الموطأ ص 480 - حديث 1382 .

الغير ؛ ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العال بقدر الأعمال : كتوزيع الأثمان على السلع .

#### فرع :

في الكتاب: للمأذون دفع القراض وأخذه (1) ، لأنه تجارة ولا يضمنه المأذون ؛ قال ابن يونس قال أشهب القراض إجارة (2) فلا يأخذه كما لا (3) يؤجر (4) نفسه ؛ واذا أخذ قراضا ، فالربح كخراجه؛ لأنه بيع منافعه، فلا يقضي منه دينه ولا يتبعه (3) إن عتق ؛ قال اللخمي فإن قارض غير المأذون فلسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل ، أو أجرة المثل (4) ، لرضاه بالمسمى او استيفاء المنفعة .

#### فوع

في الكتاب لك مقارضة عبدك وأجيرك (٢) إذا كان مثل العبد ، (٥) لأنه استيفاء منفعة؛ ومنع سحنون الأجير، لأنه فسخ (دين في دين؛ وللمكاتب أن ييضع ويدفع قراضا ويأخذه ، لأنه تنمية لماله ؛ قال صاحب التنبيهات قال ابن ميسر منع سحنون ، لأن القراض أخف مما استأجر له فألحقها بمصلحة اشترطها العامل لنفسه؛ وقيل معنى قول ابن القاسم إن الأجير (١٥) باق على الخدمة، وهو يتجر

<sup>(1)</sup> المدونة م 5 –  $\pm$  106 (1)

<sup>(2)</sup> القراض اجارة : د ، أما القراض - باسقاط ( اجارة ) : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة (لا) ساقطة في ي .

<sup>(4)</sup> يۇجر : د ، يواجر : ي .

<sup>(5)</sup> يتبعه : د ، يبيعه : ي

<sup>(6)</sup> كلمة (المثل) ساقطة في ي .

<sup>(7)</sup> وأجيرك : د ، أو أجيرك : ي .

<sup>(8)</sup> المدونة : م 5 - ج 12/ 107 .

<sup>(9)</sup> كلمة (فسخ) ساقطة في د .

<sup>(10)</sup> عبارة ( ان الأجير باق على الخدمة . . . سلعة ابتاعها ) : ساقطة في ي .

في خلالها اذ وجد سلعة ابتاعها؛ وقال يحيى بن عمر: ان استأجره ليتجر له ، القراض ، لأنه من المنفعة الأولى ؛ وللخدمة امتنع ، أو ليقارضه امتنع أيضاً ، لأن عمل القراض غير منضبط ؛ وقيل معنى قول ابن القاسم انه ملك جميع خدمته ، فصار كالعبد ؛ وما استأجره (1) فيه بعضه عمل القراض وهو نحو قول يحيى ؛ قال صاحب النكت قيل معنى قول ابن القاسم (2) ان كان مثل العبد أنه استأجره ليجيئه بالغلة ولم يؤقت عليه ما يأتيه به ، بل يتخير بالسوق (3) فلم ينقله بالقراض من عمل الى عمل، بل أسقط عنه بعض الربج؛ ولو كان عملاً بعينه كالبناء امتنع كما قال سحنون.

#### فرع

في الكتاب للعامل أخذ قراض من رجل آخر إن كان لا يشغله عن الأول <sup>(ه)</sup> ، لأنه مالك لمنافع نفسه، والا فلا لالتزامه مقتضى العقد الأول ؛ وجوزه (ش) مطلقا كالوكالة، ومنعه أحمد مطلقا صونا للعقد الاول عن الخلل .

#### فرع :

في الكتاب لا أحب مقارضة من يستحل الحرام ، او لا يعرفه – وان كان مسلما ؛ قال اللخمى أما الجاهل بالصرف وبيع الطعام قبل قبضه ونحوهما فيتصدق بالربح غير من جبر، إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة بالفضل لفساد العقد ؛ وان توقع تجره فيما لا يجوز بيعه استحب الصدقة برأس<sup>(6)</sup> المال والربح ،

<sup>(1)</sup> استأجر: د، استأجره: ي.

<sup>(2)</sup> قوله : د ، قول ابن القاسم : ي .

<sup>(3)</sup> بالسوق : د ، في السوق : ي .

<sup>(4)</sup> المدونة : م 5 – ج 106/12 .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق : م 5 - ج 12/ 107\_ 108 .

<sup>(6)</sup> برأس : **د** ، في رأس : ي .

فإن علم ذلك أجبر على التصدق بالجميع ، لأنه أخذه (1) فيما لا يقابل بالمال ، فالمال باق على ملك ربه .

قاعدة: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم ، وإلا فهى من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوابه أو من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصادقة ؛ قد يكون الغزو<sup>(3)</sup> أولى في حصل ذلك عنده من المسلمين ، فلا تتعين الصدقة ؛ قد يكون الغزو<sup>(5)</sup> أولى في وقت ، أو بناء جامع ، أو قنطرة ؛ فتحرم الصدقة ، لتعيين غيرها من المصالح ؛ وانما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور (٦) ، لأنها الغالب ، وإلا فالأمر – كا ذكرته لك.

قاعدة: كل من فعل فعلا ، أو قال قولا ، أو تصرف تصرفا من المعاملات أو غيرها ، لا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك (۵) ؛ فان تعلم وعمل أطاع الله تعالى طاعتين بالتعلم الواجب وبالعمل ان كان قربة ، وإلا فبالتعلم فقط؛ وإن لم يتعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ان كان واجبا ، وإلا فبترك التعلم فقط؛ وان تعلم و لم يعمل، أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل ان كان واجبا ، والا فلا ؛ ونقل الاجماع على هذه القاعدة الشافعي رضى الله عنه في رسالته ، والغزالي في إحياء على هذه القاعدة الشافعي رضى الله عنه وهو علمك بحالتك التي إحياء على هذه القاعدة الشافعي رضى الله عن وهو علمك بحالتك التي

<sup>(1)</sup> أخذ: د ، أخذه: ي .

<sup>(2)</sup> الأولى فالأولى : د ، الأول فالأول : ي .

<sup>(3)</sup> الصدقة : د ، الغزو : ي .

<sup>(4)</sup> الأجور : ﴿ ، الأموال : ي .

<sup>(5)</sup> في ذلك : د ، فيه : ي .

<sup>(6)</sup> انظرج 2/ 64.

أنت فيها، وعليه يحمل قوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم (1), وما عدا هذا القسم فرض كفاية ؛ فلهذه القاعدة حرم على الجاهل كسبه الحرام كالعامد(2) . سؤال من شرب خمرا يظنه خلا(3) أو وطيء أجنبية يعتقدها مباحة، او أكل طعاما نجسا يعتقده طاهراً يعذر بجهله في ذلك كله ، وفي المعاملات وغيرها لا يعذر ويأثم ؛ فما ضابط القسمين ؟

قاعدة: الجهل قسمان ، منه ما يتعذر الاحتراز منه غالبا أو فيه مشقة ؛ فجعله الشرع عذرا لمن ابتلي به ، وهو تلك المثل ونحوها ؛ ومنه ما ليس كذلك فلا يعذر به ، فالفحص عن طهارة المأكولات وحل كل عقد تناولها بعسر على الناس وكذلك سائر النظائر ، والا فالأصل ان الجهل لا يجدي خيرا ولا يكون عذرا .

#### فوع

في الكتاب أكره للمسلم أخذ قراض الذمي أو مساقاته للمذمة (4) وليس يحرام (5) ، وأباحه (ش) ، لأنك تعمل بالحلال ، وكره دفعك له ، لأنه يعمل بالحرام ؛ وأجازه مالك مساقيا ان كان لا يعصر حصته خمرا . قال ابن يونس قال محمد إذا قارضت ذميا عالما (4) به يفسخ قبل العمل ويمضى بعده حتى ينض المال فيفسخ ، واذا كان النصراني عاملا فسخ ؛ قال سحنون اذا قارض نصراني نصرانيا فاشترى خمرا فأسلم رب المال والخمر قائمة بيد العامل ، فقال رب المال

<sup>(1)</sup> رواء ابن عدي في الكامل ، والبيهي في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك ، انظر فيض القدير للمناوي 4/ 267 .

<sup>(2)</sup> كالعامد: د، كالفاسد: ي.

<sup>(3)</sup> خلا: د ، جلابا: ي -والجلاب: العسل أو السكر.

<sup>(4)</sup> اللمذمة : د ، للذلة : ي .

<sup>. 107/12</sup> = -5 المدونة : م 5 = -5 (5)

<sup>(6)</sup> عالما به : د ، عاملا له : ي .

قارضتك بمال فادفع الي مالي والخمر اكسرها، يعطى للعامل قدر حصته من الربح خمرا ويراق ما يخص المسلم ؛ واذا كان النصراني عاملا فاشترى خمرا ، هل يضمن لدخوله على بياعات المسلمين وقاله (ش) كأحد الروايتين في منع المسلم امرأته الذمية من الكنيسة وشرب الحمر ، ولا يكون متعديا ، لقوله في المدونة (۵) ولا يمنعها ، لأن ذلك في دينهم ، قال والأول أشبه ؛ لأنه متلف للمال ، بخلاف الزوجة ؛ قال اللخمي واذا كان الذمي العامل يعصر نصيبه خمراً يختلف هل يفسخ أو يمضى ويباع نصيبه عليه اذا تم العمل ولو لم ينظر فيه حتى تم ، لكان له المسمى ويباع ذلك المسمى .

## فرع :

قال ابن يونس قال في الكتاب لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة ، وليقارض له غيره ؛ فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى ، وإلا رد إلى قراض مثله.

الركن الثالث : رأس المال وشروطه ستة .

الشرط الأول: أن يكون نقداً وقاله (ش) و(ح) ففي الكتاب لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم دون الفلوس لأنها تبطل، وعنه الجواز خلافاً لـ(ش) ح): لأنها في معنى النقد ؛ ويمتنع (ق) بالعروض والمثلى من المكيل والموزون للغرر بتغير الأسواق عند المفاضلة ، لأنه يرد مثل ما أخذ فيذهب عمله مجانا بغلاء السعر ، ورأس المال يرخصه ؛ فان وقع ، فله أجر مثله في البيع ، وقراض مثله في التجر لفساد العقد ؛ قال ابن يونس ان نزل بالفلوس رد فلوسا مثلها ، إلا أن يشترط عليه صرفها دراهم ويعمل بها ، فأجرة المثل وقراض المثل ؛ وعن مالك

<sup>(1)</sup> ولا: د، لا: ي.

<sup>. 86 /12</sup> ج  $^{-5}$  المدونة : م 5  $^{-5}$ 

<sup>(3)</sup> ويمتنع : د ، ويمنع : ي .

إجازته بها ابتداء . قال اللخمي لمالك في الحلي الجواز والمنع ، لأن الصياغة عرض ؛ وهو أقسام ثلاثة : جائز (1) ان كانوا يتعاملون به ، وإلا فمكروه ان لم يتعذر المثل وإلا فممنوع ؛ وفي الفلوس أقوال ، ثالثها الكراهة لشبهها بالعروض والنقود اعتباراً للشبهين . قال صاحب المقدمات القراض بالعروض (2) له أربعة (3) أحوال ان جعل رأس المال فهو غرر ، او الثمن الذي يباع به فهو اشتراط منفعة لك من حمل مؤونة البيع او القيمة يوم الدفع كان بيعا منك للعرض بتلك القيمة ؛ فان باعه بأقل جبره بالربح ، فهو غرر ؛ أو القيمة يوم التفاضل فهو يعمل برأس مال مجهول وتختلف هذه الوجوه على أصل ابن القاسم ، فله في الثاني أجرة مثله<sup>(4)</sup> في البيع ، وقراض مثله في العمل <sup>(5)</sup> ان لم يعثر عليه الا بعده ، وفي الثلاثة الأخر أجرة المثل ؛ قال التونسي بع لي هذه السلعة ولك في إجارتها كذا واعمل بثمنها قراضا ، القياس المنع ؛ لأن القراض في حكم الجعل، فلا يجتمع مع الاجارة على المشهور ؛ قال اللخمي القراض بالمثليات والعروض إن جعل رأس المال ما تباع به امتنع ، لأنها إجارة بأجرة مجهولة ، وقراض في عقد ؛ إلا أن يكون ذلك يسيراً ويكون شأنه يعمل ذلك له من غير قراض ، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ، فيجوز لعدم الإجارة ؛ وان باع العرض بعرض ثم ينقد ، فله أجرة مثله في العرضين ثم قراض مثله في ® وقت العين ؛ فإن قال له : بعه بالعين فباع بالعرض تعديا خير بين إجارة فعله فيكون كما تقدم ، او يضمنه ويكون الربح والخسارة للعامل وعليه ؛ وله قراض المثل $^{ extstyle au}$ 

<sup>(1)</sup> جائز: د، جائزا: ي.

<sup>(2)</sup> العروض : د ، العرض : ي .

<sup>(3)</sup> انظر ج 3/ 16 – 17.

<sup>(4)</sup> مثله : د ، فان : ي .

<sup>(5)</sup> ان : د ، فان : ي .

<sup>(6)</sup> من: د، في: ي. .

<sup>(7)</sup> المثل: د، مثله: ي.

فيا عمل (1) فيه بعد بيع الثاني إلا أن يكون النمن الذي بيع به الثاني أكثر من قيمة الأول فيكون ربح الزائد وخسارته له وعليه ؛ وقال ابن حبيب رأس المال قيمة الأول اذا لم يأمره أن يبيع بعين فباع بعرض ، وان أمره بالعين فرأس المال الأكثر من قيمة الأول وثمن الثاني ، وله الاجرة في بيع الاول دون الثاني ، لأنه مُتعد ؛ قال اللخمي جعله الأجرة له مع جعله رأس المال قيمته لا وجه له ، لأن القيمة قبل البيع ، فالبيع داخل في عمل القراض .

#### فرع مرتب :

في الكتاب أكره شراءه من رب المال سلعة لرجوع رأس المال وصار القراض بهذا العرض (2) قال ابن يونس وعنه إباحته ؛ واذا اشترى منه لنفسه لا للتجارة ، جاز قاله (3) اللخمي ؛ ويجوز لك بيع عروض من العامل للقراض بالنقد ، وكرهه مالك بالنسيئة وان باع (4) كأنه أخره ليرضخه فيه (5) وفي المنتقى إذا اشترى منك عروضا بمال القراض للقراض (6) كرهه مالك حذرا من مغابنته لك، وعنه التخفيف قياسا على الأجنبي (7) ؛ وان باع منك بعرض قبل التفاضل ، جوزه يحيى بن سعيد ومنعه مالك ؛ وبعد التفاضل يجوز نقداً ويمتنع (8) نسيئة عند مالك خشية الربا ، وجوزه ابن القاسم برأس المال فأقل ، ويمنع الى أجل بأكثر من رأس المال لقوة التهمة ؛ قال اللخمي إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم وألزم من رأس المال لقوة التهمة ؛ قال اللخمي إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم وألزم

<sup>(1)</sup> عمل فيه : د ، يتجربه : ي .

<sup>. 124/12</sup> = 5 = 124/12 .

<sup>(3)</sup> قاله : د ، قال : ي .

<sup>(4)</sup> جملة (وان باع) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> كلمة (فيه) ساقطة في د .

<sup>(6)</sup> كلمة (للقراض) ساقطة في ي .

<sup>(7)</sup> انظر ج 5/ 153.

<sup>(8)</sup> ويمتنع : د ، ويمنع : ي .

القيمة عند الفوت معجلة ، وأجازه يحيى بن سعيد ابتداء؛ فان غاب العرض، امتنع اتفاقا خشية خسارة رأس المال فيؤخره فيتوقع البيع والسلف .

الشرط الثاني : أن يكون معلوما ليعلم الربح وما يرد عند الانفصال ، وفي الجواهر يمتنع بصبرة دراهم .

الشرط الثالث: أن يكون مسكوكا ، فني الكتاب يمتنع (1) بالنقار (2) وقاله (ش و ح ) ، لاحتياجها للتصرف فيها قبل عمل القراض كالعرض وقال ابن يونس قال محمد إذا نزل بالنقار أمضي بعد العمل، وأمضاه أصبغ قبله لقوة الاختلاف ، قال ابن حبيب يرد مثلها عند المفاصلة إن عرف الوزن ، والا فما بيعت به والعدد الخارج من ضربها ، إلا أن يكون قال له بعها أو استصرفها فما باعها به او ماحصل في الصرف عرف وزنها ام لا ، لأنه الذي قدر (أس المال وللعامل أجرته في الصرف والضرب ان كان له مؤونة وله قراض المثل، وأجازه ابن القاسم في البلد الذي يجري فيه التبرؤ وليس خلافا للمدونة ، لأنها حينئذ كالنقدين ، قال اللخمي في النقار أقوال لمالك ثالثها الكراهة .

الشرط الوابع: أن يكون خالصا ، فان المغشوش فيه عرض وقاله (ش) ، وقال (ح): إن كان الغش النصف فأقل جاز ، لأنه تبع ، وإلا فلا ؟ وفي الجواهر استثنى القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بها ، لانها هناك أصول الأموال ؛ واتفق الاصحاب على تعلق الزكاة بعينها ، وهو دليل اعطائها حكم الخالص .

الشرط الخامس: أن يكون مسلماً ، فني الكتاب يمتنع جعل وديعتك عنده او دينك عليه قراضا<sup>(4)</sup> ، لئلا يزيدك بتأخير الدين ، ولعله أنفق الوديعة فتصير

<sup>(1)</sup> يمتنع : د ، يمنع : ي .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 5 - ج 12/ 87 .

<sup>(3)</sup> قادر : د ، بتي : ي .

<sup>(4)</sup> يمتنع جعل وديعتك : د ، جعل وديعتك . . . فمنوع : ي .

دينا (1) ؛ قال اللخمي القراض بالدين جائز اذا كان على موسر حاضر غير ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض المال منك ؛ فإن (2) كان على غائب يخرج لطلبه فهو في معنى الإجارة والقراض ، فيمنع للجهالة بالأجرة ، لأنها بعض الربح ؛ وان كان الدين عليه فأحضره واستشهد وبرئ من ضانه ، جاز أخذه قراضا ؛ فان عمل قبل الإشهاد فالربح والخسارة له وعليه استصحابا لحكم الدين قاله مالك، وقال أشهب الربح بينها ، فعلى هذا تكون الخسارة منك ؛ واذا كان المودع لا يتصرف في الودائع جاز جعلها قراضاً، او كانت مما لا يتصرف فيها غالبا كالعرض جاز اذا قال كلف من يبيعه – والثمن قراض ؛ وان كانت عينا وهو ممن يتسلف ، منع إلا بعد إحضارها؛ فان عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق ، لأنه اما مودع او عامل ؛ وكلاهما أمين يصدق الا أن يتهم بأن غسارة صدق ، لأنه اما مودع او عامل ؛ وكلاهما أمين يصدق الا أن يتهم بأن يعلم انه تسلفها وهو متهم (3) على ذلك فيصدق بالربح ، وان كان شأنه التصرف في الودائع لا يصدق في الضياع للتهمة ؛ وجوز (ش) الوديعة من غير تفصيل ،

#### فرع :

في الكتاب يمتنع اصرف هذه الدنانير ثم اعمل بها<sup>(4)</sup> او اقبض من غريمي دينا واعمل به ، فان فعل فله أجرة الصرف والتقاضي وقراض المثل<sup>(5)</sup>؛ قال صاحب التنيهات هذا اذا كان الصرف له بال، واذا كانت معاملة البلد بالدراهم ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز ، لأنه نوع من التجر ؛ قال اللخمي اذا دفعها

<sup>(1)</sup> المدونة : م 5 -ج 12/ 88 .

<sup>(2)</sup> فان : د ، وان : ي .

<sup>(3)</sup> منهم : د ، ينهم : ي .

<sup>(4)</sup> بها: د ، فيها: ي .

<sup>(5)</sup> المدونة: م 5 - ج 12/ 88.

نظائر: قال العبدي يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل: إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع، ضمن الا أن يشهد على ذلك البينة ؛ وقال المخزومي لا ضمان عليه ، واذا قلت كل في طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال ضمن الا أن تشهد البينة عند ابن القاسم ؛ واذا أمرته بالانفاق على مرمة دراك من الكراء ، صدق إذا ظهر ما يصدقه ، والا فلا ؛ وقال غيره لا

<sup>(1)</sup> عبارة : (ويصرفها ليشتري بالدراهم . . . ويكون رأس المال الدراهم ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> قال : د ، وقال : ي .

<sup>(3)</sup> تقتضيه: د ، تقبضه: ي .

<sup>(4)</sup> انظر ج 5/ 155 .

<sup>(5)</sup> الدين : د ، الدين بالدين : ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (الدين) ساقطة في د .

يصدقه إلا البينة، واذا باعه سلعة بثمن على أن يتجر به سنة ، جاز اذا أخرجه من ذمته ببينة ، وقيل يصدق بغير بينة ، واذا قلت اشتر لي بالدين الذي عليك عبدا، فقال فعلت وأبق، صدقه ابن القاسم ؛ او قلت اعمل بديني قراضا ، منعه ابن القاسم وجوزه أشهب ؛ واذا قال انفقت الوديعة ورددتها موضعها ، فأقوال ثالثها يصدق بالبينة والخروج من الامانة كالوديعة تجعل قراضا والخروج من الامانة الى الذمة كالمودع يقترض او العامل أو الوكيل أو الشريك .

## فرع :

قال الأبهري يجوز إن احتجت (إلى فضل (1)) ، فإذا اشترى بأكثر فأخذ الفضل جاز ؛ وان قال هذا مال القراض كلما اشتريت دفعت لك (2) امتنع ، لأنه لم يأتمنه (3).

الشرط السادس: أن يكون معينا، قال في الجواهر احترازاً من القراض على دين في الذمة وجعل هذا الشرط مع شرط التسليم شرطاً آخر<sup>(4)</sup>.

الركن الرابع: العمل. وهو عوض الربح (5) في الجواهر: شروطه ثلاثة: ان يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين أو التأقيت، فالاول احتراز من الطبخ والخبز وغيرهما، فإنها إجارة فاسدة؛ والتحديد ببعض السلع أو زمان معين تحجير يخل بحكمة القراض، لاحتمال ألا تساعده الأسواق في تلك السلعة أو ذلك الزمان؛ وفي الكتاب يمتنع اشتراط عمل يدالعامل الخفاف او الصياغة، وان ترك كان أجيرا والربح والخسارة لك وعليك (6). قال اللخمي اذا نزل أربعة أقوال: ما تقدم،

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين بياض في د ، وممحو في ي لا يكاد يبين ، فقرأته لهكذا (إلى فضل).

<sup>(2)</sup> لك : د ، إليك : ي . (3) يأمنه : د ، يأتمنه : ي .

<sup>(4)</sup> في ي ، وهو آخر الجزء .

<sup>(5)</sup> في الجواهر : د ، وقال في الجواهر : ي .

<sup>. 89 /12</sup> -5 6) المدونة : م 5 -5 ج

وقال أشهب أجرة المثل (1) فيا عمل وفيا سوى ذلك على قراض مثله ؛ وعن مالك له سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل ، لوجود السببين ؛ وقال ابن وهب هما على قراضها ولا أجرة وصنعته كتجره وسفره ؛ قال وأرى أن يكون شريكا بصنعته ويفض ذلك بعد البيع ، فما قابل الصنعة فله ، او المصنوع فلك على القراض له فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل ؛ فإن اشترى بعد ذلك كانت الشركة بينكما على قدر الشركة في الثمن الذي بيع به . قال ابن يونس قال يحيى بن عمر هو أحق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ أجرته فيا عمل دون القراض .

# فرع :

في الكتاب يمتنع اشتراط عملك معه لأنه يوجب زيادة جهالة في العمل ، فإن نزل فأنت (2) أجير وان عملت بغير شرط كره الا اليسير ؛ قال اللخمي يمتنع بالشرط والتطوع قبل شروعه ، لأن لك انتزاعه، وتضعف التهمة بعد طول العمل ولك المسمى ؛ وان أعنته بغلامك فعمل معه ودابتك ، أجازه في الكتاب ، لأنها منفعة لكما لا تختص ؛ قال ابن يونس ويجوز جعل غلامك معه بجزء من الربح للعبد دونك كالعامل الأجنبي ، قال صاحب المنتقى للغلام ثلاث حالات : عامل بجزء من الربح ، وخادم للمال من غير ربح ، وأمين عليه ؛ فيمتنع الثالث فقط لمخالفته لمقتضى العقد ، فان العامل وصفه الأمانة (3) .

# فرع :

في الكتاب يمتنع أن يشترى وتنقد أنت أو تقبض النمن أو تجعل معه غيرك

<sup>(1)</sup> كُلُّمة ( المثل ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> كلمة (فأنت) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> انظر ج 5/ 154 .

كذلك ، لاخراجه عن الامانة ، وان تجعل معه صديقا ليبيع الصديق ، لانه تحجير (1) ، ووافقنا (ش) على امتناع اشتراط الا يشتري من فلان (2) ، أولا يبيع إلا منه أو لا يشتري إلا من نوع لا يعم ، وعلى (3) امتناع التوقيت ، وجوز (ح) جميع ذلك قياسا على الوكالة ، والفرق عدم الغرر وحصول المقصود في الوكالة ، بخلاف القراض موضوعه المماس فضل الله تعالى في الأرباح حيث كانت وذلك يناقضه التحجير ، والوكالة وضعها أن يكون في الأمر الخاص حتى منع (ش) الوكالة المطلقة ، فالتحجير شأنها ومناقض للقراض ، لأن وضع العامل أن يقوم مقاما في تنمية مالك وتصرفك لا يختص بتصرفه .

الركن الخامس: الربح، وفي الجواهر له شرطان: أن يكون معلوما مضبوطا بالجزء لا بالعدد احترازاً من قوله لك من الربح ما شرط فلان، أو لك من الربح عشرة دنانير؛ ولا يشترط تخصيصه بالعامل، بل لو شرطه للمساكين، لأنها صدقة من العامل؛ أولك، لأنها هبة منافعه لك؛ ووافقنا (ش) فيما تقدم، ومنع (ح) تخصيصه بأحدهما: لأن موضوعه الشركة فلا يغير (ش) وقال (ش) (ق) إن شرطته لنفسك فهو بضاعة، او له فهو قرض؛ ونحن نجوز الأمرين، لأن اسقاط الحقوق من مالكها (ش) مجمع عليه؛ وفي الكتاب إن لم يسمه وتصادقا على ذلك، أو قال لك شرك ولم يسمه فله قراض مثله (ش) تنزيلا للإطلاق على ما قيده العرف، وأبطله (ش) لعدم التعيين؛ وقال غيره في

<sup>(1)</sup> المدونة : a = -5 ج 112 .

<sup>(2)</sup> جملة (من فلان) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> وعلى امتناع : **د** ، وامتناع – باسقاط (على) : **ي** .

<sup>(4)</sup> تعتبر: ﴿ ، يضر: ي - ولعل الأنسب ما أثبته .

<sup>(5)</sup> ش: د، ح: ي.

<sup>(6)</sup> الحقوق مالكها: د ، الحق . . مالكه : ي .

<sup>(7)</sup> المدونة : م 5- ج 12/ 90 .

الكتاب في (1) الشرك له النصف، كما لو قال فلان شريكي له النصف (2) وفي التنيهات إذا قال الربح كله للعامل، قال سحنون يكون ضامنا كالسلف؛ قال فضل ذلك اذا لم يشترط عدم الضان ، لان الشرط يخرجه عن القراض ، وقاله في الكتاب (3) . قال اللخمي إذا قال خده قرضا أو على أن لك جزءاً ولم يسم شيئاً فسد ، واذا قال اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضا ضمنه العامل ، وان ساه فلا ؛ ولفظ القراض كاشتراط عدم الضان ، وضمنه سحنون وان ساه ؛ ويمتنع لك من الربح دينار ، فقد يكون كمال الربح ؛ ويجوز لك دينار من جملة المال إن سلم وعاد إلى ، لأنها جعالة بشيء معلوم ؛ ويجوز لك دينار من عشرة ، لأنه العشر ولك دينار والباقي بيننا نصفان ؛ يمتنع (4) ، لأن الربح كله قد يكون ديناراً .

# فرع

في الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف الى الثلثين له أولك كالزيادة في الجعل (5) ، قال اللخمي يجوز ذلك قبل العمل وبعده عند ابن القاسم ، ومنع ابن حبيب بعد العمل للتهمة في عدم المعروف بل لطلب الاستمرار ، فان تفاصلا جاز اتفاقا ؛ قال ابن يونس قال ابن حبيب ان كان المال عند الزيادة لا زيادة فيه ولا نقص جاز حركه أم لا ، لأن كليكما ملك المقاسمة ، وإلا فلا تهمة ، قيل اذا قبل رب المال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان ، فهي هبة مقبوضة مات رب المال أو فلس ؛ وان كان ذلك للعامل فات سقطت ، لأنها هبة لم تقبض .

<sup>(1)</sup> كلمة (في) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 5 – 12/ 92 .

<sup>. 109</sup> ملكونة : م5 - 5 الكونة : م

<sup>(4)</sup> كلمة ( يمتنع ) ساقطة في ي .

<sup>(5)</sup> المدونة : م 5 - ج 12/ 114 .

في الكتاب تمتنع مقارضة رجلين لاحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه <sup>(1)</sup>خلافا لر ش و ح) ، كما لو اشتركا على مثل ذلك ، لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه ؛ احتجا بأنهما في المعنى عقدان ، والقسمة في الشركة على الأموال لا على العمل ، ولا مال لها ههنا وليست عندهما من شركة الأبدان كما قلناه ؛ قال صاحب التنبيهات قيل ظاهر كلامه: اذا كان عملها على قدر نصيبها لتشبيهه بالشركة ، وقال حمديس ان عملا مضى . قال فضل القياس ردهما الى قراض مثلها ، لأنها زيادة داخلة على المال على أصله ؛ وقيل يجوز ، كأن رب المال وهب أحدهما ؛ قال ابن يونس إذا اشترطت التفاوت، فها أجيران لفساد العقد ؛ وقال أصبغ اذا مضى بالعمل فالنصف للعاملين على ما شرطناه ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بفضل أجرته ، لانه عمل أكثر منه ؛ قال ابن حبيب ذلك إلا أن يكون أكثر مما فضله به من الربح ، قال محمد لو شرطوا العمل على قدر الأنصباء، كره فقط ؛ قال اللخمي إن شاركت كل واحد بانفراده على التفاوت فاشترطا من غير رضاك أو برضاك من غير شرط في القراض جاز ، وليس لاحدهما الا ما رضي به ؛ وان كان بشرطك فسد عند ابن القاسم ، والقياس الجواز ، لأن كل واحد له بيع منافعه بما شاء ؛ وان قلت اعملا على أن لكل واحد منكما ربع الربح ولم تشترط عملها معا ، فعملا على فضل أحدهما الآخر فهي شركة فاسدة ، ويستويان في الربح ان استويا في العمل المفروض لها ؛ وان فضل صاحبه بعد العمل على المساواة جاز ، لأنها هبة ؛ وان قلت لي النصف ولكما النصف ثم اختلفا في قسمته بينهما ، قضى بينهما على قدر نهضتهما في التجر ، لأنه الذي يشترطه لو انفرد، فهذه ست حالات لشركة التفاوت .

<sup>. 90 /12</sup> -5 , 10 المصدر السابق : م 5 -7

في الكتاب يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها وربح مائة لاحدكما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعيها لك وربح الأخرى له للْغرر (1) ، وهو أجير فيهما ؛ وكذلك على أن المائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة وحدها ، لأنه قد يذهب عمله في احداهما مجانا وكذلك مساقاة الحائطين حتى يكون على جزء واحد ، ولأنه قد يباع في احداهما لأجل الأخرى فيكون من (2) أكل المال بالباطل. قال ابن يونس يريد في المائتين وربح مائة لأحدهما أو ربح مائة بعينها لك أنه يجوز على الخلط لرجوعه الى جزء مسمى ، وكذلك المائتان على الجزئين المختلفين ؛ قال محمد يجوز ، قال اللخمى ان شرطت ربح أحدهما للعامل، فله أجرة المثل مالم تجاوز الربح ؛ وان كانت عليه خسارتهما كان سلفا فاسدا ، والربح والخسارة له وعليه ؛ وفيها يجب في التي يشترط ربحها ثلاثة أقوال : قراض المثل ، أجرة المثل ؛ الأقل من المسمى وقراض المثل إن شرط ربح المنفردة لك ، والاكثر ان شرط ربحها ؛ له وان كانت أحداهما قراضاً والاخرى سلفا قيل بكون في مائة القراض أجيرا وقيل قراض المثل ، وقيل الأكثر ؛ وعلى قول سحنون الأكثر ما لم يقبض السلف ويتم الريا بينهما ، وعلى قول ابن نافع المسمى ان اسقط السلف لذهاب المفسدة ، وإلا فالاجرة وربح السلف للعامل ، إلا أن يشترط عليه الا يبين به بل يعمل به في جملة القراض ويختلف هل يضمن والربح له أولك والضمان منك لتحجيرك عليه ؛ ولو دفعت مائتين على جزئين متفقين على عدم الخلط ، امتنع للتحجير وأن لا يجبر احداهما بربح الأخرى ؛ وان أخذ ماثة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ ماثة على النصف أو الثلث جاز وله الخلط ، الا أن يشترط عدمه فيرد(٥) الجواب

<sup>(1)</sup> نفس المصدر: م 5 - ج 12/ 108.

<sup>(2)</sup> كلمة (من) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> كلمة (فيرد) ساقطة في د .

المتقدم؛ فإن أشغل الأولى جاز في الموافق، وفي الكتاب جواز المحالف (1)، ومنعه في كتاب محمد ؛ ويمتنع أخذ الثانية بشرط الخلط بالأولى في الموافق والمحالف ، لأن الأولى قد تكون فيها خسارة فيجبرها بالثانية ويكون للثانية بعض ربح الأولى، ومحمل (2) الثانية على الحل حتى يشترط الخلط ؛ وان نضت الأولى وفيها ربح أو خسارة، امتنع أخذ الثانية بموافق أو مخالف على الخلط والانفراد (3) عند ابن القاسم سداً للذريعة ؛ واجازه غيره بثلاثة شروط : أن يكون في الأولى ربح \_ والجزء موافق ، وعلى عدم الخلط ؛ ووافق ابن القاسم إذا كان في الأولى خسارة ، لأن مع الخسارة يكره العامل (4) على التمادى فتعطيه ليرضى ويجبر الخسارة؛ ولو علم من العامل رده الأولى ليستعجل نصيبه من الربح ، منع مع الربح أيضا ؛ وينبغي إذا علمت رغبته في التمادي أن تجوز الثانية بجزء مخالف ، واذا عمل على الوجه الفاسد بشرط الخلط ، قسط الربح على قدر المائتين يوم الخلط ، فما نَابِ الأُولَى جَبرِ به خسارته ؛ وما ناب الثانية فله قراض المثل – ما لم يجاوز المسمى ، لأنه رضي به على أن يجبر خسارة الأولى من جميع الربح ، فإذا سقط ذلك عنه لم يزد على المسمى ؛ وكذلك إذا كانت الأولى في عروض وخلطه بالثاني فض الآن ما نض على قدر ما يقع به الأول في الثاني، فما ناب الأول يجبر الخسارة ، وفي الربح على المسمى ؛ وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل - ان كان في الأول ذلك اليوم خسارة ، فإن جهل ما بيع به الأول ، فالفض على قيمته يوم خلط الثاني للضرورة (٥) .

<sup>. 114</sup> = 113 /12 = = 5 = 114 = 115 = 116 = 117 = 117 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 119 = 1119 = 119 = 119 = 119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 = 1119 =

<sup>(2)</sup> وعمل: د، وتحمل: ي.

<sup>(3)</sup> والانفراد: د، أو الانفراد: ي.

<sup>(4)</sup> تكره العامل : (3) يكره العامل : ي .

<sup>(5)</sup> كلمة (الضرورة) ساقطة في د .

#### فوع

في الكتاب إذا شرطا ثلث الربح للمساكين لا أحب الرجوع فيه من غير قضاء ، لأن القربات لا يقضى (أ) بها ؛ قال اللخمي : إذا شرطا ثلث الربح للمساكين والثلثان بينها ثم رجعا فيه فهو بينها نصفان ، فان رجع احدهما فله النصف وللآخر الثلث وللمساكين السدس .

# الباب الثاني في أحكامه:

قال صاحب التنيهات مذهب الكتاب: أن القراض الفاسد يرد الى أجرة المثل الا في تسع مسائل: القراض بالعروض، والى أجل ، وعلى الضان ، والمبهم ، وبدين يقبضه (2) من أجنبى ، وعلى شرك في المال، وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد ، وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة كذا لما يكثر (3) وجوده فاشترى غيرها ، وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه ؛ وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ، فني الكتاب اذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل (4) ، والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها ؛ ومتى كانت خارجة من المال أو (5) كان غررا حراما فأجرة المثل ؛ فعلى هذه الثلاثة الامور تدور المسائل وقاله ابن حبيب ، إلا أنه يرى أن اجارة المثل في الربح ؛ فان لم يكن فلا شيء له والمشهور أنها متعلقة بالذمة ربح أم لا ، وقراض المثل متعلق بالربح إن كان وإلا فلا شيء له ؛ وعن

<sup>(1)</sup> Ideois : a = -5 - 7

<sup>(2)</sup> يقبضه : د ، يقتضيه : ي .

<sup>(3)</sup> لما يكثر: د، لما لا يكثر: ي.

 <sup>(4)</sup> المدونة : م 5 - ج 12/ 91 .

<sup>(5)</sup> أو كان : **د** ، ان كان : ي .

مالك قراض المثل مطلقا وعند (1) محمد قراض المثل ما لم يزد على المسمى إن كان رب المال المشترط ، وإلا فالأقل من قراض المثل ، والاجرة ، أو المسمى . وقال ابن نافع في المغيا الى أجل يسقط الشرط وبصح العقد ، وعنه أيضا لمشترط الزيادة اسقاطها وتصح كاسقاط شرط السلف في البيع ، فان أتما فأجرة المثل ؛ وقال عبد العزيز بالاجرة مطلقا في كل فاسد و (ش) و (ح) نظراً لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح والغاء العقد بالكلية ، فهذه سبعة أقوال؛ قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ، ثالثها لابن القاسم ان كان الفساد في العقد فقراض المثل ، أو الزيادة فأجرة المثل ؛ ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل أو المسمى ، وخامسها تفصيل ابن القاسم ؛ قال غيره وقد (2) نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال :

وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه قراض عروض واشتراط ضهانه وتحديد وقت والتباس يضمه وإن شرطا في المال شركا لعامل وأن يشترى بالدين فاختل رسمه وأن يشترى غير المعين للشرا فاعط قراض المثل من حال عزمه وأن يقتضى الدين الذي عند غيره ويتجر فيه عاملا لا يذمه وأن يشتري عبد لزائد بيعه ويتجر فيا ابتاعه ويلمه

وفي الجواهر ضابطها كل ما شرط فيه رب المال على العامل أمراً فضره به على نظره ، أو اشترط زيادة لنفسه ، أو شرطها العامل<sup>(4)</sup> لنفسه فأجرة المثل ، وإلا فقراض المثل ؛ قال وفصل ابن الحارث أن ما فسد لزيادة لا تحل ، أو

<sup>(1)</sup> وعند : د ، وعن : ي .

<sup>(2)</sup> وقد : د ، ومن : ي .

<sup>(3)</sup> يلمه : د ، يضمه : ي .

<sup>(4)</sup> عبارة (أمرا فضره به . . . أو شرطها للعامل) ساقطة في د .

تخصيص (1) لا ينبغي ، فأجرة المثل ، وإلا فقراض المثل (2) إلا في (5) مسئلتين اشتراط الضان وإمساك المال مدة معينة فقراض المثل؛ قال وعكس قول ابن حبيب غيره فجعل القراض متعلقا بالذمة ، فاذا جمعت هذه الأقوال من هذه الامهات تزيد على العشرة :

تمهيد: منشأ الخلاف امران أحدهما أن المستثنيات من العقود اذا فسدت هل ترد الى صحيح أنفسها (4) كفاسد البيع ، أو الى صحيح أصلها؛ والقراض مستثنى من الإجارة فيكون المستحق أجرة المثل ، لأن الشرع انما استثنى الصحيح، لاشتهاله على القوانين الشرعية ؛ فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصله ، لأن الشرع لم يستثن الفاسد ، فهو مبتى على العدم وله أصل يرجع اليه وهو الفرق بينها وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه في ذلك قولان ؛ وثانيها أن أسباب الفساد اذا تأكدت، بطلت حقيقة القراض بالكلية ؛ فتتعين الإجارة ، وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض ؛ ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا، هو تحقيق مناط ؛ وأما جعل الجميع في الربح ، فلرضاه بالربح ، وجعل الجميع في الذمة فلسقوط العقد .

## فرع مرتب :

في النكت قال ابن القاسم حيث يكون له أجرة المثل، فهو أسوة الغرماء لتعلقها بالذمة ؛ وحيث يكون قراض المثل أو مساقاة المثل ، فهو أحق بما في يده من الغرماء في الموت والفلس لتعلق حقه بالمال . قال عبد الحق ينبغي اذا كان أجيرا في المساقاة أن يكون أولى بالثمن في الفلس فقط، قال سحنون اذا كان له

<sup>(1)</sup> وتخصيص : د ، أو تخصيص : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (المثل) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> كلمة (في) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> أنفسها : د ، نفسها : ي .

أجرة مثله وفيما عمله بعد ذلك قراض مثله فهو أحق بما في يده في الموت والفلس ولم يوجد لغيره .

#### فرع

في النكت قال ابن حبيب يفسخ القراض الفاسد متى عثر عليه قبل العمل أو بعده، ويرد إلى قراض المثل أو أجرة المثل، وتفسخ المساقاة قبل العمل مطلقاً وبعده إن كانت ترد إلى مساقاة المثل لم يفسخ، وإلا فسخت؛ وقال غيره لا تفسخ بعد العمل مطلقاً.

## فرع

قال ابن يونس نمنع هدية كليكما<sup>(1)</sup> لصاحبه للتهمة على التمادى فهو بذل مال في مجهول ، وقد أجاز محمد ترك العامل للنفقة بعد شغل المال وهو هبة لوجوب النفقة له بالسفر ، ومنعه قبل الشغل<sup>(2)</sup> لعدم لزوم القراض ، فكأنك اشترطت عدم النفقة في العقد وهو ممنوع لمخالفة موجبة .

# فرع :

في الكتاب إذا اختلفها في جزء الربح قبل العمل رد المال (3 لعدم اللزوم، إلا أن يرضى بقولك أو بعده صدق كالصانع ؛ لأنه بائع لعمله إن أشبه قوله (4) و وإلا فقراض مثله ، وكذلك المساقاة ؛ فإن ادعى جزءاً ما نحو مائة درهم ونصف ما بتي صدقت ، لدعواك الحلال ، لأنه أصل تصرفات المسلمين ؛ قال اللخمي إن سلم المال بعد العمل تسليم ايداع ختى ينفصلا فكعدم التسليم ، أو تسليم بت

<sup>(1)</sup> كليها: د ، كليكما: ي - ولعلها أنسب.

<sup>(2)</sup> كلمة (الشغل) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> المدونة : a = -5 ج 12/ 91 .

<sup>(4)</sup> قوله : د ، قولك : ي .

ويكون جزء المال سلفا عندك ، صدقت لحصول يدك على المال ؛ فإن ادعى النصف وادعيت مائة وله ثلث الربح جمع كلاكما بين الحلف على اثبات دعواه ونني دعوى صاحبه ، فإن نكلت وحلف فله دعواه إن حلفتها على اثبات الدعوى ، وإلا فإن حلفت ونكل خير بين قراض المثل باليمين المتقدمة أو تحلف عينا ثانية على اثبات دعواك وتأخذ أجرة المثل ؛ وإن حلف أولا ونكلت خير بين قراض المثل باليمين الأولى ، أو (أ) يحلف ثانية على اثبات دعواه ويأخذها .

## فرع

في الكتاب عقدا على الثلثين واختلفاك لن هما صدق (3) ، لأنه البائع لعمله ؛ قال ابن يونس قال محمد إن اتفقاعلى عدم تبيين ذلك، جعلته لمن يشبه أن يكون ذلك له ؛ فإن (4) أشبههما، فللعامل ، لأنه بائع لعمله ولم يرض بإخراجه بدون ذلك ويحلف ؛ قال ابن يونس ، إنما يصدق بعد العمل وقال كانت نيتي ذلك ويحلف أنه كذلك نوى ؛ فإن نكل، حلفت على نيتك ؛ قال بعض القرويين : هذا إذا كان (5) ادعى كلاهما أنه فهم عن صاحبه ذلك ، أما إن قال لم أفهم عن صاحبه ذلك ، أما إن قال ملم الثلث لصاحبه ونازع في الثلث الآخر فيقسم بينها . قال ابن يونس : ويلزمه ذلك إذا ادعياه مطلقا ، لكن لما كان العامل حائزا صدق فيهما ولا عبرة بما قال ؛ قال صاحب النكت اشتراط محمد الأشبه خلاف المدونة ، قال اللخمي إن ادعى كلاهما أنه فهم ذلك عن صاحبه بقرائن ، فكما في النكت (6) ؛ وإن لم

<sup>(1)</sup> أو يحلف : ي ، ويحلف : ي .

<sup>(2)</sup> واختلفا : د ، فاختلفا : ي .

<sup>(3)</sup> المدونة : م 5 – ج 127 .

<sup>(4)</sup> فان : د ، وان : ي .

<sup>(5)</sup> كلمة (كان) ساقطة في د .

<sup>(6)</sup> الكتاب : د ، النكت : ي - ولعلها أنسب .

يكن إلا العقد فسد القراض ورد الى قراض المثل ، لأنها معاملة بمجهول إلا أن يكون عادة فيأخذ الثلثين من عادته الثلثان .

# فرع

في الكتاب إذا قلت مالي سلف عندك وقال قراض أو وديعة، صدقت مع يمينك (1) ، لأن وضع اليد ظاهر في الضهان وهو يدعي إسقاطه ؛ قال ابن يونس إن قلت قراض وقال سلف صدق ، لأنك تدعى الربح والأصل عدم استحقاقك له ؛ وقال أشهب إنما يصدق في السلف اذا حرك المال ، فان تسلف قبل العمل صدق ؛ وعن مالك يصدق مطلقا ، لأن الأصل عدم الضمان ؛ واذا قلت وديعة وقال قراض ، أو قلت قراض وقال وديعة ، أو قلت قراض وقال بضاعة ؛ أو قلت غصب وقال وديعة أو قلت أقبضتك (2) من قراض أو رددته اليك من قراض كان لك عندي ، وقال أو دعتنيه ؛ قال مالك وابن القاسم في هذا كله تصدق أنت ، وإنما يفارق ابن القاسم، اذا قلت قرض وقال قراض أو وديعة، أو قلت وديعة أو قراض وقال قرض ؛ أو قلت وفيتكه من قرض أو رددته من قراض ، وقال وديعة وقد ضاع صدقت عند ابن القاسم في هذه الثلاث فقط ﴿ } واذا قلت قرض وقال قراض وفي المال ربح وقف نصيبك من البريج، لأنك أنكرته ؛ فإن طال تصدق به ، وكذلك إذا قلت وديعة ؛ عن ابن القاسم لورثتك أخذه إن أحب المقدم دفعه من غير قضاء، لأن موروثهم مات عن غير حق ؛ وفي الكتاب إن قلت أبضعتكه فعمل به وقال قراض صدقت مع يمينك وعليك أجرة المثل (4) ؛ قال ابن يونس ، قال سحنون إلا أن يكون دعواه من

<sup>. 127/12</sup> = 5 127/12 . (1)

<sup>(2)</sup> أقبضتكه : د ، أقضيتكه : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة ( فقط ) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> المدونة : a = -5 ج 127/12 .

الربح أقل من أجرة المثل . فله الأقل ؛ فإن نكلت، صدق مع يمينه إن كان ممن يستعمل مثله في القراض ؛ قال محمد إن كان الربح أقل من أجرة المثل أو مثلها لا يحلف ويأخذه ، أو أكثر حلفت ، فإن نكلت حلف إن كان يستعمل مثله في القراض ؛ وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة أجرا، صدق إن كان أقل (١١ من نصف الربح ؛ لأنه يؤول الى اختلاف في الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أشبه مع يمينه وان كانت إجمارة مثله نصف الربح فأكثر فلا ايمان ويعطى نصف الربح ؛ وان كانت البضاعة لا أجر لَها فهو كقولك عملته لي باطلا ، وقال بأجر فانه يصدق ؛ وعلى قول الغير يتحالفان وله الأقل من أجرة المثل (2) أو ما أقربه ، قال وقوله إن كان مثله يستعمل في القراض مستغنى عنه ، لأن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه أشهد أم لا ؛ قال اللخمي إن قلت بضاعة بغير أجرة صدقت، أو مثله لا يقارض أو مثل تلك(3) السلعة لا تكون قراضا ليسارتها صدقت أيضا ؛ وان قال بضاعة بأجر وقلت قراض صدق مع يمينه (4) -على الإجارة ، وأنت تقول جعالة ؛ وإن اختلفتها في القرض والقراض فأيكما يصدق قولان لمالك ؛ وقال أشهب يصدق بعد تحريك ، لأنه مدعى عليه الضمان ، وتصدق أنت إذا ضاع بعد التجر ، لأنه يدعى تحريكه على ملكك وأنه لم ينتقل(٥) ؛ وفي الكتاب إذا ادعيت الوديعة وادعى القراض صدقت لدعواه طرح (١٠) الضمان عن نفسه (١٠) ؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم إن كان المال في

<sup>(1)</sup> كلمة (أقل) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> مثله : د ، المثل : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> كلمة (تلك) ساقطة في د .

 <sup>(4)</sup> في د زيادة (قال ابن يونس: اذا قلت قراض وقال: سلف، لذلك تدعي - أشبهت أم لا) - وهي شبه تكرار مع ما سبق، ولذا لم أثبتها في الصلب.

<sup>(5)</sup> وأنه لم ينتقل : د ، وأنت لم تنتقل : ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (طرح) ساقطة في د .

<sup>. 127/12</sup> ج 12/127 . (7) المدونة : م 5 – ج

سلعة بعينها فبيعت بفضل قيل له (1) إن سلمت أنه قراض ادفع الربح من غير قضاء ، فإن دفع لا يقضى عليك بأجرة (2) ؛ وقال ابن القاسم ، ان ادعى الوديعة وادعيت القراض والمال في سلعة صدق ، لأنك تدعي الربح ، وان رجع اليك بعد البيع لم يصدق .

#### فرع

في الكتاب إذا اختلفتها في مقدار رأس المال صدق ، لأنه امين (2) ، قال اللخمي إن ادعى أن نصفه ربح وقلت الكل رأس المال صدق ، إلا أن يقوم دليل كذبه كقول أهل سوقه ليس في سلعة تلك المدة فائدة ، أو يدل المشترى لعظمه على رأس المال فتصدق أنت ؛ فإن كانا اثنين فوافقك أحدهما ، صدق الأخر ؛ لأن يده على النصف، وله ما يخصه من الربح ؛ فإن كان الآخر عدلا جازت شهادته ، لأنه لا يجربها منفعة (4) ؛ فإن قلت مائتان وقال أحدهما مائة وخمسون ، وقال الآخر مائة أخذ الأخير خمسة وعشرين – إن كان القراض على النصف ؛ واختلف في الاول ورب المال على ثلاثة أقوال : قبل له ثمانية وثلث، لأن الباقي بعد الاول من الربح يقسم بينه وبينك على شرطكما وقد كان لك جزءان وله جزء ؛ وقبل له اثنا عشر ونصف ، لأن يده على مائة فله منها ما يقربه والآخر غصب صاحبه ؛ وقبل لا شيء له ، لأنك تبدأ برأس مالك وربحه على العاملين ، ثم يقسم العاملان ما تدفع يدك عنه واحدهما غصب صاحبه قاله سحنون ؛ ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهما رأس المال خمسون ، وقال الثاني مائة ، وقال الثاني مائة ،

<sup>(1)</sup> كلمة (له) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> باخذه : د ، باجرة : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> الملونة : م 5 - ج 12/ 127 .

<sup>(4)</sup> منفعة : د ، نفعا : ي .

مائة فله من الربح ما يقربه ، فالأول يقول يدي على مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين والباقي له فيه نصفه ؛ ويقول الآخر رأس المال المائة التي في يدي ثلث ماثة ، فله في الباقي نصفه ؛ ويقول الثالث رأس المال في التي في يدي خمسون والربح خمسون ، فله نصفها ؛ قال محمد على القول بأن المغصوب على الجميع إذا أخذ الأول أحدا وأربعين وثلثين يكون للثاني خمسا الربح على قوله وهو أحد وثلاثون وثلثان، لأن الباقي بعد أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانمائة وخمسون وثلاثة أخماس، له خمسها ولصاحبه الثالث خمس ولك ثلاثة أخماس ورأس المال على قول الثالث مائة وخمسون – والربح سنة وسبعون وثلثان هي بينك وبين العامل أرباع له منها تسعة عشر وثلثان والباقي لك ؛ وعلى قول سحنون إذا أخذ الأول احدا وأربعين وثلثين ، وعاد المقال بين الثاني وبينك تكون لك مائة لاقراره أن رأس المال مائة والربح مائتان لك نصفها وهو مائة ، والأول غصبك وغصب صاحبه وله نصف المائة وخمسين إلا ثلثًا ، ثم يرجع إلى القائل برأس المال مائة وخمسون والربح كذلك ؛ فهو مقر أنك مبدأ عليهم بمائتين وخمسة وعشرين، وقد كان الباقي يعد ما أخذ الأولان مائتين وتسعة وعشرين ونصفاً ، لك منها ماثتان وخمسة وعشرون ، وللثالث أربعة ونصف ؛ وإن قال العاملان إحدى المائتين ربح والأخرى لك، وقال الآخر إحداهما لك والأخرى رأس مال؛ قال أشهب يصدق المدعى لنفسه الماثة ولا شيء لمدعى الربح ، لأن يده على المائة فيصدق في ملكها.

## فرع :

في الكتاب إذا خسر في البز ، فقلت نهيتك عنه صدق في عدم النهي (١) لأن الأصل عدم العدوان والضمان ، قال ابن يونس إن أداك واختلفتما في الإذن في الدين صدقت ؛ والفرق أن العدول بعد القراض بخلاف الثاني .

<sup>.</sup> 128 - 127/12 - 5 (1)

## فرع

في الكتاب (1) قال رددت رأس المال اليك والباقي في يدي ربح صدقت ما دام في المال ربح (2) ، قال ابن يونس: معناه إذا قال الذي بيدي ربح بيننا لإقراره بقيام حقك ، أما لو قال هو نصيبي فقط وأخذت نصيبك صدق مع يمينه . قال اللخمي: إن اختلفتها في رده صدق مع يمينه إن أخذه بغير بينة ، وإلا فلا ؛ هذا مذهب المدونة ، لأن العادة أن القابض ببينة لا يعطي إلا ببينة خشية منها ؛ وقال محمد يقبل الكري في الرد وإن قبض ببينة ، فعلى هذا يصدق ههنا ؛ وينبغي أن يصدق إذا قال رددت المال وهذا ربحه بينا ؛ كما لو ادعى رد بعض رأس المال .

(تنبيه) تقدم في الإجارة في الرد أربعة أقوال فتطالع من هناك.

# فرع :

في الكتاب (3) أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع بها في القراض يصدق ربح أم خسر إن أشبه نفقة مثله (4) ، لأنه مأذون له في الإنفاق والتصرف ؛ وإن ادعى ذلك بعد المقاسمة فلا لانفصال عقد الامانة بينكما ؛ قال ابن يونس يريد إلا أن يبقى من المال أقل من مائة درهم فليس له إلا ما بتي ولا شيء عليك ، لأنك لم تأذن له في شغل ذمتك . وعن مالك يقبل قوله بعد المقاسمة في النفقة ، ولا يصدق في نسيان الزكاة إلا ببينة أو أمر يعرف ، لأن العادة عدم تأخيرها بخلاف النفقة .

<sup>(1)</sup> جملة (في الكتاب) ساقطة في ي.

<sup>. 128 /12</sup> -5 - 128 /2)

<sup>(3)</sup> جملة (في الكتاب) ساقطة في ي.

بالمدونة : م 5- ج 12/ 128 .

### فرع :

قال ابن يونس إذا سئل عن المال فقال عندي وأقر فأردت أخذه ، فقال هلك منه كذا، او قلت ذلك لتقره، عندي لم يصدق، لتقدم إقراره المكذب له.

# فرع :

قال اذا اشترى جارية فقال لي (1) فيها كذا صدق مع يمينه، لأنه أمين في الشراء .

تمهيد: قال اللخمي يختلف في القراض في سبعة مواضع: ضياعه ، ورده ، وحسارة ، وجزء الربح ، والذي ربحه ، وقدر رأس المال ، وهل هه بضاعة ، أو قراض، أو قرض ، وفي الصحة والفسادا؛ فيصدق في تلفه وغرقه وسرقته ونحو ذلك ؛ لأنك أمنته ، وإن لم يكن أمينا ، واختلف في تحليفه : قال وأرى غير المأمون أن يحلف (2) وإن قام دليل على كذبه لم يصدق واغرم ؛ واختلفا في الجزء صدقت قبل الشروع، لأن لك الانتزاع، وإلا صدق فيا يشبه ؛ لأن له أن لا يسلم إلا بما يريد - كالبائع والأجبر ، ويصدق في الخسارة ، لأجل السراق – ان أتى بما يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة بما يشبه ، ويصدق في الربح فيا (3) يقوله أهل تلك الصنعة وما يشبه دون غيره ؛ وكذلك في ثمن الذي يقدم (4) به ، فإن أشكل جميع ذلك صدق بغير يمين إن كان ثقة ، وإلا حلف يقدم (4) به ، فإن أشكل جميع ذلك صدق بغير يمين إن كان ثقة ، وإلا حلف العدالة حلف ، وفي الجواهر يصدق مدعى الصحة على مدعى الفساد ، لأنه أصل في تصرفات المسلمين تحسينا للظن بهم على المذهب ، ومدعي الفساد عند

<sup>(1)</sup> كلمة (لي) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> غير المأمون أن يحلف : د ، أن يحلف غير المأمون : ي .

<sup>(3)</sup> فيا: د، بما: ي.

<sup>(4)</sup> يقدم : د ، تقدم : ي .

عبد الحميد ، لأن الأصل عدم الانعقاد .

قاعدة: في ضبط المدعى والمدعى عليه ، قال عليه السلام لوأعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . فليس المدعي الطالب ولا المدعي عليه المطلوب ، بل من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي – وعليه البينة ؛ والظاهر ينقسم إلى العادة وظاهر الحال والقرائن الحالية والمقالية ، وكل ما أفاد ظن الصدق كمدعي شغل الذمة والأصل براءتها كولادة الانسان بريئا من جميع الحقوق، ومدعي الرد وقد قبض ببينة ، فالعادة تؤثر سؤ الظن في الرد بغير بينة ؛ وكمدعي انفاق مال المحجور فيما لا يشبه عادته، فهؤلاء مطلوبون وهم مدعون وعليهم البينة ، ومن كان قوله على وفق أصل أو ظاهر فهو المدعى عليه ويصدق مع يمينه ، كخصوم هؤلاء المتقدمين ؛ وبعبارة أخرى : المدعى عليه هو أرجح المتداعيين سببا ، والآخر المدعي ؛ وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع التداعي في القراض وغيره .

# فرع

<sup>(1)</sup> لك: د، له: ي.

<sup>(2)</sup> الملونة : م 5 – ج 12/ 128 .

<sup>(3)</sup> بما يشبه : د ، وأشبه : ي .

كان الأقل ، كان قصره عليه ضررا ، وكذلك المساوي أو أكثر فالأقل تبع له ؛ فإن أشغل جميعه ثم نض فأشغل بعضه ، فلك أخذ ما لم يشغل لحصول التوفية بمقتضى العقد بالشغل الاول ؛ وإن تجهز بتجارة السفر لم يمنع من السفر ان أذنت له في السفر إذ (1) على القول بأن له السفر من غير اذن إلا أن ينفق سوقها قبل السفر ويحصل ما يرجى في السفر فلك بيعها ومنعه من السفر ، وكل موضع تمنع من الأخذ يمنع هو (2) من الرد إلا برضاك .

قاعدة: العقود قسمان مستلزم لمصلحته عند العقد فشرع على اللزوم تحصيلاً للمصلحة وترتيباً للمسببات على أسبابها، وهو الأصل كالبيع؛ فإن بمجرد العقد يتمكن كل واحد من المتعاقدين من تحصيل مصلحة الثمن والمثمن بالبيع والهبة وأنواع الانتفاع، وكذلك الإجارة وغيرها؛ وقسم لا يستلزم مصلحته كالقراض والجعالة، فإن المقصود الرنج وهو غير حاصل بل ربما ضاع تعب العامل وخسر المال، ومقصود الجعالة رد الآبق وقد لا يحصل ويضيع التعب، فجعلت هذه العقود على الجواز نفياً للضرر عن المتعاقدين؛ لانه قد تظهر أمارته فلا يلزم بما يتوقع ضرره.

نظائر: قال أبو عمران خمسة عقود لا تلزم بالعقد: القراض والجعالة والمغارسة وتحكيم الحاكم.

## فرع :

في الكتاب ليس جبره على بيع السلع ليرد المال ، بل ينظر السلطان ويؤخر ما يرجى لسوقه (3) نفيا للضرر عنه ، وان لم يكن لتأخير وجه بيعت واقتسمتها ربحا ان كان صونا للمال بجعله تحت يدك (4) .

<sup>(1)</sup> أو على : **د** ، اذ على : ي - وهي أنسب .

<sup>(2)</sup> كلمة (هو) ساقطة في ي .

<sup>(3)</sup> سوقه : د ، لسوقه : ي .

<sup>. 129 /12</sup> -5 ما للدونة : م

#### فرع

في الكتاب ان لم يشغل المال حتى نهيته فتعدى وأشغله، ضمن المال والربح له (١) كالمتعدي على الوديعة ، بخلاف نهيك عن سلعة فابتاعها لبقاء الإذن من حيث الجملة .

### فرع :

في الكتاب إذا باع بالدين بإذنك فأردت أن يحيلك به \_ وفي المال وضيعة فلك إجبارهُ على التقاضي أو يحيلك ، فإن كان فيه ربح فعليه التقاضي إلا أن يتركه ويسلم لك ربحك؛ لأن التقاضي من جملة عمله الذي أخذ عليه الجزء (ث) وقال ابن يونس: إذا أشخص في تقاضي الدين أنفق من المال \_ وان كان فيه وضيعة ، لأنه بقية عمل القراض ؛ قال اللخمي إذا رضيت أن تطوع له بالتقاضي وجزؤه باق جاز ، لأنه معروف وان كان على اسقاط الربح فهي أجرة مجهولة على الاقتضاء .

# فرع :

في الكتاب إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها بما تساوي فأنت والأجنبي<sup>(3)</sup> سواء .

# فرع :

قال إذا مات قيل لورثته تقاضوا الديون وبيعوا السلع ، فإن كانوا غير أمناء وأتوا بأمين فلهم سهم موروثهم ؛ فإن لم يكونوا أمناء ولم يأتوا بأمين أخذت مالك

<sup>(1)</sup> المصدر السابق م : 5 - ج 11/ 116 \_ 117 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه م 5 - ج 12/ 129.

<sup>(3)</sup> نفس ألمصدر: م 5 - ج 12/ 130.

ولا ربح لهم لعدم العمَل ؛ فإن مت فالعامل على قراضه وللورثة أخذ المال ان كان عينا دون السلع، لانتقال الحق اليهم كما كان لك ؛ وإذا علم بموتك والمال بيده عينا لا يعمل به ، لانتقال الحق لمن لم يأذن ؛ وان لم يعلم حتى ابتاع سلعة مضى على القراض ، لأنه معذور كالوكيل يتصرف بعد الموت ؛ قال ابن يونس يريد وكذلك إذا ظعن بالمال قبل العلم يمضي على قراضه ، كما إذا اشترى ؛ ومراده إذا علم وهو عين في يده إذا كان في بلدك . قال اللخمي إذا علم بموتك قبل العمل فعمل قبل اذنهم فخسر ضمن ، وان ربح وكان تجره لهم ، فالربح بينهم ؛ أو لنفسه ، فالربح لك ؛ فإن تجر قبل العلم فخسر يختلف هل يضمن لخطئه ، أم لا لشبهة الإذن ـ وان ربح فعلى القراض ؛ وإذا قال للغرماء أضمن لكم ما لكم وأقروا المال في يدي ، فإن كان المال عروضًا أو دينًا على الناس وقال ذلك لينضُّ ويقضيهم ، فإن عجز أتم لهم أخذه ، وضمانه تفضل منه ؛ وان قال ذلك ليتجر فيه امتنع ، لأنه ضمان بجعل ؛ إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت فيلزمه الضمان كالضمان عن الميت ؛ ولا يلزم ورثة العامل استئجار على العمل من مال الميت ، لتعلق العمل بالمال دون الذمة ؛ فإن لم يكونوا أمناء أو عجز هو وسلم المال وفيه ربح، ليس لهم منه شيء عند مالكِ وابن القاسم ، وكذلك في المساقاة ؛ وعلى قوله في المجاعل على البئر يتركه اختيارا بعد بعض العمل فيستأجر صاحب البئر على إتمامه يكون للأول بقدر ما انتفع، فيكون للورثة ههنا ؛ وإذا مات الأجير ، ليس لوارثه القيام ببقية العمل ، بل له من الأجرة بقدر ما عمل موروثه ؛ والفرق أن القراض لا يستحق فيه شيء إلا بالتمام ، فكان الوارث كذلك ، بخلاف الإجارة ؛ وإذا كان الوارث مولى عليه نظر الوصي ، فإن لم يكن في المال فضل ، أو كانت أجرة الإجارة لا تني به أو مثله سلم المال ، وإلا استأجر عليه ؛ واذا كانا عاملين فمات (١) أحدهما واشترى الآخر بجميع المال ، قال ابن القاسم خيرت بين البقاء على القراض وبين

<sup>(1)</sup> فحات : د ، ومات : ي .

تضمينه ، لأنه لم يكن له الشراء إلا بإذنك لأجل موت شريكه ؛ فإن اشترى قبل الموت ، قبل الموت ، ويعملون (1) معه فيه ؛ وما اشترى بعد الموت خيرت فيه .

سؤال: ينتقل للوارث عمل القراض والمساقاة ، وخيار البيع ، والرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة وهو كثير، ولا ينتقل اليه الإيلاء ولا النكاح ولا خيار البيع إذا جعل الأجنبي وهو وارثه وهو كثير مع أن الجميع حق للموروث ، ومن مات عن حق فلورثته ، فما الفرق ؟ وما ضابط البابين ؟

قاعدة: كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال انتقل للوارث ، لأن المال يورث ، فيورث أما يتعلق به من خيار وعمل؛ وكل ما كان متعلقا ببدن الموروث كالنكاح أو رأيه وعقله – كخيار الأجنبي لا ينتقل ، لأن الوارث لا يرث عقله ولا بدنه ، وبهذه القاعدة تظهر الفروق والضوابط (3) بين البابين.

## فرع :

في الكتاب إذا لم يوجد القراض أو الودائع بعد الموت و لم يوص بها ، فهي ماله لتفريطه يحاص بها غرماؤه (٥) ؛ وان أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها في مرضه – وعليه دين ببينة في صحته ، أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد قرب القراض أو الوديعة ، أخذ ذلك بعينه دون الغرماء ، لقوة تعلق الحق بعينه ؛ وان لم يعينها حوصص بها مع الغرماء ، لأن الجميع سواء ؛ قال ابن يونس قال ابن حبيب هذا في الموت ، وأما في الفلس ان عينها اختص بها ، والا يحاصص ؛ كما يصدق على الغرماء في الدين ، وهذا هو المشهور وفيه فلا يحاصص ؛ كما يصدق على الغرماء في الدين ، وهذا هو المشهور وفيه

<sup>(1)</sup> ويعملون : د ، ويغرمون : ي .

<sup>(2)</sup> فيورث : د ، ويورث : ي .

<sup>(3)</sup> والضوابط: د ، الضابطة: ي

<sup>(4)</sup> المدونة : م 5 – ج 13 $^{\prime}$  (2)

خلاف ؛ قال اللخمي اذا لم توجد الوديعة و لم يوص بها ، اختلف : هل تكون في ذمته أم لا ؟ وعلى القول بعدم كونها في الذمة لا يكون القراض في الذمة (أ) ، بل أولى لإمكان تسلف الوديعة ، بخلافه شرعا ؛ واذا خلف مالا ولم يكن معه مال لنفسه فإن محمله على أنه للقراض قليلا كان أو كثيرا ، إلا أن لا يشبه فيكون لصاحب القراض ما يشبه ، والزائد ميراث (أ) ؛ وان كان معه مال لنفسه يعلم قدره ووجد المالان مختلطين فض الربح على قدرهما على ما يقول رفقاؤه أنه ربح في كل صنف ، فإن جهل فعلى قدر المالين ، وكذلك الخسارة إذا لم يكن في الموجود وفاء بالتجارتين ؛ فإن علم أنه خسر في أحدهما ، حملت الخسارة عليه ، وإلا فضت عليهما ؛ وان جهل ماله وعلم قدره اشتركا في الربح والخسارة على الا يشك أنه كان له ، فإن جهل قدره وكان في سلع القراض ربح ، بدىء عمل القراض وبما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث .

# فرع :

في الكتاب لا نفقة للعامل المقيم ولا كسوة لأن الشرط إنما تناول جزء الربح ولا ينفق في تجهيزه للسفر ، وينفق إذا سافر لطعامه وما يصله (3) بالمعروف - ذاهبا وراجعا – إن حمل المال ذلك، (4) وتلغى النفقة قرب السفر أو بعد وان لم يسم (5) شيئا وله ما بتي بعد النفقة ولا ينفق إذا رجع الى مصره ؛ لأن عادة السفر دون الحضر يقضى بهاويكتسي في السفر البعيد إن حمل المال دون قريبه ؛ إلا أن يقيم بموضع إقامة تحوج للكسوة، ومنع (ش) النفقة والكسوة مطلقا ، لأنها على نفسه قبل العقد فتبقى عليه ؛ ولأنها زيادة جهالة في الأجرة ، واشتراط منفعة

<sup>(1)</sup> عبارة ( لا يكون القراض) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> میراث : د ، موروث : ي .

<sup>(3)</sup> يطبخه : د ، يصلحه : ي .

<sup>(4)</sup> المدونة : a = -5 ج 12/ 92 .

<sup>(5)</sup> يسم: د، يشتر: ي .

يختص بها العامل ؛ ووافقنا (ح) ؛ لنا أن السفر لأجل المال فتجب نفقته(١) كأجرة الحال والكيال ، ولأن نفقته لو كانت على نفسه ، لاستغرقت الربح فيضيع عناؤه ؛ ولأن الربح قبالة التجارة ، والنفقة لتسليم نفسه (2) كالصداق ، والنفقة في النكاح ؛ ولأنه عرف فكان كاشتراطه جزء من الربح ويرد على الأول أن(٥) ذلك على المال(4) فكانت على المال ، وهذه عليه قبل العقد ؛ وعلى الثاني النقض بنفقة الحضر ، وعلى الثالث لو صح التشبيه لوجبت في الحضر ، وعلى الرابع منع العادة والمعارضة بالقياس على الوكيل والأجير ؛ وبالجملة فالعمدة العادة ، ويقال ان الإجماع منعقد قبل (ش) ، والمقيم شأنه النفقة على عياله من غير قراض ، فالسفر يجدد عليه ما لم يكن ، وبه يظهر الفرق في أقيسة المعارضة؟ قال ابن يونس قال الليث في الكتاب إن شغل الحاضر البيع تغدى ؟ بالإفلاس وأباه مالك، وليس في قليل المال نفقـة ولا كسوة ولا ركـوب؛ قـال محمد : وليس لذلك حد ، غير أن الأربعين كثير عندى والبضاعة مثل القراض في النفقة والكسوة فينفق من السلعة تبعث معه يبيعها (٥) ويشتري بها سلعة قاله محمد ، قال ابن يونس أما ان خرج لتجارة نفسه فبعث معه البضاعة فالعرف عندي ان لا شيء له ، بخلاف إذا خرج لها ؛ قال التونسي له النفقة في القراض في ذهابه ورجوعه ـ ولو رجع الى بلده ، لأن المال أخرجه ؛ فلو دفع به المال بغير بلاغ ، فلا نفقة له في رجوعه به الى بلده ، بخلاف رجوعه ١٠٠ إلى بلده بالمال ؛ وكذلك قال ابن القاسم إذا كان له بلدان يقارض في أحدهما فلا نفقة في خروجه إلى البلد الآخر ولا في رجوعه ، لأنه يتردد بين بلدين من غير قراض ؟

<sup>(1)</sup> نفقته : د ، النفقة : ي .

<sup>(2)</sup> لتسلم: د ، لسلم: ي .

<sup>(3)</sup> ان : د ، لأن : ي .

<sup>(4)</sup> المال : د ، الملك : ي .

<sup>(5)</sup> ويشتري : **د** ، أو يشتري : **ي** .

<sup>(6)</sup> عبارة (ولو رجع إلى بلده . . . بخلاف رجوعه ) : ساقطة في 🕽 .

وقال أشهب له النفقة ذاهبا وراجعا ، لأن حركته لأجل القراض ؛ واذا تزوج ببلد انفق حتى يدخل فتصير بلداً له . قال سحنون ليس له السفر بالمال القليل إلا باذنك ، قال وفي النفقة والكسوة (1) في البضاعة نظر ، لعدم العادة ؛ ولا ينفق في المال اليسير إلا أن يأخذ (2) من غيره قراضاً أكثر فينفق ما يخصص لعدم الاجمعاف مع المحاصة . فإن أخذ القراض وسافر للحج أو اللغزو فلا نفقة ، لأن خروجه لغيره ، إلا أن يقيم بعد قضاء ذلك العمل بالمال ، فينفق قدر إقامته ، وينفق في الرجوع من عند نفسه ؛ فإن خرج لحاجة نفسه وحمل معه رأس مال فضت النفقة على ذلك استحسانا قاله ابن القاسم ؛ وقال ابن عبد الحكم لا نفقة له كالغازي (3) قال ولعل مراد ابن القاسم أنه خرج لإصلاح ماله ؛ أما لو خرج لزيارة أهله، فلا نفقة كالحج ؛ قال اللخمي لو عقد نكاحا قبل أخذ المال ليبني بها في غير البلد ، أو يبنى في البلد ثم يخرج فأقام لأجل المال انفق كالمسافر ، وان نوى البناء بعد الخروج لأمر،ثم يقيم إذا أتى لم ينفق ؛ وان تزوج بعد أخذ المال لأجل مقامه للعمل بـالمال ، ولولاه لم يتزوج ولم يقم لم تسقط النفقة ؛ ومحمل قول مالك في عدم نفقة المقيم أن العمل لم يقطعه عن الوجوه التي ينفق منها ، فقد يكون منقطعا قبل المقارضة ؛ أما إن عطل صناعته لأجل المال، أنفق كالمسافر ؛ قال عبد الوهاب للمسافر النفقة والكسوة التي لولا السفر لم يحتج اليها في الحضر، ومحمله على من كانت مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقها ؛ أما المدير أو ذو الصنعة يعطلها لأجل السفر، فله جميع النفقة والكسوة كقول مالك.

## فرع :

في المنتقى اذا اشترط عليه عدم النفقة في السفر البعيد منعه مالك ، لأنه

<sup>(1)</sup> والبضاعة : د ، في البضاعة : ي .

<sup>2)</sup> وغيره : د ، من غيره : ي .

<sup>(3)</sup> كالغازي: د ، كالكري: ي.

خلاف وضع القراض<sup>(۱)</sup> قال ابن القاسم فان وقع أمضي<sup>(2)</sup> كاشتراط الجزء من الربح لك .

#### فرع :

في الكتاب من أخذ قراضاً بغير بلده ليقيم بتجر فيه ، فله النفقة ، لأن المال حبسه إلا أن يوطنها (3) ؛ ولو أخذه بالفسفاط وله به أهل فخرج به الى بلد له به أهل ، لم ينفق ذاهبا وراجعا ؛ لأنه خرج عن أهله ورجع اليهم ؛ ولو أخذ في غير بلد أهله ثم رجع إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك لم ينفق في ذهابه إلى أهله ولا في اقامته عندهم ، وأنفق في رجوعه ؛ قال ابن يونس وعن أشهب : إذا أخذه بالفسطاط وله به أهل وبالاسكندرية أهل ، فخرج إلى الاسكندرية له النفقة ذاهبا وراجعا دون اقامته عندهم .

#### فرع :

في النوادر سئل مالك عن الحجامة وشرب الدواء ودخول الحهام للعامل ، فقال ما كانت هذه قديما وخفف في المتمرض في الحهام والحجامة ؛ واذا سلب اكتسى من القراض .

#### فرع :

في الكتاب له أن يؤجر من مال القراض من يخدمه في السفر إن كان المال كثيراً ومثله لا يخدم لنفسه، ويؤجر للأعمال المحتاج اليها ويكتري البيوت والدواب ولا يهب شيئا ولا يكافيء لعدم الإذن وله أن يأتي بطعام يأتي غيره بمثله إن لم

<sup>(1)</sup> انظر ج 5/ 173.

<sup>(2)</sup> أمضى : د ، أيضا : ي .

<sup>(3)</sup> الملونة : م 5 - ج 12/ 92 .

يستعمل التفضل (1) ؛ وإذا ضم الى المال قراضا لنفسه أو لغيره ، وزعت النفقة على المالين ؛ وإن أنفق من عنده رجع (٥) في مال القراض ، فإن هلك لم يلزمك لتعلقه بالمال دون الذمة ؛ وكذلك إن اشترى بجميع المال سلعا واكترى من عنده، فإن أديته وإلا أخذه من ثمن المبتاع وان اغترقه لتعلقه به ؛ وان لم يوف فلا شيء له <sup>(3)</sup> ، ولا يكون شريكا في السلع بالكراء ؛ واما صبغ الثياب أو قصرها فكزيادة في الثمن ان دفعتها اليه ، وإلا شارك بما أدى ، لأنه عين قائمة بخلاف الكراء ؛ وقال غيره إن دفع اليه قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض ، لأنه كقراض ثان على أن يخلط بالأول بعد العمل بخلاف زيادة العامل على رأس المال في الثمن ؛ لأنه كقراض ثان قبل شغل المال (4) الأول ، لأن الصبغ بعد الشراء ؛ فإن أعطاه قيمة الصبغ لم يكن على القراض ، ولك ان لا تعطيه ذلك وتضمنه (5) قيمة الثياب ؛ لأنك لم تأذن له في السلف ، فإن أبيت تضمينه ، كان شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب ؛ قال صاحب النكت إذا صبغها بمال من عنده الخلاف بين ابن القاسم وغيره في ثلاثة مواضع (6): إذا دفعت اليه ما ودّى ، كان على القراض عند ابن القاسم ولا يكون عليه عند الغير بل شريكه أن فيقسم الربح على رأس المال وقيمة الصبغ، فما ناب رأس المال فعلى شرطها (®) ، وقيمة الصبغ وما حار لها من الربح فلك وله أجرة مثله . الثاني لك ان لا تعطيه شيئا وتضمنه قيمة الثياب عند الغير ، وابن

<sup>(2)</sup> ورجع : **د** ، رجع : **ي** – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> له: د ، عليه: ي .

<sup>(4)</sup> كلمة (المال) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> وتضمنه : د ، ولا تضمنه : ي .

<sup>(6)</sup> مواضع : د ، مواطن : ي .

<sup>(</sup>٦) شريكة : د ، شريك : ي .

<sup>(8)</sup> شرطها: د، شرطكا: ي.

القاسم لا يرى تضمينه؛ والثالث ابن (1) القاسم يقول اذا لم تدفع اليه ، فهو شريك بماودى؛ وعند الغير اذا لم تضمنه ولا أعطيته شيئا يكون شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب لا بما ودى ؛ قال اللخمي اذا أخذ مالينكل واحد منفردا (2) لا يحمل النفقة ويحملان النفقة مجتمعين ، له النفقة عند ابن القاسم والقياس عدمها ، لأن كليها يقول ما لى لا تجب فيه النفقة وليس لغيري ادخال الضرر علي ، وكذلك اذا كان أحدهما كثيرا والآخر قليلاً، لم أر على القليل شبئا .

نظائو: قال أبو عمران يوجب الصبغ الشركة في خمس مسائل: القراض كما تقدم ، والثوب المستحق بعد شرائه اذا أبيت من دفع قيمة الصبغ وأبى المشترى من دفع قيمة الثوب أبيض ، والثوب الذي فلس ربه شارك الصباغ صاحب الدين ، والثوب الذي اطلع على عيبه بعد صبغه يشارك بما زاد الصبغ ، والثوب الواقع في المصبغة من غير قصد يشارك بما زاد الصبغ ؛ ولا يوجب الشركة في ثلاث مسائل : صبغ الغاصب وليس له فيه إلا المراجعة بما لكل واحد منها ، وصبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري ؛ وكذلك القصار إذا دفع غير الثوب غلطا فصبغه الآخر ، فانه يتراجع هو وصاحب الثوب المصبوغ دون القصار .

نظائر: قال العبدي: مسائل الخمسين خمس: الأربعون إلى الخمسين تجب فيها النفقة والكسوة في القراض والبضاعة ، والخمسون ثمن الرائعة ، وقيل الستون دينارا في حيز القليل ويكون وصي الأم وصيا فيها ؛ والخمسون الى الستين حيازة على الأقارب ، والخمسون سنة التعنيس .

<sup>(1)</sup> ابن القاسم : **د ،** ابن يونس : **ي –** ولعلها أنسب .

<sup>(2)</sup> منفردا : **د** ب منفرد : **ي** .

في الكتاب اذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره، لم يضمنه وهو أمين (1) ؛ فان عمل ببقيته، جبر برج ذلك ويقتسمان ما زاد على ذلك ولا يفيد جعلها رأس المال ما بتي والمحاسبة حتى يقبضه منه ؛ لأن وضع القراض أن تجبر خسارته بريحه ، وما استهلكه أو تسلفه ضمنه ولا حصة له من الربح ، لانتقاله عن القراض الى الذمة بالضمان والباقي رأس المال ؛ قال اللخمي اذا ضاع بعد الشراء قبل النقد خير بين إخلافه ويكون المتاع قراضا ورأس مال القراض ما يدفعه إلا أن يكون المتاع له ، لأنك لم تلتزم غير ما دفعت ؛ وقال (2) المغيرة تجبر على الإخلاف ، لأنك أدخلته في الشراء .

فإن كانت مائة فضاع خمسون خيرت بين الإخلاف ويكون رأس المال مائة وخمسين ، أو لا تخلفها ويغرمها العامل ويشارك بالنصف ؛ واذا اختلفتها فبيع المتاع بمائة وخمسين وقراضكما على النصف فله اثنا عشر ونصف ، لأن نصف السلعة (ق) على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شيء للعامل فيه ، ونصفها للقراض الثاني ورأس ماله خمسون ، وله نصف ربحها ؛ ولا يجبر الأول بربح الثاني، لأنهما قراضان ، لدفعك بعد الشغل الأول وان لم تخلفها شارك بالنصف في يباع به ولا ربح له فيا ينوب القراض إلا أن يبيع بأكثر من مائتين ولك أن تخلف خمسة وعشرين ويكون المتاع بينكما على أربعة أجزاء : ربع للعامل ، وربع لك على للقراض رأس ماله خمسة وعشرون ، ونصف على القراض وربع لك على للقراض رأس ماله خمسة وعشرون ، ونصف على القراض وهو الربع ، فإن باع بمائتين فله اثنان وستون ونصف ، خمسون عن نصيبه منها وهو الربع ، واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن الربع الآخر ، ولا شيء له في

<sup>(1)</sup> المدونة: a = -5 . 99 . (1)

<sup>(2)</sup> وقال : د ، قال : ي .

<sup>(3)</sup> نصف السلعة : د ، النصف في السلعة : ي .

<sup>(4)</sup> بالنصف فيا : د ، بالنصف الثاني فيا - بزيادة ( الثاني ) : ي .

النصف ، لأن ربحه جبر للوضيعة ؛ فإن قدر بعد ذلك على غاصب الخمسين ، كانت الربح فتقسم ؛ ولو أكل خمسين وتجر في خمسين فصارت مائة وخمسين ، فلك رأس مالك مائة ؛ قال ابن القاسم إذا كان القراض ألفا فاشترى (1) بها عبداً قيمته ألفان ، فنقصه السيد بجناية ألفا وخمس مائة ، فتجر في الخمس مائة فهو على القراض الأول (2) ولا يكون فعل السيد مفاصلة ؛ وقال عبد الملك إذا أحضر المال وحاسبه ولم يقبضه وخلا رأس المال مما بقى بعد المحاسبة ، فهو فسخ للقراض الأول ؛ ولو أعلمه بالنقصان ولم يحضره (3) صح أيضا عند ابن حبيب ؛ قال ابن يونس (4) لا يقسم ربح إلا بعد كال رأس المال ، قال التونسي اذا ذهب اللص بجملة المال فأعطاه غيره فلا جبر ، إنما الجبر إذا بتي من الأول شئ .

### فرع :

في الكتاب ربح في الماثة مائة ، ثم أكل مائة (٥) ، ربح في الباقي فالمائة في ضهانه والباقي على شرطها (١) ؛ ولو ضاع لم يعد ما في ذمته ربحا إلا بعد رأس المال . قال ابن يونس قبل إن فلس وقد أخذ من المائة خمسين قبل أن يتجر ثم تجر في الباقي فصار مائة ثم فلس ، فعلى ما تقدم يكون أحق بالمائة من الغرماء ويحاصص بالخمسين ، لأن الربح أولى أن يجبر به من أن يكون للعامل كما لو ضاع خمسون وتجر في الباقي فصار مائة فإنك أولى بها (١) .

<sup>(1)</sup> فاشتری : د ، واشتری : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (الأول) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> يحضر: د ، يحضره: ي .

<sup>(4)</sup> ابن القاسم : د ، ابن يونس : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> جملة (ثم أكل مائة) ساقطة د .

<sup>(6)</sup> الملونة : م 5 - ج 12/ 101 .

<sup>(7)</sup> كلمة (بها) ساقطة في د.

## فرع :

في الكتاب اذا اشترى فضاع المال أو تسلفه قبل النقد غرمه العامل ولا شيً علىك (1).

## فرع

قال اذا خاف إن قدم ماله أو أخره عن مال القراض ، وقع الرخص في ماله ، فالصواب خلطها ولا يضمن (2) ، لأن ذلك ليس تعديا ، ويمتنع اشتراط الخلط ، لأنها منفعة لك ؛ ولا يجوز له أن يشارك ، لأن يد الشريك تصير على المال وقد لا ترضى أمانته ؛ ويضمن للتعدي ، ولا عاملا آخر ؛ كما لا يستودع الوديعة عند من لك عنده وديعة ، وقد يؤتمن الرجل على القليل دون الكثير ؛ ولا يبيع أحدهما من الآخر بمحاباة ، لأنه خلاف مقتضى العقد ؛ ولا يبضع مع غيره بضاعة ، ويضمن إن فعل – ولو كان ذلك مع عبد لك اشترط معونته ؛ ولا يوجه مع عبده بعض المال لبلد ليتجر فيه ، لأنك لم تأتمن عبده ولا عبدك وتضمن ، وتعذر في الإيداع في السفر وبخراب المنزل أو كونه ليس حرزا وليس عنده من يثق به . (3) قال ابن يونس : قال أصبغ لا يمتنع اشتراط الخلط (4) بل يكره ولا يفسخ ، ولم يكرهه أشهب ؛ ولو ربح في أحدهما ولم يتعين فلا شي له يكره ولا يفسخ ، ولم يكرهه أشهب ؛ ولو ربح في أحدهما ولم يتعين فلا شي له لعدم تعين حقه في أي من توجه لخصومته قاله في المدونة ؛ قال سحنون وإن أخذ من رجل على النصف ومن آخر على الثلث ؛ فاشترى سلعتين صفقتين بثمنين من رجل على النصف ومن آخر على الثلث ؛ فاشترى سلعتين صفقتين بثمنين

<sup>(1)</sup> المدونة : a = -5 - 7 (1)

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> كلمة (به) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> كلمة (الخلط) ساقطة في د.

<sup>(5)</sup> عيارة ( فلا شيء له . . . ولا يمكنه ايداعها ) ساقطة في د .

مختلفين ، فكل مال على حدة ، ثم أشكلت الرفيعة من أي المالين هي فادعاها (1) صاحب المالين فلا ضمان عليه ؛ كما لو اختلطت الودائع بالنسيان، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان الوديعة الكثيرة وتبقى القليلة بيده ، وكذلك ههنا ، وعن ابن القاسم إذا اشترى بالمالين جاريتين فاختلطتا عليه ، ضمن قيمتهما إلا أن يرضيا بالشركة فيهها ؛ فإن خسر لم يكن عليه شيٌّ ، أو ربحا فعلى شرطه : ويجري الخلاف الذي فيمن أودع ماثة فادعاها (٥) رجلان ولم يدر المودع لمن هي ؟قيل يضمن لكل واحد منهما مائة ، وقيل لا ضمان عليه ويعذر بالنسيان ويقتسمانها بينهما ؛ والذي تقتضيه قاعدة التداعي اذا كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون فاشترى جارتين قيمة إحداهما أربعون والأخرى عشرون وأمكن أن تكون ذات الأربعين هي المشتراة بعشرة والمشتراة بعشرين ، فبيعت الواحدة بأربعين ، فادعياها : فيقول صاحب العشرة لي ربح ثلاثين ، لكل واحد خمسة عشر ، ويقول الآخر لي ربح عشرة وللعامل عشرة ، فيقال له سلمت خمسة من الربح لصاحب العشرة ، لأنك لا تدعي من الربح إلا عشرة وهو يدعى خمسة عشر تقسم (٥) بينكما عشرة ، فيأخذ صاحب العشرة ثلث نصف الربح ؛ وعن ابن القاسم عكس هذا وقال يقتسهان على قلر رأس ماليهما ، وعن ابن القاسم إذا شارك فيما لا يغاب عليه لم يضمن ؛ قال اللخمي شركة العامل ثلاثة أوجه : يجوز إذا كانت في شراء شي (4) بعينه ينفرد بشرائه ويكون عنده (٥) ، أو يليان الشراء (٥) جميعا ، أو يكون تحت أيديهما ؛ فان نظر العامل يغيب، ويمتنع إذا كان الآخر هو متولي الشراء أو تحت يده لاستقلال من لم يؤمنه بالتصرف والحفظ ، ويجوز في غير المعين إذا انفرد العامل بالشراء ،

<sup>(1)</sup> فادعاها : **د** ، وادعى : ي .

<sup>(2)</sup> فادعاها : د ، فادعى ذلك : ي .

<sup>(3)</sup> تقسم : د ، فيقسم : ي .

<sup>(4)</sup> كلمة (شيء) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> غيره : د ، عنده : ي -- وهي أنسب .

<sup>(6)</sup> الشراء جميعا: د ، الشراء بينها جميعا - بزيادة (بينهها) : ي .

أو اجتمعا ويكون تحت يده أو يديهها ؛ ويمتنع إذا كان الآخر هو المتولي للشراء والدفع، ويختلف في الضمان ؟ فإن انفرد الآخر بالشراء والدفع (1)، ضمن الخسارة الضياع، وكذلك إذا انفر د بالشراء وكانت تحت يدك، فإن وليت الشراء وجعلت تحت يد الأجنبي ضمن الضياع لتسليمه دون الخسارة ، لأن الشراء كان بنظرك ؛ فإن كنت فقيرا والأجنبي غني عالم بأن المال قراض لا تضمن خسارة ولا ضياعا ، كمن اشترى من غاصب ثم باع (2) ثم استحق لاضمان على المشتري \_ وفيه خلاف ؛ وإذا أبضع مع غيره فخسر أو ضاع ضمن لتعديه ، فإن ربح والبضاعة بأجرة ، فللأجنبي اجرة المثل من ذمة العامل ؛ ثم إن كانت أكثر من الجزء فخسارة ما بين ذلك على العامل ، أو أقل فالفضل لرب المال ، لأنه انما جعل للعامل ليعمل بنفسه فلم يعمل ؛ فإن كانت البضاعة على وجه المعونة للمكارمة للعامل بغير عوض ، فللعامل الأقل من الجزء أو أجرة المثل ، لأن الأجنبي لم يتطوع بعمله(٥) إلا للعامل ؛ قال صاحب النكت قيل ان وهب أو حابي يجوز في نصيبه ويتفاصلان في الوقت ، اذ ليس له تنقيص مال القراض ؛ واذا باع أحدُ العاملين من صاحبه بمحاباة والمالان لك ان خسرا جميعا فلا مقال لك، وانما تقوم حجتك إذا خسر المحابى ، لأنك تقول لوكان معه الذي حابى به لم يخسر.

# فرع

في الكتاب لا يقارض إلا باذنك (ألا وقاله (ش)، لأنك لم ترض أمانة غيره ؛ وجوز له (ح) الابضاع والإيداع ، لأنه من جملة التصرف في المال

<sup>(1)</sup> أو الدفع : د ، والدفع : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(2)</sup> باع: د، ضاع: ي.

<sup>(3)</sup> بعمله : د ، بفعله : ي .

<sup>.</sup> 104/12 - 5 - 7 (4)

الذي فوض اليه تنميته وحفظه ؛ فإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه بالثلثين الخصن وربح الثاني بينكما نصفان ، ويرجع الثاني ببقية الثلثين على الأول ، وكذلك المساقاة ؛ ولو خسر مع الأول النصف ثم دفعه للثاني على شرطه فزاد الربح ولم يعلم الثاني بذلك ، أخذت رأس المال ونصف الزائد ؛ وأخذ الثاني ما بقي ويرجع على الأول بتهام النصف من الربح على النصف الذي أخذه ؛ وقال أشهب لا يحسب رب المال على الثاني إلا النصف مع رأس المال فيأخذه ونصف الربح عليه ، لأنه الذي أخذه ، فإن (2) أتلف الأول النصف متعديا رجع عليه بتهام عشرة ومئة إذ أصل المال ثمانون (3) ؛ وان هلك بأمر سهاوي رجع بتهام تسعين عشرة بقية رأس المال ، وعشرة حصته من الربح ؛ ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه ويبطل عمله ، ورجوعه على الأول لتعديه؛ وإذا أمر من يقتضي الديون بغير أمرك، ضمن ما تلف (4) بيد الوكيل .

# فرع

في الكتاب إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد ، لا يكون هذا القراض جائزا (٥) لأنه شرط على خلاف العقد ؛ قال غيره هو متعد كما لو اشترطت (٥) ألا يشتري الاصنفا ، فاشترى غيره ضمن والفضل والوضيعة لك وعليك ولا أجرة له في الوضيعة وله في الفضل قراض مثله ؛ لأن أجرة مثله قد تذهب بالفضل كله وبنصف رأس المال ، وهو متعد فيكون نال بتعديه ما طلب . قال التونسي ولم يجب ابن القاسم ماذا يكون إذا نزل وعنده إذا أمر رجلا ببيع

<sup>(1)</sup> بالثلثين : د ، على الثلثين : ي .

<sup>(2)</sup> فان : **د** ، وان : **ي** .

<sup>(3)</sup> أصل ثمانون : د ، إن كان المال ثمانون : ي ، ولعل الأنسب ما أثبته .

<sup>(4)</sup> كلمة (تلف) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> المدونة : م 5 - خ 12/ 115 .

<sup>(6)</sup> اشترط : د ، اشترطت : ي – ولعلها أنسب .

سلعة نسيئة فباع بنقد ففاتت ، ضمن قيمتها نقدا ؛ فان باعها نقدا بأكثر من قيمتها أو قيمتها لم يضمن ، لأن ما سمي من الأجل لا عبرة به؛ ومن مذهبه في التحجير في القراض يرد إلى أجرة المثل ، فلما أمره ألا يبيع ما اشترى الا بنسيئة فقد اذن في الشراء فهو غير متعد فيه فله أجرته في الشراء ويفسخ القراض ؛ فان باع بنسيئة فلا تعد فله أجرة مثله ويفسخ ويقتضي رب المال الثمن أو ينقد فسخ إن كانت قائمة ، فإن فاتت وما باع به ثمنها لم يضمن شيئا ولا أجرة له في بيعها ؛ لأنك تقول أغرمك قيمتها يوم التعدى ، فلا شيء علي من إجارة البيع وعليك أجرة الشراء . قال صاحب النكت : اذا باع بالنقد خيرت بين إجارة البيع وله أجرة مثله في الشراء والبيع بالغة ما بلغت، وبين رده وله أجرة مثله في الشراء دون البيع ؛ فإن فاتت عند المشترى خيرت بين تضمينه قيمتها ، وله أجرة مثله في الشراء أو تأخذ الفن وله أجرة مثله في الشراء أو البيع ، هذا الذي يجري على مذهب ابن القاسم .

# فرع

في الكتاب اذا باع فأخرت المبتاع بالثمن جاز ذلك في حصتك ، فإن هلكت وقد قبض حصته لم ترجع عليه ؛ وكذلك تجوز هبتك في حصتك <sup>(2)</sup> .

# فرع :

منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كراء أو إجارة أو قضاء حاجة ، لأنها إجارة بأجرة مجهولة ؛ ولا يشترط أحدكما لنفسه شيئا خالصاً، لأنه غرر؛ فإذا نزل ذلك، فهو أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل؛ قال صاحب المقدمات شروط القراض ثلاثة أقسام: ما يخرجه عن سنة

<sup>(1)</sup> عبارة ( دون البيع . . . أجرة مثله في الشراء ) ساقطة في د .

<sup>.</sup> 106/12 - 5 - 5 | 106/12

القراض ،وما لا يخرجه – وهو قسمان: ما يجوز ابتداء من غير كراهة مثل أن لا يشتري حيوانا ولا يركب البحر ، ولا يخرج من البلد ونحوه ؛ وما يكره ابتداء ، فإن نزل مضى كالتجار ينزلون بمكان فيعطى أحدهم الآخر المال على أن يشتري ويبيع منهم ونحوه (١) ، وما يفسده يفسخ به قبل العقد(2) وبعده، ويرد إلى مساقاة المثل أو قراض المثل؛ بخلاف المساقاة التي يرد فيها الى مساقاة المثل، لا تفسخ بعد العقد (2) ؛ وحيث يفسخ فيتمادى في بيع عروض القراض حتى ينض المال . وحكى عبد الحق عن بعض الصقليين : لا يفسخ ما يرد فيه إلى قراض المثل بعد العمل – كالمساقاة – يريد اذا عثر عليه بعد الشغل في السلع لا يردها سلفا ولا يجبر على بيعها إلا في سوقها ، ولا يريد التمادي بعد نضوض المال فليس حينئذ خلافًا لقول ابن حبيب ومحمد المتقدم؛ والفرق : أن المساقاة لها أجل فينتظر، وان كان أعواما، والقراض لا أجل له بل نضوض المال؛ فإذا شرع استوى قراض المثل ومساقاة المثل في التمادي إلى الأجل المعين اللآئق بهما ؛ وفي الكتاب اذا شرطت ان يسلفك العامل فهو أجر الربح ، لأنه نفع ؛ فلو اشترطت اخراج مال من عنده يعمل به مع مالك امتنع ، لانتفاعك بتكثير المال (3) ؛ قال ابن يونس: قال اصبغ الا أن يقل حتى لا يقصد به التكثر، وان وقع الكثير أمضيته على قراضها ما لم يقصد تكثير الربح . قال اللخمي إذا شرطت عليه ضمان المال-إن هلك، وأنه غير مصدق في دعوى الهلاك ، سقط الشرط ولم يضمن ، وله قراض المثل عند ابن القاسم؛ وقال مالك الأقل من المسمى أو من قراض المثل .

فرع

في الكتاب يمتنع بيعك عبدا من القراض بغير إذن العامل وله رده

<sup>(1)</sup> انظر ج 3 ص 11.

<sup>(2)</sup> العقد: د، العمل: ي.

<sup>. 110</sup> = 109 /12 = -5 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110 = 110

واجازته ، لأن العمل مفوض اليه بعقد يوجب استحقاقه ، بخلاف الوكيل فلا ينزع التصرف من يده كالأجير ولم يوقفه (ح) على اجازته كالوكيل .

#### فرع

في الكتاب (1) يكره أخذ القراض على أن لا يشترى به حتى يبلغ ذلك البلد المعين (2) ، لأنه تحجير ؛ قال ابن يونس وعند ابن القاسم جوازه ، لأنه قد يكون مقصد القراض؛ قال اللخمي سفر العامل ومنعه ستة أقسام إن لم يشترط المقام ولا السفر فله السفر عندمالك، لأنه شأن القراض وقاله (ح) ، ومنع (ش) السفر إلا باذنك للغرر بالمال في البراري والبحار ؛ وجوابه الاذن العادي حاصل في ذلك ، ووافق ابن حبيب (ش)؛ قال والحق أنه إن كان شأنه السفر سافر، أو صانعا أو مديرا شأنه الاقامة لا يسافر ؛ وان حجر عليه في السفر جاز ، وقيل عمتع؛ لأن المتجر قد يضيق عليه كلاهما لمالك، فإن خالف فهو متعدً ضامن ؛ وان اباح له السفر مطلقا أو موضعا معينا أو المواضع إلا موضعا معينا جاز ؛ وان شرط عليه السفر ومنعه من التجر في البلد ، منعه ابن القاسم، واجازه أصبغ ؛ وعلى أصله يجوز ان يقارضه فيا يدخر يجوز، لأن تأخيره كالتأخير عن البلد ولو كان شأنه السفر فاشترى ما يجلس به للتجارة فهو متعد ، وكذلك لو كان بزازا فاشترى غير شأنه .

# فرع :

في الكتاب يمتنع بيعه بالنسيئة الا بإذنك (٥) خلافا (ح) ، فإن فعَل ضمن لأنه الذي غرر بالمال ؛ وان احتال بالنمن على مالىء أو معدم الى أجل ضمن قيمته

<sup>(1)</sup> جملة (في الكتاب) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> الملونة : a = -5 - 7 (111 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق : م 5 - ج 11/ 116 .

يوم البيع اذا تلف ، واذا باع بالنقد فاحتال ضمن الثمن بعينه .

فرع

في الكتاب لا يشترط عليه أن لا يشتري إلا البز اللتحجير، الا أن يكون موجوداً في الشتاء والصيف (" وقاله (ش)، وجوزه (ح) في النادر كالوكالة ؛ وحيث جاز الشرط فلا يتعداه ولا يبيع البز بعرض غيره لئلا يبتاع غير البز وله اشتراط ذلك بعد أخذ المال وقبل تحريكه في شيء، ولك اشتراط إن لا ينزل واديا ولا يسير ليلا ولا في بحر ولا يشتري سلعة (2) كذا ؛ فإن فعل ضمن ، فإن اشترطت أن لا يشتري سلعة بعد العقد ، فاشتراها ضمن ؛ ولك أخذها للقراض ؛ لأنه شراء فضولي تصح إجارته ، ولك تضمينه المال ؛ فلو باعها فالربح على شرطكما، والوضيعة عليه خاصة للمخالفة؛ وكذلك أن سلف من المال ما اشترى به سلعة لنفسه، ضمن الخسران للشراء لنفسه - والريح بينكما للشراء بمال القراض ؛ واذا أشترى المنهى عنه فحصل فيه وضيعة ، أو تجر بما تعدى فيه فخسر فقال غرماؤه انت أسوتنا ، ان ضمنته فانت أحق بالعين منهم ، لأنه مالك وان شئت ان تشركه في السلع أو تسلمها أو تضمنه رأس المال ؛ فإن اسلمتها كنت أسوة الغرماء؛ وان نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به ورده عينا قبل ان يتجر فيه ، فتجر بمصر فحسر أو ضاع ، لم يضمن لرده قبل تحريكه ، كراد الوديعة بعد إنفاقها ؛ وان هلكت بعد تجهزه للسفر ، فله الخروج لحقه في ذلك بالعقد ؛ فإن شرطت للعمل حانوتا معينا او سوقا أو لا يشتري الا من فلان ، أو على أن يزرع ، امتنع للحجر وهو أجير ، والزرع والربح والخسارة لك وعليك . قال صاحب القبس لا يشتري الا من فلان وهو متسع الحال يجوز عند اصحابنا

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

<sup>(2)</sup> يشتري الا سلعة كذا : ﴿ ، يشتري سلعة كذا – باسقاط ( الا ) : ي – ولعلها أنسب .

قياسا على الصنف المتسع<sup>(1)</sup>. قال ابن يونس إن لم يشغل حتى نهاه عن التجر فاشترى متعديا ضمن المال والربح له (2) كالمشتري بوديعة سلعة ، بخلاف نهيه عن سلعة فيشتريها ، لأنه مأذون له في حركة المال من حيث الجملة فليس له ان يستبد بالربح بتعديه ؛ وهذا مالم يقر بشرائها للقراض، والا فالربح على القراض ، ولا يخرجه ذلك من الضمان ؛ وليس له منعه من السفر بعد الشراء، لتعلق حقه بالسفر ؛ قال اللخمي لك نهيه على أحد القولين بعد شغل المال فها لا غاية له<sup>(3)</sup> كالكراء مشاهرة؛ واختلف اذا اشترطت عليه أن يزرع به فأجيز وكره ، فإن زرع من غير شرط جاز ﴾ فإن خسر ، لأنه لم يتم ، أو لرخص السعر لم يضمن ؛ وان ظلم ظلم حادثًا لم يضمن ، أو متقدمًا وهو عالم به ضمن كانت (4) الحسارة من الزرع او الظلم لتعديه في أصل فعله ، والثمن في ذمته في أول ما زرع ؛ وان عمل مساقاة بشرط فعلى الخلاف ، أو بغير شرط جاز على ما تقدم في الزرع ؛ وان أخذه على أن لا يتجر الا في البز فتجر في غيره (٥) فخسر ضمن ، أو ربح فعلى القراض، لأنه لا يجوز الربح بتعديه؛ والقياس ان له الاقل من ثلاثة : المسمى ، او قراض المثل، أو أجرة المثل . قال التونسي ان تعدى فأسلم في طعام ، قال ابن القاسم يغرم رأس المال وينتظر بالطعام حتى يقبض ، فإن كان فيه ربح اقتسماه ؛ وفي كتاب محمد اذا قام غرماؤك بعد خروجه بالمال وأمكن بيع السلع بيعت وأخذه الغرماء ، وأما غرماؤك فلا شئ لهم الا بعد وصول المال اليك لعدم استحاقه قبلَ ذلك ؛ قال والاشبه ألا يكون ذلك أيضًا لغرمائك ® لتعلق حقه ، ويمتنع أن

<sup>(1)</sup> كلمة (المتسع) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> كلمة (له) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> لك : د ، له : ي - ولعلما الأنسب .

<sup>(4)</sup> كانت : د ، لأن : ي .

<sup>(5)</sup> البرفتجر في بحر : د ، البزفتجر في غيره : ي – ولعلها أنسب .

 <sup>(6)</sup> أيضا لغرمائك : د ، أيضاً إلا لغرمائك - بزيادة (إلا) : ي .

يشترط عليه شراء حيوان للنسل او للغلة ، أو يشتري بدين، للتحجير وما تسلف او اشتراه بدين بأكثر من رأس مال القراض ، فربحه له دونك (أ) لأنه ضمن الأصل ؛ ولو اشترى ظهراً فأكراه ضمنه ابن القاسم ، وان لم يشترط عليه غرم ذلك ؛ بخلاف أن يزرع ، لأن الغالب أن القراض لا يقصد لذلك ؛ قال مع ان هذا الفرق يشاركه الزرع فيه . قال صاحب النكت اذا أخذ المال ليشتري به سلعة أى أخذه قبل شرائها ولم يسمها لك ولا بائعها بل قال وجدت سلعة رخيصة فأعطى ثمنها جاز ، وقد فعله عثمان بن عفان رضى الله عنه . وان قلت (أشتر لي سلعة فلان امتنع ، لأنه قراض على أن لا يشتري إلا سلعة معينة ؟ فإن نزل غرم مثل المال الذي قبض والسلعة له ؛ وينبغي ان يكون في هذا القراض أجيرا . وقاله محمد ، وانما يغرم مثل ما قبض اذا اشترى ولم ينقد .

## فرع :

في الكتاب (3) لا يشتري بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا في القراض، لأن سنة القراض ألا يشتري عليه بالدين فالربح حينئذ لك ؛ وان اشترى بأكثر من رأس المال ونقد فهو شريك بما زاد، لأنه ضم قراض إلى قراض ؛ وإن كان الزائد دينا (4) عليه لا على القراض، قوم بالنقد وشارك بالقيمة؛ قال صاحب التنيهات قوله اذا كان رأس المال ألفا فاشترى بألفين يكون شريكا ، قال ابن لبابة معناه اشترى بالزائد لنفسه ؛ ولو اشترى للقراض، خيرت كما قاله في الكتاب؛ وقال فضل بل لو (5) اشترى للقراض ، ومعنى قوله شريكا : ان لرب المال

<sup>(1)</sup> لك دونه : **د** ، له دونك : **ي** .

<sup>(2)</sup> قلت : د ، قال : ي .

<sup>(3)</sup> لا يشتري : د ، ألا يشتري : ي .

<sup>(4)</sup> دينا عليه : د ، عليه دينا : ي .

<sup>(5)</sup> كلمة (لو) ساقطة في ي .

الدفع . قال ابن يونس واذا<sup>(1)</sup> اشتري بدين على القراض ، قال محمد يكون ربح السلعة التي اشتريت بذلك خاصة وخسارتها له وعليه لضهانه قيمتها ؛ ويمتنع ان يبتاع زائداً ويطلب منك الثمن على القراض لتعلق ثمنها بذمته عند الشراء ، ويمتنع أن يشتري حتى يبيع ويوفيه ، لأنه دين على القراض ؛ قال محمد يمتنع الشراء بالدين على القراض والسلف علي اذنت فيه ام لا ، لأنك تأخذ ربح ما ضمنه في ذمته ، لا ربح مالك ؛ قال ابن القاسم لو اشترى بمال القراض وهو في بيته واستلف ما نقد منك أو من أجنبي فنقد<sup>(2)</sup>، ثم باعها واشترى بمال القراض فربح السلعتين وخسارتها او إحداها في القراض ؛ ويجبر خسارة إحداها بالربح في الأخرى ، لأنه كان يمكنه نقده عاجلا ؛ وعن مالك : اذا اشتري قراضا دينا عليه ، قومت السلعة المشتراة بذلك الزائد ؛ وأنكره سحنون بل يقوم الزائد كا ذكره <sup>(3)</sup> في الكتاب، لأنه الذي حصلت به الشركة؛ قال اللخمي إن لم يكن مديرا فكما تقدم في التداين على القراض ، والاجاز على ان يشتري بما ليس معه على النقد ليدفع من القراض ، لأنه لا يستغنى عن ذلك .

# فرع :

في الكتاب اذا عجز بعض الثمن فأخذ من رجل قراضاً فنقده بها لم احب ذلك، لئلا يكون قد استغلاها<sup>(4)</sup> ؛ وان سألك ان تنقد عنه ثمن سلعة ويكون قراضاً بينكما امتنع ، لأنه سلف للنفع ولك مالك والربح والخسارة له وعليه لفساد العقد ؛ قال ابن يونس قال محمد إن لم يكن استغلاها إذا عجز بعض الثمن أجزته وأكرهه ابتداء ؛ قال ابن حبيب ان انكشف انه استغلاها رجع عليه

<sup>(1)</sup> واذا : د ، اذا : ي .

<sup>(2)</sup> وأستلف : د ، واسلف : ي .

<sup>(3)</sup> فنقد : د ، فنقده : ي .

<sup>(4)</sup> ذكره: د، قاله: ي.

<sup>. 121 /12</sup> ج 12/ 121 . (5)

بالزيادة على قيمتها يوم الشراء دون يوم البيع ، قال محمد لو كان أخذ مالك لينقده في سلعته على أنها قراض قبل أن يستوجبها وتجر، عليه ضمانها؛ وان لم يسمها جاز، كأصل القراض.

#### فرع

في الكتاب اذا قيم عليه بالعيب فحط أكثر من قيمته أو أقل او اشترى من والده، فما كان نظراً بغير محاباة (1) جاز؛ ولو اشترى بجميع المال عبدا فرده بعيب فرضيته منعت، لأن له حقا في جبر الحسارة بفضله ، الا أن يقول أنت ان لم ترض أترك القراض ؛ ولو رضي هو بالعيب على وجه النظر، جاز لتفويض الأمر اليه دونك .

#### فرع

في الكتاب اذا نقد اللمن بغير بينة فجحده البائع ضمن (2)، وكذلك الوكيل؛ فلو علمت قبضه للثمن بإقراره، فلك تغريمها لتعديها؛ الا أن يدفعا المال بحضرتك، لأنه حينئذ برضاك فلا تعدي؛ قال ابن يونس قيل ان دفع اللمن قبل قبض السلعة، غرم قيمتها لتفريطه.

#### فرع :

قال ابن يونس قال في الكتاب لو قتل عبدا من القراض عبد لرجل فاختلفتها في القصاص والعفو على مال ، قدم العافي وجعل المأخوذ قراضا موضع العبد (٥) ؛ لأنه أقرب لوضع القراض، وقال (ش) ان لم يكن في المال ربح قبل القتل فلك القصاص لعدم حق العامل ؛ وان عفوت على مال ، فهو موضعه للقراض ؛

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: م 5 – ج 12/ 122.

<sup>. 123/12</sup> = 5 123/22 . (2)

<sup>(3)</sup> نفس المصدر: م 5 - ج 12/ 126.

وإلا، فليس لك القصاص الا برضاه؛ ولو قتله سيده، فقيمته في القراض؛ قال اللخمي اذا كان بعض المال واتفقا على القصاص جاز (1)، ولا يحط من رأس المال كالذي يهلك منه؛ وان طلبت القصاص والمقتول جميع المال ولا فضل فيه، وقال سيد القاتل أفتدي أو أسلم قدمت؛ لأنك مالك، ولا حق للعامل حينئذ؛ وان كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل أفتدي، أو في القاتل فضل وقال أسلمه، قدم العامل في عدم القتل لحقه في المال؛ ولا يقبل قول العامل في القصاص – كان فيه فضل أم لا، لاختصاص تصرفه بتنمية المال؛ قال صاحب التنيهات قوله في الكتاب لك القصاص إذا لم يكن في العبد فضل، قال ابن سلمة كيف يكون ذلك لك والعامل يتوقع ارتفاع سوقه؛ قال صاحب التنيهات تأمل قوله في الكتاب وهذا في القتل، فإنه يدل على أن الجراح التنيهات تأمل قوله في الكتاب وهذا في القتل، فإنه يدل على أن الجراح غلافه؛ قالوا لأن في القتل مفاصلة، وفي الجراح يبقى العبد بيد العامل فيكون القصاص تنقيصا لرأس المال ويجبره العامل بالربح.

# فرع :

قال اللخمي إذا تجر في القراض لنفسه ضمن الخسارة والتلف لتعديه ، والربح على القراض ان كان التجر في وقت الإذن ؛ لأن تعديه لا يملك الربح ، وإلا فله ، لتمحض الغصب؛ وان أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه وأمكنه العمل فيه (2) فاشترى غيره فالربح على القراض ؛ والقياس (3) على الأقل من المسمى او قراض المثل نظراً للعقد ، ولكونه عمل على (4) غير المستأجر عليه ؛ وان تجر لنفسه حين تعذر التجر في ذلك الصنف، فالربح له لانتفاء الإذن بالتعذر ؛

<sup>(1)</sup> والا ﴿ ﴿ ، ولا يُحطُّ : ي .

<sup>(2)</sup> به : د ، فيه : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة (على) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> كلمة (على) ساقطة في ي.

وان تجر في ذلك الصنف وباعه واشترى غيره وكان أخذه للمال على وجبة واحدة ورج، فالصفقة الثانية له، إلا أن يحسبه عنك فيكون له كالغصب؛ وان أخذه ليشتري به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى قبل خروجه وباعه هناك، فالربح والوضيعة له وعليه ، لانتفاء الإذن من الشراء ؛ وان قارضته ليشتري عبد فلان ، فسد العقد ؛ فان اشترى غيره لنفسه بعد امتناع سيد العبد من بيعه ، فالربح فالربح له ، لانتفاء الإذن والتمكن ؛ وان كان قبل طلبه ويعلم أنه يبيعه ، فالربح للقراض ؛ لأنه لا يأخذ الربح بتعديه مع إمكان المأذون فيه .

## فرع :

قال اللخمي يمتنع بيع أحدكها عرض القراض قبل، أو ان يبيعه ويرد، لأنه مناقض لمقصود القراض ؛ فان فات به المشترى مضى بالثمن ، قال والقياس ان يغرمك العامل ما يتوقعه من الربح إن بعت .

#### فرع :

في الكتاب إذا اشترى من يعتق عليه عالما بذلك مليئا ، عتق عليه وغرم رأس المال لك وحصتك من الربح (1) لأن بعلمه دخل على التزام المال، ولملئه ينفذ عتق قريبه عليه ؛ وان لم يعلم وفيه فضل فكذلك ، لأنه يملك بعضه بحصته من الربح فيكمل عليه ؛ فإن لم يكن فيه فضل ، لم يعتق وبيع ؛ او فيه فضل ولا مال للعامل عتق بقدر حصته لملكه اياها ، وبيع الباقي إذ لا تكميل على معسر علم أم لا ؛ وان اشترى أباك ولم يعلم عتق عليك لدخوله في ملكك لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (2) ولك ولاؤه ، وتغرم حصته عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (2) ولك ولاؤه ، وتغرم حصته

<sup>(1)</sup> المدونة: a = -5 - 724 (1)

<sup>(2)</sup> لفظ الحديث: من ملك ذا رحم محرم فهوحر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سمرة بن جندب.

انظر فيض القدير 6/ 229 .

من الربح ان كانت ؛ وان علم وهو ملئ عنق عليه، لضمانه بالتعدي على إفساد المال بادخال قريبك في ملكك والولاء لك لعتقه على ملكك ويغرم لك ثمنه ؛ فإن لم يكن له مال، بيع منه بقدر رأس المال وحصتك من الربح صونا لمالك عن افساد العامل له ، إذ لا غرم عليه لعسره ؛ وعتق عليه قدر حصته ، لأنه مليَّ ؛ قال ابن يونس يعتق عليه قريبه اذا كان مليئا علم ام لا ، كان فيه فضل أم لا ، لقيام الشبهة ؛ فقد يكون علم بذلك فكتمه ، فيتهم في بيع قيمة ولائه ، لأنه لو وطئ أمة من القراض فحملت منه فهي أم ولد في القراض فضل أم لا ، وابن القاسم لا يعتبر هذه الشبهة ؛ والفرق أن العتق احسان فلا يتشاحح<sup>(2)</sup> فيه ، والوطء انتفاع فتشوحح (3 فيه ؛ كما ان نفقة القريب لا تجب مع الاعسار ، بخلاف نفقة الزوجة ، لأن الأول معروف والثاني معاوضة ؛ ولوكان معسراً وفيه فضل ولم يوجد من يشتري بعضه إلا ببخس عن قيمة الجملة لدخول العتق فيه ، بيع كله وأخذت نصيبك وجعلت ''صيبه في رقبة أو يعين بها ؛ كمن أعتق وعليه دين وفي العبد فضل ، وعن ابن القاسم اذا اشترى أباك عالما وهو معسر وفيه فضل عتق الجميع واتبع في ذمته ، لأنه عتق بالعقد ؛ فإن تنازعتما بعد الشراء ، صدق العامل لأنه غارم ؛ قال صاحب النكت قيل إذا اشترى أبا نفسه وهو عالم أم لا وفيه فضل خمسون ولا مال له، فيباع لرب المال بقدر رأس ماله ، ويبقى نصف ما بقي مملوكاً لرب المال والنصف الآخر على العامل، كشخص في عبد بين رجلين أعتق احدهما نصيبه معسراً ؛ قال اللخمي وعن أشهب اذا اشتري أبا نفسه معسراً غير عالم ولا فضل فيه عتق ، وعتقه اذاكان فيه فضل وهو موسر غير عالم بالقيمة كانت أكثر من الثمن أو أقل؛ لأن مصيبته من صاحب المال، فله ربحه

<sup>(1)</sup> فكتمه : د ، وكتمه : ي .

<sup>(2)</sup> تشاحع : د ، يتشاحع : ي .

<sup>. (3)</sup> فتوشحح : (3 ، فتشوحع : ي .

<sup>(4)</sup> وجعل : د ، وجعلت : ي .

وعليه وضيعته ؛ والقيمة في جميعه يوم الحكم ، ولا يعتبر قيمة نصيب الولد من الربح يوم شرائه ويكون الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم ؛ لأنه يؤدي الى تبدئة العامل عليك قبل وصول مالك اليك ، وقد يهلك العبد قبل التقويم ؛ فلو اعتبرت القيمة في نصيب العامل أخذ ربحا ولم يصل اليك ؛ وكذلك ان لم يهلك وتغير سوقه بنقص لم يقف العامل على جزئه من الربح يوم الشراء، فقد يكون الباقي كفاف رأس المال ، فيكون أخذ ربحا دونك ؛ وان اشترى غير عالم ، فعليه الأكثر من النمن أو القيمة يوم يقام عليه ، لأنه متعد بالشراء ؛ وان علم أنه ولده وجهل الحكم وظن جواز ملكه عتق بالقيمة ، وهلاكه قبل النظر فيه من صاحب المال ، الا قدر ما ينوب العامل من الربح ؛ فإن كان معسرا وفي المال فضل ، بيع بقدر رأس المال ونصيبه من الربح وعتق الفاضل عليه .

تمهيد: مذهبنا ههنا مبني على خمس قواعد ، أحدها: ان من (2) ملك أصوله أو فصوله عتقوا عليه وفي غيرهم خلاف . وثانيها ان العلم بان مشتراه قريبه يقتضي ظاهر حاله أنه التزم ثمنه براً به ، (3) وإلا فالطباع تميل إلى امتهان الأجانب بالملك دون الأقارب ، فمخالفة الطبع تدل على ذلك . وثالثها ان الملئ إذا أعتق شقصا بالانشاء أو عتق عليه بالملك كمل عليه للحديث . ورابعها أن كل ما يشتريه يقع على ملكك صلح للتنمية أم لا لظاهر التفويض إليه . وخامسها ان التسبب في الإتلاف يوجب الضان ، فإذا تسبب بادخال قريبك في ملكك ضمن ؛ ومعنى قول الأصحاب عتق على العامل ، معناه : الغرم عليه ، والا فالعتق عليك؛ وقال (ش) اذا اشترى من يعتق عليك بعين مال القراض بطل فالعتق عليك؛ وقال (ش) اذا اشترى من يعتق عليك بعين مال القراض بطل فالمتراء، او في الذمة صح ولا يعتق ، لأنه على ملكه ؛ فإن دفع من مال القراض ضمنه ، لأن مقصود القراض التنمية ، فلا يقبل ما يبطلها ؛ وان اشترى من

<sup>(1)</sup> المال : د ، اللك : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (من) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> جملة (برأ به) ساقطة في د .

يعتق عليه وليس في المال ربح ، فالشراء ماض للقراض لعدم التعدي عليك ، او فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح أيضا ، ولو قلنا يملك لم يصح الشراء لمناقضة مقصود القراض، فهذا تفريع (ش) وقواعده .

#### فوع

في الكتاب اذا وطئ العامل (1) أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها وجبر بها رأس المال للشبهة في المال من حيث الجملة (2). قال صاحب التنيهات قيل معناه اشتراها للقراض وتعدى في الوطء ، وقيل لا فرق وتلزمه القيمة إن كان موسرا ، وإلا بيعت واتبع بقيمة الولد ان لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها ؛ وهذا أصل لمالك ، وقول ابن القاسم ضعيف عندهم ؛ قال ابن يونس قال محمد عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل أو اللمن ، لأنه رضي باللمن ، والحمل والوطء سبب اتلاف ، فله (3) اعتبار أيها شاء . قال ابن القاسم وان لم يكن له مال اتبع بقيمتها يوم الوطء ولا يقبل قوله في عدمه أنه إنما اشتراها للقراض ، لاتهامه في الإقرار ببيع أم ولده وبدفع الدين عن ذمته ؛ فان شهدت بينة بذلك، بيعت في عدمه ، وان لم تحمل – وهو عديم، بيعت فيا يلزمه من القيمة ؛ وعن مالك إن حملت وهو عديم ولا ربح فيها تباع اذا وضعت فيا يلزمه من الدين، لأن الدين مقدم على العتق ، ويتبع بقيمة الولد يوم وضعته ؛ الا أن يكون فيه فضل فيباع منها (4) بقدر رأس المال وقدر حصة ربه من الربح ، والباقي يكون فيه فضل فيباع منها (4) استلف من مال القراض ثمن الأمة فحملت ،

<sup>(1)</sup> كلمة (العامل) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 5 - ج 125/12 .

<sup>(3)</sup> فله : **د ،** فلنا : **ي** . -

<sup>(4)</sup> كلمة (منها) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> ولد : **د .** ولده : ي .

أخذ منه اللمن في عدمه وملائه ، لأنه دين عليه ؛ قال ابن حبيب سواء وطئها من القراض أو اشتراها لنفسه من مال القراض فتحمل ، فانه يرد الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الوطع ، لأنه متعد في تسلف ذلك ؛ ولنا ملاحظة تقديرها في القراض، إلا ان كان فيها فضل عن اللمن بيع بقدر النمن وحصئك من الربح ووقف نصيبه منها لعلمه ييسر فيشتري باقيها وتبقى أم ولدله ؛ وان لم يكن فيها فضل ، بيعت كلمها في الثمن ؛ فإن لم توف ، اتبع (أ) بتمامه ، والولد في ذلك كلمه لا شيء فيه ؛ لضانها بالوطع ، فالولد نشأ على ملكه ؛ وتسوية (أ) ابن حبيب بين ما يشتريه لنفسه وجارية القراض ضعيف ، وقوله لعله ييسر فيشتري باقيها فتكمل أم ولد، انما تكون أم ولد اذا اولدها ثانية ؛ وقوله ليس عليه في الولد شي فيه خلاف .

## فرع :

في الكتاب اذا أعتق من القراض عبدا جاز ، لأنه التزمه ويغرم لك رأس مالك وحصتك من الربح ان كان ملينا ، والا بيع بقدر رأس المال وحصتك من ربحه وعتق الباقي(3) ولو أعتقته أنت جاز وضمنت حصة العامل · قال صاحب التنيهات قيل معناه من النمن او القيمة لزم العتق ، وكذلك الجواب في الجارية يطؤها فتحمل ، قال اللخمي يعتق بالقيمة على العامل اذا اشتراه للقراض وهو موسر ، وان اشتراه لنفسه فالأكثر من النمن والقيمة يوم العتق؛ فان كان معسرا رد العتق الا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل. وقال غيره إنك بالخيار في إمضاء عتقه ورده – وان كان موسراً، إلا أن يكون فيه فضل فينفذ العتق لنصيبه فيه.

# فرع :

قال صاحب المقدمات مسائل هذا الباب أربع: من يعتق عليه أو عليك ، أو

کلمة (اتبع) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> وتسوية : د ، قال وتسوية – بزيادة (قال) : ي .

<sup>(3)</sup> المدونة: م 5 - ج 12/ 126.

يعتق عبدا أو جارية من القراض، أو يطؤها فتحمل؛ و شراؤه من يعتق عليه – فبه ثمان مسائل: أربع في العالم ، وأربع في غير العالم" ؛ لأن العالم الموسر إما مع الربح أو عدمه ، والعالم المعسر إما مع الربح أو عدمه ؛ وكذلك غير العالم ؛ فالعالم الموسر مع الربح يعطي رأس المال وحصتك من الربح يوم الحكم الا أن يكون الثمن أكثر من الثمن يوم الحكم فيعطيك مالك وحصتك من الربح من الثمن ، لرضاه بالثمن عند الشراء فلك أخذه بالأكثر ؛ وقال المغيرة يعتق عليه قدر حصته ، وتقوم عليه حصتك يوم الحكم ؛ وأما العالم الموسر وُلا ربح بعطيك الأكثر من القيمة يوم الحكم والنمن ، لأن علمه يقتضي رضاه بالنمن ؛ وقال المغيرة لاعتق لعدم الفضل، ويباع ثمنه لك ؛ وأما العالم المعسر مع الربح ، فقوله في الكتاب يباع بقدر رأس المال وربحك – يريد يوم الحكم ويعتق ما بقي إن كان مثل القيمة يوم الحكم ، أو أقل ؛ وأما الأكثر من القيمة يوم الحكم فتتبعه بما يجب لك من الزائد في ذمته نحو شرائه بماثتين ورأس المال من ذلكمائة، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون ، فيباع لك (2) منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الربح ، وذلك مائة وخمسة وعشرون ، وبيعه بخمسة وعشرين ؛ لأن الواجب لك من المائتين مائة وخمسون ، وان اردت فخذ من العبد برأس مالك وحصتك من الربح يوم (3) الحكم على ما يساوي جملة ، لأنه أوفر لنصيبه الذي يعتق به لضرر الشركة في البيع ، وليس لك الأخذ بما يباع به لوبيع ؛ وأما العالم المعسر مع عدم الربح فلا يعتق عليه ويتبع بالثمن الا ان يشاء (4) ، فيباع ويدفع الثمن لك الا أن يكون ثمن الشراء أكثر ، فله اتباعه بالزائد لعلمه بذلك عند الشراء ؛ واماً غير العالم المعسر مع الربح يقوم عليه سائره يوم الحكم، كعتق أحد الشريكين

<sup>(1)</sup> انظر ج 3/ 19 – 23.

<sup>(2)</sup> كلمة (لك) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> عبارة (الربح وذلك مائة . . . وحصتك من الربح يوم) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> فيباع : **د** ، ويباع : **ي** .

وهو موسر وهو مراده في الكتاب ؛ ولم يخالف المغيرة ههنا (1) بل مع العلم . واما غير العالم الموسر مع عدم الربح فيباع ويدفع لك مالك، وكذلك المعسر؛ واما غير العالم المعسر (2) مع الربح يباع منه بقدر رأس مالك (3) وحصتك من الربح يوم الحكم، وبعتق الباقي ولك الأخذ منه بقدر رأس مالك وحصتك على ما تساوي جملته ؛ لأنه أوفر للعتـق، وليس لك الأخذ بما كان يباع منه ؛ قال وأما شراؤه من بعتق عليك ففيه ثمان مسائل كما تقدم ، فالعالم الموسر مع الربح يَوَم الشراء يعتق، فانه يعتق عليه ويعطيك رأس مالك (3) وحصتك من الربح إن كان فيه ربح يوم الشراء، والا فالثمن الذي اشتراه (٥٠) به - وان كانت قيمته أكثر لعدم الربح بالعتق عليه ؛ واما المعسر مع الربح يوم الشراء يباع منه لك برأس مالك وحصتك من الربح ، وان فضل شئ عتق ، وان لم يساو الا أقل من ذلك بيع جميعه لك واتبعته بما نقص من رأس مالك وحصتك ؛ واما غير العالم؛ فإنه يعتق عليك وتقوم حصة ربحه يوم الشراء عليك كعتق أحد الشريكين ان كان ربح ؛ فإن لم يكن لك مال بقي حظه رقيقا – كان العامل مليئا أم لا ؛ ومعنى قوله في الكتاب عتق عليك – يريد يوم الشراء، وقوله يدفع للعامل حصة ريحه – يريد به يوم الشراء (5) ؛ وقوله اذا اشترى قريبك عالما يعتق عليه ويؤخذ منه الثمن يريد وان كانت القيمة أكثر من النمن المشترى به ، لأنك لا تربح فيمن يعتق عليك، بخلاف اذا اشتری من یعتق علیه وهو عالم ؛ فان اشتری من یعتق علیك وكان ربح الشراء نحو رأس المال مائة قبل فيصير مائتين فيشتري بهها فلا يؤخذ منه جميع الثمن بل مائة وخمسون رأس المال وحصتك من الربح . وقوله في الكتاب : ان لم

<sup>(1)</sup> كلمة (بل) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> جملة (وأما غير الغالم المعسر) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> المال: د، مالك: ي.

<sup>(4)</sup> اشترى : د ، اشتراه : ي .

<sup>(5)</sup> وقوله (يدفع للعامل . . . يوم الشراء) ساقطة في د .

يكن له مال بيع واعطيت رأس مالك وحصتك من الربح ، يريد الربح يوم الشراء نحو رأس المال مائة فصار مائتين ، فاشتراه بهما وهو عالم معدم فيباع (١) بمائة وخمسين ويعتق الفاضل ، كان ربع العبد ام لا ، لأنه ان يساوى أكثر لم يمكن ان يباع لك بأكثر من ذلك ؛ لأنه الذي يعدى عليه من مالك ، ولأنه تعذر ملكه لك فتعذر ربحه ؛ وان ساوى أقل ، بيع ولو جميعه لعدو ان العامل عليك في ذلك القدر ، وان ساوى أقل اتبعته ؛ وهو معنى قوله في الكتاب : وفي شرائه من يعتق عليك وهو عالم ستة أقوال: قول الكتاب يعتق عليه ان كان لهِ مال والا بيع ويعتق عليك، في كتاب الرهون ما يقتضيه ، وفي كتاب العتق ما يَقتضي أن البيع لا يجوز ؛ وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما ؛ وعن مالك أنه يضمن الثمن وله العبد. والسادس: يخير بين أخذه فيعتق عليك وللعامل فضله إن كان ، وبين تضمينه لتعديه ؛ فان لم يعلم فقولان في الكتاب يعتق عليك ، وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما ؛ وأما إن أعتق رقيقا من القراض، فإن اشتراه للعتق عتق وغرم لك رأس مالك وحصتك ؛ وإن اشتراه للقراض موسر فقيمته يوم العتق إلا حصة الربح ، وعلى قول الغير في المدونة وهو المغيرة ان كان ربح عتق نصيبه وقوم عليه نصيبك ؛ وان لم يكن ربح، لم يعتق القاسم ، وجبر القراض من ماله بقيمته يوم العتق– إن اشتراه أو الثمن إن اشتراه خلافًا لَلْمُغْيِرَةً ؛ وأما المعسر فلا يعتق عليه شيَّ ، إلا أن يكون فيه فضل فتعتق حصته ويباع الباقي لك ؛ وأما إذا اشترى جارية للقراض فأحبلها موسرا جبر القراض بقيمتها يوم الوطء ، أو معسراً ولا فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد، أو فيها فضل فقيل تباع لك برأس مالك وربحك ، والباقي أم ولد له ؛ وقيل كالأمة

<sup>(1)</sup> فيباع : **د** . فيبتاع : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (عليه) ساقطة في د .

بين الشريكين يطوّها أحدهما فيحبلها ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك ؛ وان اشترى للوطء فأحبلها، قال ابن القاسم مرة عليه النمن ومرة قال عليه القيمة فيجبر بها القراض ان كان له مال والا بيعت ؛ وهذا إن (1) لم يكن فيها فضل ، فان كان فعلى الاختلاف المتقدم ؛ قال هكذا حكى الاختلاف بعض أهل النظر ، قال والذي أراه ان الاختلاف في بيعها اذا حملت وهو معدم ؛ انما هو اذا اشترى ووطئ ولم يعلم أكان اشتراها للقراض ، او لنفسه او استلف من القراض ؛ فحمله مالك على القراض دون السلف فباعها في القيمة اذا عسر ، وحملها ابن القاسم على السلف فقال لا تباع ؛ اما اذا علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيا لزمه من القيمة ، او شراؤها لنفسه من القراض فلا تباع ويتبع بالنمن المشترى به اتفاقا .

# فرع

في النوادر قال ابن القاسم اذا كاتب عبدا من القراض ، فله (2) رده وما قبض منه كالغلة ؛ قال أحمد بن ميسر ما لم يؤد عنه أجنبي ليعتقه ، فان أجزت عتقه فلا شي له من ولائه ، إلا أن يكون فيه فضل فبقدر حصته ؛ وليست الكتابة كالعتق في الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه ، وتلزمه القيمة ولا تنفذ كتابته ؛ وقال (3) الأبهري اذا اشترى جلوداً فبارت عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها ولا يعملها هو أخذ أجرة ام لا قاله مالك ؛ لأنه ان أخذ فهي اجارة وقراض ، والا فذلك كزيادة اشترطها ؛ وعن مالك له الأجرة، لأن أثر صنعته موجه د .

<sup>(1)</sup> ان : د ، اذا : ي .

<sup>(2)</sup> قال : **د** ، فله : **ي** – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> وقال : د ، قال : ي .

#### فوع

قال يمتنع خذ هذا القراض على أن يخرج مثله ويكونا شريكين ، لأن القراض لا يضم الى عقد الشركة خلافا للشافعية ؛ فان اشتركتما بعد العقد جاز .

#### فرع :

قال معه ماثة قراض اشترى بمائتين إحداهما مؤجلة فباع بربح ، اقتسما الربح على الماثة القراض وقيمة المؤجلة ان لو كانت عروضه الى ذلك الأجل .

#### فرع :

قال صاحب المنتقى لا يملك العامل حصته بالظهور بل بالقسمة (أفر وقاله (ش) خلافا لأبي حنيفة لأن سبب الاستحقاق العمل ، فلا يستحق الا بعده وهو المشهور ؛ وعن مالك بالظهور ، لأنهما شريكان، وفي الجواهر المشهور له حق مؤكل (2) يورث عنه ، ولو أتلف المالك او أجنى المال غرم حصته ؛ ولو كان في المال جارية حرم على المالك وطؤها ، وعلى الشاذ يملك بالظهور ملكا مزلزلا ، لأنه وقاية لرأس المال عن الحسارة .

## فرع :

في الكتاب اذا باع سلعة بثمن إلى أجل بإذنك، امتنع شراؤك إياها نقداً بأقل من النمن سدا للذريعة (3) .

## فرع :

في المقدمات في اشتراط أحدكما زكاة ربح المال أربعة أقوال() : جوزه ابن

<sup>(1)</sup> انظر ج 5 ص 173.

<sup>(2)</sup> مؤكد : د ، موكل : ي .

<sup>. 130 /12</sup> ج -5 المدونة : م

<sup>(4)</sup> انظر 3/ 108 .

القاسم منكما في المدونة لرجوعه الى جزء معلوم ، ومنعه من كليكما ؛ ويجوز لك دون العامل ، وعكسه مخرج غير منصوص على القول بأن المشترط يدفع المشترط عليه بالغرر إنما يكون في اشتراطك دونه ؛ فان وجبت الزكاة نقص نصيبه ، والا فلا ؛ وأما اشتراطه عليك فيكون لك الفضل مطلقا . والثالث يتخرج على القول بأن بان المشترط يكون لمشترطه ان لم يكن في المال زكاة، ويتخرج الثاني على القول بأنه يكون بينكما ان لم تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين ؛ وحمل قول المدونة على الأغلب من ان النضوض لا تكون قبل الحول ، وان كان المال دون النصاب ، فالغالب كما له ؛ وفي المنتق يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه (أن) فالغالب كما له ؛ وفي المنتق يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه (أنها قد تستغرق حصته ، ويجوز اشتراط زكاة المال عليك ؛ فان شرط زكاة المال عليك من رأس مالك منعه ابن القاسم للجهالة ، وقيل يجوز لرجوعه الى جزء معلوم .

## فرع

في المنتقى اذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك لا يباع لهم ليأخذوا من الربح ، لأن أخذه انما يكون بعد المقاسمة ، أو قام غرماؤه والمال عين، قضي الدين ودفع له حصته من الربح (2) – قاله مالك، او سلع لم يحكم بالبيع حتى يرى له وجه لتعلق حقه بالقراض .

#### فرع :

في الجواهر اذا نض المال بخسارة او ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ قراض آخر – لا على الخلط ولا على الانفراد ، كان الجزء متفقا أو مختلفا للتهمة ؛

<sup>(1)</sup> انظر 5/ 163.

<sup>(2)</sup> انظر ج 5/ 178 .

<sup>(3)</sup> قاله : د ، وقاله : ي .

وأجازه غيره بثلاثة شروط : وجود الربح لئلا يتهم على التمادي للتنمية وموافقة الجزء ، لئلا يزيد او يضع للتمادي على القراض ؛ وعدم الخلط ليبرأ من التهمة في القراض الأول .

#### فرع :

قال أذا عامل عاملا آخر بغير اذنك فإن اتفق الجزء آن، فالربح بين العامل الثاني وبينك ولا شيّ للأول لعدم عمله ؛ وأن اختلفا فكان الأول أكثر من الثاني فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عملا بالعقد ، ويرجع الثاني على الأول ؛ وقيل للثاني حصته كاملة وترجع أنت على الأول بباقي حصتك .

## فوع

قال أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد (2) فأخلفتهما، فرأس المال ما أخلفته خاصة وان لم تخلفها فالسلعة على ملكه ، لأنه المباشر والعهدة عليه ؛ وقال المغيرة تجبر على الخلف لأنك أدخلته في العقد ، ولو تلف أحدهما قبل الشراء فعمل في البقية فرأس المال ألفان؛ وان اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل النقد فعوضته فرأس للمال ثلاثة آلاف ، لأنه زيادة على ما استحقه عقد الشراء ؛ فإن امتنعت ، عوض العامل وشارك بالنصف ؛ ولو تسلف نصف المال فأكله، فرأس المال الباقي لضمانه المتسلف ولا ربح للمتسلف ؛ ولو ربح في مائة فأنفق مائة تعديا ثم تجر بمائة فربح ، فمائة في ضمانه وما ربح او لا وآخرا بينكما ؛ ولو ضاع ذلك ولم يبق الا المائة التي في ذمته ضمنها ولا ربح، اذ لا ربح إلا بعد رأس المال ؛ فان اشترى بالمال وهو مائة عبدا يساوي مائتين فجنيت عليه ما ينقصه مائة وخمسين ،

<sup>(1)</sup> كلمة (قال) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> قبل الشراء وقبل النقد : **د** ، بعد الشراء وقبل العقد : **ي** – ولعل الصواب ما أثبته ( بعد الشراء وقبل النقد ) ، وانظر المواق – هامش الحطاب 5/ 366 .

ثم بيع بخمسين فعمل فيها فربح او خسر ، لم تكن جنايتك قبضا لرأس مالك وربحه حتى تحاسبه وتفاصله ، والا فذلك دين عليك مضاف لهذا المال .

## فرع :

في النوادر إذا ترك صاحب المركب الأجرة وقدال صاحب المال أولاني خيراً اختص الكراء بك ان لم يعلم صاحب المركب ان المال قراض او علم وقال ما تركها الا لرب المال وهو مصدق ، لأنه اعلم بنيته ؛ وإن قال تركتها مكافأة ولم يقل لك فهي بينكما على قراضكما .

#### فوع

قال صاحب المنتقى صفة القسمة أن تأخذ من العين مثل ما دفعت او تأخذ به سلعا ان اتفقتها على ذلك (أ) ثم تقتسهان الباقي عينا (أ) او سلعا – قاله مالك ؛ وان كان ديونا بإذنك فسلمها اليك جاز (أ)

#### فرع

قال اذا تفاصلتها خلي للعامل مثل خلق القربة والجبة والاداة والغرارة ونحو ذلك وماله بال فيباع (4) .

## فرع :

في النوادر منع مالك أخذ القراض ليعطيه لغيره ، لأنك لم تستأمن الثاني ؛ وأجاز ابن القاسم بعد أخذ القراض ان يبضع بإذنك، بخلاف قبل أخذه لنفسه فيمتنع اشتراط ذلك عليه ، لأنه إجارة وقراض .

<sup>(1)</sup> جملة (على ذلك) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> عينا عينا أو سلعا : د ، عينا أو سلعا : ي - وهو الثابت في المنتقى .

<sup>(3)</sup> انظر ج 5/ 77 .

<sup>(4)</sup> فيباع : **د ،** يباع : **ي** .

# كتاب المساقاة

وفیه مقدمتان وبابان:

المقدمة الأولى: في لفظها.

وهي مشتقة من الستي، لأن غالب عملها يكون فيما يستى بالدواليب والدلاء ؛ ولفظها مفاعلة : إما من المفاعلة التي تكون من الواحد (أ) وهو قليل نحو سافر وعافاه الله ، وطارقت النعل ؛ أو يلاحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق ، والا فهذه الصيغة تقتضي ان كل واحد من العامل والمالك يستى لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوهما .

## المقدمة الثانية: في مشروعيتها.

وبجوازها (ش) وأحمد ، ومنعها (ح) لنهيه عليه السلام عن المخابرة (ق) وهي مشتقة من خيبر أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة ، فيكون حديث الجواز منسوخاً ؛ أو يسلم عدم نسخه ويقول كان أهل خيبر عبيداً للمسلمين ، ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي ؛ والذي قدره عليه السلام من شطر المحرة وهو قوت لهم ، لأن نفقة العبد على المالك ؛ ولنهيه عليه

<sup>(1)</sup> وهو : 🕻 ، وهي : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (وبجوازها) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> متفق عليه من حديث جابر ، انظر فيض القدير للمناوي 6/ 322.

السلام عن بيع الغرر-وأجرة الأجير فيها غرر ؛ ولأن الخبر اذا ورد على خلاف القواعد رد اليها ، وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد : بيع الغرر ، فان النجن المبيع مجهول الصفة والمقدار ، واجارة بأجرة مجهولة ، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه - والكل حرام إجاعا ؛ وبالقياس على تنمية الماشية ببعض نمائها .

والجواب: عن الأول: ان العرب كانت تعرف المخابرة قبل الاسلام ، وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات ، ولذلك ما تمدح الله تعالى بها الا بعد التمدح بالعلم ، كقوله تعالى في عليم خبير (۱) في لكونها أمدح ، فإن إدراك الخني أفضل من أدراك الجلي ، والحراث يخرج خفيات الأرض بالحرث ، فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ما يخرج من المحروث ، وقيل الخبرة الحرث (والمخابرة مشتقة منه ، ومنه سمى المزارع خبيراً .

وعن الثاني : أنهم لو كانوا عبيداً امتنع ضرب الجزية عليهم واخراجهم الى الشام ونفيهم في أقطار الأرض ، لئلا يكون تضييعا لما فيهم من مال المسلمين ؛

وعن الثالث: ان حديث الجواز وهو مافي البخاري: عامل عليه السلام أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع (٥) ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر (٩) من خلافة عمر ، ثم أجلاهم عمر الى تيا ، واريحا – خاص، وحديث النبي – عن الغرر عام ، والخاص يقدم على العام ؛ وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة رضوان عليهم بعده عليه السلام، والعمل بالمنسوخ حرام اجاعا .

<sup>(1)</sup> الآية : 34 من سورة لقان .

<sup>(2)</sup> الجزء المحرث : ﴿ ، الحبرة : الحرث – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> أخرجه بمعناه في كتاب المغازي ج 3/ 38.

<sup>(4)</sup> وصدرا: ق ، وصدر: ي - ولعلها أنسب .

وعن الرابع: ان الخبر إنما يجب رده للقواعد اذا لم يعمل به، أما إذا عمل به قطعنا بارادة معناه فيعتقد ، ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره ؛ بل له ان يشرع ما له نظير وما لا نظير له .

وعن الخامس : الفرق بأن المواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الاقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة ، وهو معارض بالقياس على القراض .

# الباب الأول في أركانها (1) وهي خمسة :

## الركن الأول والثاني المتعاقدان .

ويشترط فيها أهلية الإجارة ، وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر (2) قياسا على الأجنبي ، وللوصي مساقاة حائط الايتام لغيره كبيعه وشرائه لهم؛ وللمأذون دفع المساقاة واخذها وله مساقاة الرضه وليس للغرماء فسخها ، لأنها تنمية كالبيع والكراء ؛ ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك؛ لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة . قال اللخمي إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب ، فلهم الرد في الكراء والمساقاة ، لاتهامه في منعهم ؛ واذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة، لم ترد المساقاة قبل أمدها أو

<sup>(1)</sup> أركانه : د ، أركانها : ي - وهي الصواب .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 5 – 12/16 .

<sup>(3)</sup> عبارة (حائط الأيتام . . . وله مساقاة ) ساقطة في د .

قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة - قاموا فيل العمل او بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الفحرة قاله ابن القاسم؛ وقال غيره يمنع البيع ويبقى موقوفا ، الا أن يرضى العامل بترك المساقاة ؛ فان كانت عاما واحدا والفحار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقاً ، ويخلف في ادخال الأصل ؛ وان كانت الفحار مأبورة ، جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويختلف في ادخال نصيب المديون في البيع مع الأصل : اجازه ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل ، لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة ، واذا أراد تأخير الفحار مأبورة فيتوفر ثمنها ، ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع ، وان لم تكن الفحار مأبورة فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل ، مخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة ، وعلى قول عبره يوقف بيع الأصل والفحرة ، لأن عنده يمتنع استثناء بعض الفحرة ، وكذلك اذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل ، وعلى قول الغير يمتنع مطلقا ، قال ابن يونس قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يجنز بيعه ، وعلى قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يجنز بيعه ، وعلى قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يحين بيعا و الميا .

# فرع :

في الكتاب للمريض ان يساقي نخله الا ان يحابي فيكون ذلك في ثلثه ، قال ابن يونس : قيل (3) يمتنع ان يساقي على الورثة أكثر من الثلث ؛ فان كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيا يجوز بيع النخل اليه جاز ، الا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث ، كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ، فقد

<sup>(1)</sup> جملة (قاموا) ساقطة في د .

<sup>. 17/12</sup> = 5 - 5 17/12.

<sup>(3)</sup> قيل : د ، وقيل : ي .

أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه او يقطع له ثلث مال الميت ويكون لهم عدم الاجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته ، لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا (۱) بين الإجازة ودفع الثلث بتلا ؛ قال اللخمي قال سحنون اذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين ، فهو كهبته يوقف الستي الى مالا يطول ولا يضر ؛ فان صح نفذ ، وان مات وحمل ثلثه الحائط نفذ ؛ وان لم يحمله وحمل المحاباة، خير الورثة بين الاجازة وبين قطع الثلث له بتلا ، وتستحب المساقاة ؛ ولا يمكن العامل حالة الوقف من الستي ، فان خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت .

## فرع :

في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة ، لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ، ويجوز ان تساقيه ان أمنت ان يعصر نصيبه خمرا (3) .

### الركن الثالث: العمل:

وفي الجواهر شرطه الاقتصار على عمل المساقاة ولا يضم اليه عملاً آخر، الثلا يكون ذلك الآخر إجارة بأجرة مجهولة لغير ضرورة؛ وان استبد العامل بالعمل، فلا يشترط مشاركة المالك له فيه؛ لئلا تكثر الجهالة في العمل وقاله أحمد و (ش). وقال سحنون اذا كان الحائط كبيرا يجوز اشتراط الغلام فيه، جاز اشتراط عمل المالك قياساً على الغلام. وقال عبد الحق ليس الغلام كالمالك، لأن يد المالك اذا بقيت لم يرض بأمانة العامل، بخلاف الغلام ، ويجوز اشتراط غلام المالك كمساقاة عاملين اذا كان الحائط كبيراً واشترط بقاءه مدة المساقاة

<sup>(1)</sup> يخير : د ، فيخيروا : ي – وهي أنسب .

<sup>(2)</sup> الإجازة: د، الاجرة: ي.

<sup>3)</sup> المدونة : م 5 – 12/18 .

لينضبط العمل، وأنه ان مات قبل ذلك أخلفه .

## فوع

في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج الى الستي قبل طيبه (١٠) قال ابن يونس قال مالك تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها فيمتنع ، لانتفاء الضرورة حينفذ؛ ولا تجوز الا الى مدة معلومة، ولم يتعرض في الخبر لها، لأنه قصد بيان جوازها وقاله (ش) وأحمد تقليلا للجهالة؛ بخلاف القراض تأجيله يبطل حكمته ، وقيل لا يحتاج اليها، لأنها من جداد الى جداد كالقراض من محاسبة الى محاسبة ، وقد قال مالك الشأن فيها الجداد وان لم يؤجلاه .

#### فوع

قال ابن يونس قال سحنون منتهى المساقاة في الممر جداده بعد إثماره ، وفي التين والكرم قطافه ويبسه ، وفي الزرع تهذيبه ؛ قال مالك فإن تأخرت نحو العشرة من النخل او الشجر ، فعليه ستي جميع الحائط حتى يجد ما بتي ويسقى في الأجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع . وقال مطرف كلما قطعت ثمرة انقضت مساقاتها – قلت او كثرت تشيبها للأصناف بالحوائط . قال مالك واذا دخل الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك .

#### فرع

قال اللخمي قال مالك اذا هارت بئرك ، جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة ؛ قال سحنون اذا كان يستي بفضل بئره ، لأن لك أخذه منه

<sup>(1)</sup> المدونة: a = -5 - 7/12

<sup>(2)</sup> للدة : د إلى مدة : ي .

كرهاً، فلم تزد المساقاة شيئاً؛ ثم منعها سحنون، لأنك انما تأخذ الماء حتى تصلح بئرك، وههنا تترك اصلاح البئر لمائه.

## فرع :

في الكتاب له اشتراط ما في الحائط يوم العقد من الرقيق والدواب، ويمتنعُ اشتراطك نزع ذلك منه (2) ؛ لأنها زيادة اشترطتها لنفسك إلا أن تكون تدعيها قبل ذلك ، ولا يشترط عليك (3) ما لم يكن فيه عند العقد ؛ الا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ، لأنه كزيادة تختص به ؛ وفي الحائط الصغير الذي تكاد تكفيه الدابة يصير جملة العمل عليك ، ولا يشترط اخلاف ما جاء به من الدواب او الرقيق ، لأنه عليه السلام لم ينزع من أهل خيبر ولم يعطهم ؛ وما كان يوم العقد، فخلفه عليك لأنه عليه دخل ؛ ويمتنع اشتراطك خلفه عليه ، لأنها زيادة تختص بك وتبقى بعد المساقاة ؛ وعليه نفقة نفسه ودواب الحائط ورقيقه وجميع المئونة–كان الرقيق لك أوله، ويمتنع اشتراط نفقتهم عليك ، لأن العمل عليه فعليه نفقة العاملين وقاله ابن حنبل ؛ وقال (ش) نفقة غلمانك عليك ، لأنهم ملكك الا أن يشترط إخلافهم ؛ وعليه الحصاد والدراس والجداد، وقاله (ش) وأحمد ؛ وانشرطت قسمة الزيتون حبا جاز ، أو عصيراً جاز ؛ ولا يشترط عليك حرم النخل ، لأنه عليه والتلقيح عليه ، ويجوز اشتراطه عليك ؛ قال ابن يونس على العامل النفقة والمئونة والدواب والدلاء والحبال وأداة الحديد ونحوها ، لأنها أسباب صلاح الثمرة وقد التزم اصلاحها ، الا أن يكون في<sup>(4)</sup> الحائط عند العقد ، لأنه دخل عليه ؛ وقال (ش) وأحمد على العامل بلفظ المساقاة ما يصلح الثمرة كالحرث والستى واصلاح طرق الماء ، وحفظ الثمرة ؛

<sup>(1)</sup> ويمتنع اشتراطك : د ، ويمتنع أيضا اشتراطك - بزيادة (أيضا) : ي .

<sup>. 4</sup> = 3/12 ج = 5/12 . 4 = 4/12

<sup>(3)</sup> كلمة (عليك) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> في : **د** ، على : ي .

وعليك كل ما يحفظ الأصل كشد الحيطان، إوحفر الأنهار، وعمل الدولاب وحفر البئر ؛ وكل ما يتكرر كل عام فعليه ، وما لا يتكرر فعليك - كالبقر والدواب، فان شرط احدهما على الآخر ما لا يلزمه فسدت ؛ قال واذا دخل على أداة وتحوها لا يعمل بها في حائط غيرك ، فإن جهل أو نسى ما في الحائط من ذلك وظن أن ذلك بغير استسقاء وقلت انما ساقيتك الحائط وحدها ؛ قال ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان لاستواء الدعاوي ، قال ابن حبيب اذا شرط عليك خلف ما جاء به ، او اشترطت عليه خلف مالك فله اجارة مثله ، لأنها زيادة لمشترطها ؛ قال بعض القرويين : واما الدلاء والحبال فلها وقت معلوم تفني فيه ، بخلاف الدواب ؛ فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير، فعليك خلف ذلك بمنزلة ما فيه عند العقد ؛ واذا كان الأجراء لك، فعليك أجرتهم وعليه نفقتهم ، لأن عليك ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الغمرة ؛ قال اللخمي للحائط أربع حالات فيه كفايته من الرقيق والدواب، ليس فيه شئ ، اوكفاية بعضه ، أو فيه أجراء ؛ فتجوز المساقاة في الأول على ما هو عليه ولا يخرج منه ما فيه ، ولا يعمر بما ليس فيه ؛ لأنه الذي تناوله العقد قاله مالك وابن القاسم ، ولأنه عليه السلام لم يزد ولا نقص من خيبر شيئا ؛ ومعلوم انها لا تكون صفة واحدة ، وعن ابن نافع لا يدخل الرقيق الا بالشرط ، فان اختلفا تحالفا وتفاسخا ؛ ويجوز اشتراط ما ليس فيه ، لأن ذلك أصل الاجارة وهو القياس ، وقد لاحظ مالك القياس دون السنة حيث جعل الخلف عليك فها هلك من الرقيق الكاثن عند العقد ؛ وان كان فيه كفاية البعض فعلى العامل تمامه للسنة ، ولأنه الترام اصلاح الثمرة ؛ وعلى قول ابن نافع يكون لربه فيه ، ويجوز اشتراط التمام عليك ؛ وان كان فيه أجراء على غير وجيبة فكالذي لا رقيق فيه ؛ او على وجيبة الى مدة تنقضي فيها المساقاة ، فهم كرقيق الحائط ؛ ويمتنع اخراجهم على قول مالك ، ويجوز على قول ابن نافع ـ ويستعملهم توفية بالعقد ؛ وان كان انقضاء الإجارة في نصف مدة المساقاة فما بعد الأمد عليه - كالحائط الخالي ، وخلف من يموت

عليك الى انقضاء أمد الإجارة ؛ وحيث جوزنا في الحائط الكبير اشتراط الدابة والغلام ان اشترط غير معين فأتيت به فهلك او تلف أخلفته كالإجارة ، او معينا امتنع الا أن يشترط عليك خلفه ؛ لأن اطلاق العقد يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كاجارة المعين ، لأن العامل لم يشتر شيئا من منافع ما في الحائط ، وأنما يعملون لك ؛ وعن مالك نفقة الدواب والرقيق عليك، لأنها ملكك ، فتنفق عليه وهو القياس ؛ ولأن خلافه طعام بطعام الى أجل ، لأن بعض الثمرة عوض عن المثونة ؛ وعلى هذا تكون نفقة الأجراء عليك كرقيقك ؛ واذا سرقت الحبال أو الدلاء فعليك خلفها، ويمكن من استعمال الجديد ما يرى أنه بتى من استعمال الأول ثم تأخذها ويأتي هو بما يستعمله مكانها ؛ وعليه كنس البئر والعين وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه الماء ، وبناء الزرنوق والقف واصلاح ما انفسد من ذلك عليك ، لأن عليك حفظ الأصل ، وعليه اصلاح الغمرة ؛ فان اشترطت عليه ذلك جاز فها قلت نفقته ، قاله مالك وقدم القياس على الخبر ؛ وله في التأبير قولان : هل عليك او عليه ؟ وقيل يجمع بينهما . فقوله عليك أي الشيُّ الذي يلقح به، وعليه وضعه في موضع النفع به ؛ ولم يذكر في الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون او قسمته حبأبل ذكر اشتراطهما؛ وقال محمد ابن سحنون ذلك عليكما، قال سحنون ومنتهى المساقاة جناه، وقال ابن حبيب العصر عليه ، لأنه الأصل في الزيتون ؛ فان شرط عليك وله قدر امتنع ، وله اجارة المثل ، والمذهب أصوب ، وانما تتضمن المساقاة ما تحتاجه الثمرة قاممة والعصر بعد ذلك ؛ قال وكذلك أرى في الدراس والساقط من البلح والليف وتبن الزرع ونحوها عليكما . قال التونسي عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه لك ، او يبقى ما لا قلر له – كاصلاح اليسير في الضفيرة ؛ واما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة ، واما خم العين وهو كنسها فتبقى منفعته لك فلا

<sup>(1)</sup> ومنتهى : ف ، منتهى : ي .

يلزمه ؛ ويلزم بالاشتراط شد الحظار وهو تحصين الجدر ورم القف وهو الحوض الذي يجري منه الماء الى الظفيرة كالصهريج- وإبار النخل وهو تذكيرها؛ وان لم يشترطها لم تلزمه- وهي عليك إلا الجداد والتذكير، وسرو الشرب فعليه وان لم تشترطه، وانما جوز اشتراط عصر الزيتون لخفته؛ قال ابن يونس قال عبد الوهاب كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ويمتنع اشتراطه عليه ، لأن المساقاة جوزت للضرورة، فلا يجوز في غير الثمرة الا ما يجوز في البيوع، والزائد على ذلك إما إجارة مجهولة، أاوبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها او بعدها باليسير ، فهو لازم له ويجوز اشتراطه عليه ؛ ويمتنع ما يبقى بعدها كثير - كحفر بثر أو بناءكن يجنى فيه ، او إنشاء غرس ، لأنها زيادة تختص بك ؛ فهي اجارة مجهولة ؛ ويجوز اشتراط ما تخف منونته كخم العين وشد الحظار ، ويروى سد وشد؛ واليسيـر مـن إصلاح الظفيـرة، وهي محبس الماء كالصهريج ، فان لم تشترط هذه الامور فهي عليك . قال محمد : وعليه رم قضبة البئر وأشطنته وآلة الحديد ، واذا انقضى عمله فذلك له ، ولا يشترط عليه اصلاح كسر الزرنوق ، ويستحب اصلاح القف – وهو الحوض الذي يطرح فيه الدلو ويجري منه الى الظفيرة ؛ وعنه اجازة اشتراط اصلاح الزرنوق ، لأن اصلاحه يسير ، بخلاف اشتراط الزرنوق كله ؛ فان ساقيته على أن يستى ويقطع ويجنى ويحرثه ثلاث حرثات فحرث حرثتين حط من نصيبه بنسبة المتروك للمعمول .

## الركن الرابع : ما يشترط للعامل .

وفي الجواهر شرطه: أن يكون جزء المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير ، لأنه مورد السنة ، وقياسا على القراض وقاله (ش) وأحمد ؛ وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل(أ) ، وعلى أي جزء كان كالربح في

<sup>. 9/12</sup> = -5 12 (1)

القراض ؛ قال اللخمي قال مالك من الحوائط ما لو اشترط (1) صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل على العمل او يستأجر من يعمل؛ الا أن يقوم دليل الهبة من قلة المثونة وكثرة الخراج ، فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة، ومتى أشكل الأمر حمل على المعاوضة .

# فرع :

في الكتاب يمتنع لأحدكها مكيلة معلومة والباقي بينكما ، لأنه قد لا يحصل الا تلك المكيلة فهو غرر (2) وله أجرة المثل والغمرة لك كها تقدم في القراض أثمرت النخل أم لا ، لاستيفائك منفعته بعقد فاسد ؛ و كذلك له نخلة معلومة والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له او نفقته من ثمر الحائط والباقي بينكما ، قال ابن يونس يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكها لرجوعه الى جزء معلوم ، فان لم يشترط بدىء بالزكاة وقسمتها الباقي ، فان شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من يضتمط بدىء بالزكاة وقسمتها الباقي ، فان شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من أصاب على تسعة ، واذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله ، وفي أصاب على تسعة ، واذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله ، وفي أجرة المثل والغمرة لك كها تقدم في القراض ، قال اللخمي قال مالك يمتنع (4): لك من أجرة المثل والغمرة لك من كل نخلة كيل ؛ وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما كل نخلة تنوء ، بخلاف لك من كل نخلة كيل ؛ وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما له والآخر لك ، لأنه قد يوطب حائطه وهو أجير فيهها عند ابن القاسم ، وكذلك من أعرة هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ، ويختلف فيها بينكما هل له أجرة المثل او مساقاة المثل ؟ قال وارى له الأقل من المسمى او إجارة (٨ المثل – إن شرطت مساقاة المثل ؟ قال وارى له الأقل من المسمى او إجارة (٨ المثل – إن شرطت مساقاة المثل ؟ قال وارى له الأقل من المسمى او إجارة (٨ المثل – إن شرطت مساقاة المثل ؟ قال وارى له الأقل من المسمى او إجارة (٨ المثل – إن شرطت

<sup>(1)</sup> اشتری : د ، اشترط : ی - ولعلها أنسب .

<sup>. 9/12</sup> -5 م 5 -5 (2)

<sup>(3)</sup> جملة (قال مالك) ساقطة في د.

<sup>(4)</sup> مساقاة : د ، اجارة : ي - ولعلها أنسب .

المنفردلك، وان شرطه له فالأكثر من المسمى او إجارة المثل ؛ ومنع ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين فيها بياض، فاشترطته أول سنة له وهو لك باقي السنين للغرر ؛ فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك ، وكذلك حائطان بيعملها سنة ثم يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة .

#### فوع :

في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع على شرطكما(1).

#### فوع

في الجواهر تمتنع (2) المساقاة أربع سنين : سنتين على النصف وسنتين على الربع، للغرر بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ؛ ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق في خيبر .

## الركن الخامس: الصيغة،

الصيغة قال صاحب المقدمات لا تنعقد عند ابن القاسم الا بلفظ المساقاة ، لأنها أصل مستقل بنفسها ، كما لا تنعقد الاجارة بلفظ المساقاة (3) ؛ فلو قال استأجرتك على عمل حائطي بنصف من اللمرة ، وعن مالك جواز الاجارة بلفظ المساقاة ، وقول ابن القاسم أصح لاختلاف البابين ؛ وفي الجواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف او غيره (4) او ساقيتك فيقول قبلت او ما يقوم مقامه من القول او الفعل ، لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى ، واختلف

<sup>(1)</sup> المدونة : م 5 - ج 14/12 .

<sup>.</sup> ي : مَنتع : ي . (2)

<sup>(3)</sup> انظر ج 3/ 252 .

<sup>(4)</sup> عبارة (ساقبتك على ما في النخل . . . بالنصف أو غيره ) ساقطة في د .

في لفظ الإجارة: فأبطله ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه ، وجوزه سحنون ، لأن كيلها عقد على منافع ، ولا يشترط تفصيل الأعال بل يحمل على العادة ، قال ابن يونس عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل آخرى مزهية ، فجعله اجارة ولم يلتفت الى لفظ المساقاة ، وابن القاسم يمنع ، لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا ، وفي الاجارة له أجرة مثله ، فها بابان متباينان .

# الباب الثاني في أحكامها:

قال اللخمي (" وفي لزومها بالعقد أقوال، ثالثها سحنون أولها لازم كالإجارة وآخرها اذا عجز كالجعل ؛ لأن الجعل اذا عجز فيه لم يكن له شيّ . قال صاحب المقدمات تلزم بالقول بخلاف القراض وقاله (ش)، وقيل المزارعة كذلك ؛ وقيل لا تنعقد ولا تلزم الا بالعمل ، وقيل تنعقد وتلزم بالشروع ولا تلزم الشركة باللفظ ولا بالعمل ؛ واختلف بماذا تنعقد : هل باللفظ او بالعمل قولان في المدونة ، وقال ابن حنبل لا تلزم المساقاة بالعقد، وكذلك المزارعة، لقوله عليه السلام في مسلم ليهود نقركم على ذلك ما شئنا لما سألوه المساقاة على الشطر ؛ ولو كانت للذمة لم تجز بغير تقدير مدة ولم يكن له – علي خبرة ، وبالقياس على القراض وهو أولى من القياس على الإجارة ؛ لأن كليهها عقد ضرورة ، فالشبه اقرى ؛ والجواب عن الأول ان المدة كانت تجدد ، ولم يتعرض الراوي لنني اقوله ، فيجب اعتقاده جملة ، لتصرفه – علي المعاملة الثانية او في العقود المتجددة ، فوله نقركم على ذلك ما شئنا أي في المعاملة الثانية او في العقود المتجددة ،

<sup>(1)</sup> وفي : د ، في : ي .

<sup>(2)</sup> عبارة ( لما سألوه . . . على ذلك ما شئنا ) – وهي نحو أربعة سطور ساقطة في د .

وعن الثاني الفرق بان أرباح القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة ؛ فكانت غاية نضوض المال ، وغاية المساقاة الجداد وما تجدد من المدة ويكون آخرها الجداد ، فلا يختل مقصودها .

# فرع :

في الكتاب تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير على أن يزرعه ببذره او ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك (أ) ، لأنها زيادة تخصك فهي زيادة في الغرر؛ ويمتنع اشتراطه نصف البذر عليك او حرث البياض وان جعل الزرع بينكما ؛ ويجوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كالمساقاة وإلغاء البياض اليسير احسن ، كما ألغى في خيبر وكان يسيرا ؛ وان كان في الزرع ما يشغله قدر يسير وتبع له ، جاز<sup>(c)</sup> اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل ؛ وان كان في زرع شجر متفرق تبع له، جاز ان تشترط على ما يشترط في الزرع ، ولا يشترطه لنفسه وان قلت بخلاف البياض ؛ ولا يجوز على أن ثمرها لأحـدكا بل بينكما على جزء الزرع ، قال ابن يونس جوز ابن حبيب ان تشترط بياض الحائط لنفسك ان كان بعلاً ، او يستى بغير ماء الحائط ؛ قال محمد فان سكتا عنه عند العقد فهو له ، وكذلك ان سكتا عند العقد وتشاحا عند الزراعة . وفي الكتاب اذا كان البياض يسيرا سوقي بالجزء (٥) والا اكترى بالذهب او الورق وكان بياض خيبر يسيراً؛ قال ابن يونس قال مالك إلغاء البياض له أحل. قال محمد ان شرطته لنفسك امتنع ، لأنها إجارة مجهولة الأجرة ؛ فان ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك ، قال ابن حبيب تحالفتها وتفاسختها كدعوى نزع رقيق الحائط على القول بلزوم المساقاة باللفظ ، وقال مالك إن زرعه بغير شرط ولم تنكر عليه فعليه كراء

<sup>. 20</sup> -19/12 - 5 -5 -19/12

<sup>(2)</sup> عبارة (البياض اليسير أحسن . . . وتبع له جاز) ساقطة في د .

<sup>. 20/12</sup> -5 ما كلونة: م 5 -7 بالمونة: م

الأرض؛ وقال ابن عبدوس إنما يراعي كونه تبعا للمرة جميع الحائط إن اشترطتما ان ما ينبت فيه بينكما ، فأما ان ألغي له فإنما يراعي ما هو تبع لحصته خاصة ؛ وعن مالك ان أجيحت الثمرة وقد زرع العامل البياض فله كراؤه ، ولو عجز الداخل عن الأصل عليه كراء المثل ؛ قال ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك، فله مساقاة مثله وما ينبت له، لقوة سببه بالبذر والعمل ؛ وان شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ينبت لك فساقاة المثل وأجرة المثل في عمل البياض والزرع لك، لقوة سببك بالبذر؟ قال والأصل أن يكون أجيراً. قال محمد ولو شرطت البياض للعامل وعليك البذر امتنع، لأنها زيادة له وله أجرة المثل ؛ وقال أصبغ مساقاة المثل، وعن مالك اذا كان الشجر تبعا للأرض (1) والزرع تبع للشجر أنه بخلاف البياض وكراء الأرض ، ولا يلغي للعامل، ويمتنع إلا على مساقاة واحدة كأصناف في حائط ؛ وعن مالك جواز إلغاثه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار والأرض فيها نخل تبع شرط ثمرتها، فهي له ولا يكون بينكما ؛ فان شرط ثلاثة أرباع البياض الذي هو تبع ، منعه ابن القاسم ، بل إما مساقاة واحدة بينكما او يلغى للعامل ، واجازه أصبغ قياسا على اشتراط الكل ؛ ولا ينبغي ان يكون أكثره لك ، كما أنه ليس لك اشتراط كله ؛ قال اللخمي متى كان أكثر من الثلث امتنع ادخاله في المساقاة ، وجاز ابقاؤه لك ؛ وان سكتما عنه عند العقد ، صح وهو لك ؛ وان كان الثلث فأقل ، جاز إدخاله في المساقاة ، لأن بياض خيبركان تبعا ؛ فإن سكتما عنه ، قال مالك هو لك ؛ فان زرعه بغير علمك ، فعليه كراء المثل ؛ وقال محمد هو له ، لأنها سنته عليه السلام في خيبر؛ وقال ابن حبيب: بني الزرع الفاسد على الشركة الفاسدة على احد القولين ان الزرع لمن له البذر ، قال وارى (٥) أن الزرع له اذا زرع على ان لا

<sup>(1)</sup> للأرض: د، للبياض: ي.

<sup>(2)</sup> عبارة (بني الزرع . . . قال : وأرى ) ساقطة في د .

شركة لك ، او على أن يكون الزرع لك ؛ قال وان بذر من عنده ، لأنك إنما (1) اشتريت منه البذر شراء فاسدا وأمرته بجعله في أرضك وعليك مثل ما (2) بذر وأجرة العمل ويكون الزرع له؛ وان كان البذر من عندك وزرعه لنفسه فهو له وعليه مثل البذر وكراء الأرض ، لأنه اشترى منك البذر شراء فاسداً؛ وفي الكتاب يمتنع في البياض التبع ان يشترط أول سنة للعامل ثم باقي السنين لك لأنه غرر (2). قال ابن يونس قال ابن حبيب فان نزل فله مساقاة مثله في العام الأول على ان البياض له ومساقاة المثل فيا بعد على ان البياض لك فيكون في الأول (4) النصف مثلا وفي الأخير (5) الثلثان ، وعلى مذهب محمد أجير في السنين كلها ؛ وفي الجواهر متى كان البياض أكثر من الثلث امتنع دخوله في المساقاة والغاؤه له بل لك ، أو أقل وسكتها عنه فله عند مالك؛ وقال ابن حبيب بشرط ان لا تزيد قيمته على ثلث الجميع؛ وفي كتاب ابن (6) سحنون انه لك اذا سكتها عنه .

تمهيد: يحذر في البياض من أمور ، احدها كراء الأرض بما تنبت ؛ وثانيها اشتراط زيادة لك أوله، فانه زيادة غرر في المساقاة ، لاحتمال أن لا يحصل ما يقابل تلك الزيادة او يحصل لكن لا يعلم مقداره ؛ وثالثها الشركة الفاسدة في الزرع بان تقابل الأرض او بعضها بالبدر أو بعضه ، فاذا ألغى للعامل وهو تبع سلم من هذا كله .

فائلة : أنما سمي الخالي من الأرض بياضا والمزروع سوادا ، لأن الأرض

<sup>(1)</sup> كلمة (انما) ساقطة في د.

<sup>(2)</sup> البذر: د ، ما بذر: ي - ولعلها أنسب .

<sup>.</sup> 21 - 20/12 = -5 Alberta (3)

<sup>(4)</sup> الأولى : **د** ، الأول : **ي** – ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> الآخر : **د** ، الأخير : **ي** .

<sup>(6)</sup> كلمة (ابن) ساقطة في د .

مشرقة بضوء الشمس بالنهار ، وبنور الكواكب بالليل فالأرض كلها بياض – بسبب ذلك ؛ فاذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير جهته سواداً فسمي كل قائم سواداً ، وما عداه بياضا ؛ وكذلك تقول العرب بينا نحن جلوس اذ طلع علينا سواد ، فيسمون كل قائم في الأرض سواداً لما تقدم .

#### فرع:

في الكتاب يجوز مساقاة ما لم يره من ثمر نحل او شجر قياسا على الذي يظهر<sup>(1)</sup> ، ومنعه (ش) قياسا على بيع الغائب ونحن نمنع حكم الأصل.

# فوع

في الكتاب لا يأكل العامل من العر شيئا ، لأنه مشترك (2)

#### فوع

في الكتاب اذا أزهى بعض الحائط امتنعت مساقاته لجواز بيعه حينئذ فلا ضرورة (3) واذا عجز العامل وقد حل بيعها لا يساقي غيره ويستأجر من يعمل معه ؛ فان لم يوجد الا بيع نصيبه فعل ، فان فضل شي فله ، وان نقص فني ذمته الا أن ترضي أنت بأخذه وتعفيه من العمل فذلك لك ولمساقي الزرع واللمر مساقاة غيره في مثل أمانته ، فان ساقي غير أمين ضمن ؛ قال ابن أبي سلمة المساقاة بالنقدين كبيع ما لم يبد صلاحه ، ولا يجوزان ير نج في المساقاة إلا ثمراً مثل أخذه على النصف واعطائه على الثلثين ؛ قال ابن يونس إذا قلت استأجر عليك (4) لعمل وأبيع ما صار لك من اللمرة واستوفي ما اديت والفاضل له عليك (4)

<sup>(1)</sup> Illetis: a = -5 - 7

<sup>. 6/12</sup> ج -5 المصدر السابق : م -5 ج -2 (2)

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه: م 5 - ج 7/12.

<sup>(4)</sup> عليك : د ، لك : ي .

وعليه ، فينبغى ان يكون لك ذلك ، لأن العمل كان لازماً له ؛ ولو قلت له خذ ما أنفقت واخرج امتنع وان رضي ، كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحه ؛ واذا اجتمعتها على بيع الزرع او الثمر قبل طيبه وزهوه ممن يحصده أو يجده ، جوزه ابن القاسم ؛ واذا أخذ على النصف واعطى على الثلثين فعلمت بذلك فأنت أحق بنصف الثمرة ويرجع الثاني على الأول بما بتي له – قاله مالك؛ وتجوز له مساقاتك بأقل مما أخذ (لله أذا لم تطلب الغرة كالأجنبي ، ويمتنع بمكيلة مسهاة وبشمرة نخلة معروفة كأصل المساقاة وبأكثر مما أخذ منك ، لأنه يحتاج يعطيك من حائط آخر ؛ قال ابن يونس وقد أجـارٌ (١) الدفع بالأكثر للأجنبي مع أنه يعطى من حائط آخر ، فيجوز ههنا ولا فرق بينهها ؛ ويحتمل ان يريد أنك تعلم أنه. يعطيك من حائط آخر بخلاف الأجنبي ، فلوكان عالما امتنع فيهما ، واذا رجع الأجنبي عليه بعد أخذك بفاضل ماله وهو الربع مثلا ، رجع بربع قيمة إجارته ؛ وعن ابن القاسم يجوز لك ان تقول له اخرج من الحائط ولك ربع الشمرة- اذا طابت، ويجوز اعطاؤك قبل الطيب جزءا شائعا بخلاف كيل معين(أ)؛ لأنها قد تعطب بالجوائح ، فهو غرر بخلاف الجزء ؛ وعن مالك ان لم يعمل جاز اعطاؤه (6) جزءا شائعا ، ويمتنع بعد العمل ، لأنه (5) اعطيته فيا تقدم من عمله من الثمرة ما جعلت له منها وهو مجهول، وكأنك أعطيته الجزء المجهول عن أشهر مضت وهي معلومة فهي اجارة بأجرة مجهولة . قال ابن حبيب إذا ترك ودفع لك جعلا من غير ما (6) ساقي عليه قبل الجداد أو بعده، رددت الجعل ورجع لمساقاته وعليه

<sup>(1)</sup> أخذ: د، أخذه: ي.

<sup>(2)</sup> كلمة (أجاز) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> ثبت في النسختين : (كيلا معينا) ، والصواب ما أثبته (كيل معين) .

<sup>(4)</sup> اعطاؤه : د ، اعطاؤك : ي .

<sup>(5)</sup> لأنه: د ، لأنك: ي .

<sup>(6)</sup> من غير ما ساقى : د ، من المجهول ساقى : ي .

لك أجر العمل بعد الرد ؛ ولو كانا اثنين فسلم أحدهما لصاحبه بجزئه (1) من اللمرة جاز ، وكذلك المالكان لأنها مساقاة ؛ فلو كانا حائطين- لعاملين أو مالكين امتنع اخراج أحدهما للأخر بجزء من ثمر أحد الحائطين – للغرر ، ويجوز بجزء منهها(2) ؛ واذا بعت الحائط امتنع اخراج المشتري بشيُّ تعطيه له ، كما يمتنع منك ، لأنه انتقل اليه بالعقد ما كان لك ؛ قال ابن القاسم يجوز البيع بعد المساقاة، كما يجوز بعد الإجارة؛ قال محمد إن ٥٠ أبرت الثمرة أو طابت جاز علم المبتاع أم لا ، وإلا امتنع علم أم لا لامتناع استيفائك " شيئًا من الثمرة قبل التأبير ؛ قال اللخمي تجوز مساقاة النخل الكبير البالغ حد الإطعام عجز عنه صاحبه أم لا ، كانت فيه ثمرة أم لا – السنة والسنتين ؛ وتمتنع في الذي لم يطعم والكثير الذي فيه ثمر قد بدا صلاحه – على اختلاف فيه ، وتمتنع في عقد ما بدا صلاحه وما لم يبد ، فهذه أربعة أقسام يجوز منها الأول دون الثلاثة ؛ واذا أزهى بعض الحائط وليس بباكور وهو جنس واحد ، جاز بيع جميعه ؛ وتمتنع مساقاته على قوله في الكتاب ، وعنه جواز مساقاة حائط بثمر من حائط آخر على أن لك جزءاً من الثمرة وكان ذلك بعد طيب الثمرة التي يعطي منها وكان الستي معروفا بمنزلة الأجرة وهي اجارة ؛ واذا كان الذي طاب باكوراً بعيد اللحوق وساقيته على جميع الحائط (٥) ويأخذ الجزء مما طاب خاصة جاز ، وهو (٥) اجارة كاعطائك حائطين طاب أحدهما على أن يأخذ مما طاب ؛ وتمتنع مساقاتهما وتأخذ " مما لم

<sup>(1)</sup> يجزئه : د ، يجزء : ي .

<sup>(2)</sup> منها: د ، منها: ي .

<sup>(3)</sup> ان : د ، وان : ي .

<sup>(4)،</sup> استيفائك : د ، استثنائك : ي .

<sup>(5)</sup> الحائط : ﴿ ، الحزائط : ي .

<sup>(6)</sup> وهو : **د** ، وهي : **ي** .

<sup>(7)</sup> وتأخذ : ﴿ ، ويأخذ : ي .

يطب او منهما ، لأنها مساقاة لا اجارة؛ وان كان يستى ماطاب وحده ويأخــذه ا منه ، جاز على احد القولين لمالك ؛ او يستى ما لم يطب منه – جاز اتفاقا ، او يستى الجميع (أ) ويأخذ مما لم يطب وهو الأكثر والذي طاب يسير مختلط بما لم يطب ؛ فهذه ستة أحوال لطيب بعض الحائط ، وعن مالك تجوز مساقاة نخلك معك رمان طاب يضيق بالنخل يشرب معها وهو لك؛ ويحمل قوله في جواز مساقاة ما يسقيها بماء الباثع (2) ما لم يكن في الحائط رقيق ولا دواب او كانوا وشرط طعامهم عليك، وان شرط عليه فسد ، لأنه طعام بطعام مستأخر ؛ وعلى قوله في مساقاة ما صلح انها اجارة تكون الجائحة قبل اليبس منك ويرجع بقيمة اجارته في جميع الثمرة ، لأنه انما يسقيبها بماء البائع وعمله في ذلك تبع ؛ واذا مات قبل تمام العمل موسرا استؤجر عليه من ماله حتى يكمل العمل رضي الوارث ام لا ، لأن العمل مضمون في ذمته ؛ فان لم يخلفا مالا وعجز الوارث عن القيام سلم الحائط لك ولا شئ للوارث قاله مالك وابن القاسم ، لشبه المساقاة بالجعالة ؛ قال والقياس أن يكون له اذا عجز ، ولوارثه بقدر (3) ما انتفعت به من العمل إذا تممت العمل وسلمت الثمرة قياسا على قوله في حافر البئر إذا تركه في الجعالة فأجرت غيره أن للأول بقدر ما انتفعت به، وله أن يساقيك على مثل؟ الجزء ؛ فان استفضل شيئاً ولم (لله عمل جاز ، فان عمل فظاهر المدونة الجوازي ومنعه في العتيبة للتهمة أن يكون عمل على ان يستى شهرا ثم يعيده – قبل الطيب ويأخذ جزءا بعدالطيب؛ واذا انقضى العام الأول جازت الاقالة اذا لم يعمل في الثاني شيئا ، فان عمل وتقايلتها ، فعلى قوله في العتبية لا تجوز الاقالة الا قبل

<sup>(1)</sup> عبارة (ويأخذ منه . . . أو يسقى الجميع ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> مساقاة ما قد طلب اذا لم يكن في الحائط : د ، مساقاة ما يسقيها بماء البائع - وفي الحائط : ي - ولعلها أنسب بدليل ما بعدها .

<sup>(3)</sup> كلمة (بقدر) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> ولم : د ، وهو لم - بزيادة (وهو) : ي .

العمل وموافقة الجزء ؛ واذا تبين أنه خائن أو سارق سرح في المساقاة إو اجارة الدار ، قال ابن القاسم لا يخرجان ويتحفظ منهها ؛ قال وفيه نظر بل ذلك عيب فيهها ويعجز عن تحفظها ، قال وأرى (1) ان تكرى الدار وتساقي عليه بالعين (2) أو تساقيه – الخيار لك .

# فرع :

في الجواهر المساقاة الفاسدة اذا أدركت قبل الشروع فسخت، أو بعد الفراغ ، فني الواجب أربعة أقوال : أجرة المثل ، مساقاة المثل مطلقا (3) ما لم نكن أكثر من المشترط إن كان الشرط للمساقي، او الأقبل إن كان الشرط للمساقي – التفصيل لابن القاسم: أجرة المثل ان خرجا الى الاجارة الفاسدة او بيع المحمدة قبل بدو صلاحها كاشتراط أحدهما زيادة من عين أو عرض او غيرهما فالمالك مستأجر بأجرة فاسدة ؛ والعامل مشتر للشمرة بما زاده ، والا فساقاة المثل اذا لم يخرجا عن حكمها بل عقداها على غرر الحائط على النصف وآخر على الثلث – واشترط من العمل ما (5) لا يلزم مما لا يبتى مؤبدا .

قال الشيخ أبو الوليد<sup>©</sup> : الذي وجد فيه لابن القاسم مساقاة المثل أربع مسائل : اثنتان في المدونة : اذا ساقاه – وفي الحائط ثمر اطعم ، او اشترط<sup>(٣)</sup> المساقي العمل معه .

<sup>(1)</sup> وأرى : د ، أرى : ي .

<sup>2)</sup> بالعين : د ، بالغرر : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة (مطلقا) ساقطة في د.

<sup>(4)</sup> زاده : **د** ، زاد : ي .

<sup>(5)</sup> من هنا إلى (المساقاة إلى الجداد) ساقط في د ، وهو لوحتان كاملتان .

<sup>(6)</sup> یعنی به ابن رشد .

<sup>(7)</sup> في ي : واشترط ، ولعل الصواب ما أثبته .

واثنتان في العتيبة: اجتماعها مع البيع في عقد ، (أو ساقاه) شنة على النصف وسنة على الثلث ش الحال الثالثة أن يعثر عليها في أثناء العمل ، فيفسخ والواجب فيه اجرة المثل – إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم – وله أجرة مثله فيا عمل الى حين العثور ؛ ولا يفسخ ما الواجب فيه مساقاة المثل ، بل يمضي وله مساقاة مثله ؛ ولو كانت أعواما وبتي بعضها بعد العثور ، بني على مساقاته فيها مساقاة المثل ؛ فهذه ثلاثة أحوال للمساقاة الفاسدة .

قال ابن يونس : المساقاة الفاسدة يجري فيها الخلاف الذي في القراض : هل له مساقاة مثله مطلقاً ، او اجرة المثل مطلقا ، او التفرقة لابن القاسم : ان كان الفساد لزيادة يختص بها احدهما فاجرة المثل ، أو شيء يرجع الى المال بقراض المثل (3) .

# فرع :

وفي الكتاب: المساقاة الى الجداد، وتمتنع الى سنة أو شهر (") ، فان أطعمت في السنة مرتين فالجداد الأول حتى يشترط الثاني (") وتجوز مساقاة السنين ما لم تكثر جدا ، وليس لأحدهما المشاركة حتى تنقضي المدة ؛ لأن المساقاة عقد لازم الا أن يتتاركا بغير شي يأخذه أحدهما من الآخر، وليس كبيع ثمر لم يبد صلاحه ، لأن للعامل أن يساقي غيره ؛ قال اللخمي إذا ساقاه بعد المغارسة المتقدمة في الفرع المتقدم قبل هذا والغرس من عندك فهو أجير فيا عمله قبل

 <sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في ي - وهو ثابت في المقدمات والمعنى يقتضيه ، ولـذا أثبته في الصلب

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات ج 2/ 557 \_ 558

<sup>(3)</sup> من هنا إلى (في الكتاب) – وهو نحو لوحة كاملة انفردت به نسخة (ي) – وقد انمحت أكثر حروفه ، فجاء تصويره باهتاً لم استطع قراءته .

<sup>(4)</sup> كذا في النسختين ، والذي في الملونة (أشهر) .

<sup>(5)</sup> المدونة : م 5 – ج 12/12 .

الإطعام ، ويخرج متى عثر عليه ما لم يبلغ الإطعام ؛ فيبتي في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك الأجل ، وقيل الأقل من المسمى او مساقاة المثل ؛ فان كان الغرس من عنده وفات بالعمل قبل فوت وله قيمته وقت وضعه ؛ لأنه وقت الإتلاف ، وقيمة خدمته الى وقت خروج ما لم يبلغ الاطعام (1) فيمضي على مساقاة المثل وقيل ليس فوتاً، لأنه باعه بيعا فاسداً على أن تبقى يده عليه ينتفع بشمرته بعد الطيب ؛ فهو تحجير من البائع والغرس للبائع وعليه قيمة ما أصلحت الأرض وتنميته فيه وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائما لأنه غرسه بإذنك ، وقيل مقلوعا لفساد الاذن شرعا .

#### فرع :

قال اللخمي يزكي الحائط على ملك ربه ان كان خمسة او سق وان لم ينته إلا وسقين ، لأن الباقي أجرة عليه ويزكي العامل ؛ وان كان عبدا او كافرا ؛ فان كان رب الحائط كذلك ، لم يزك العامل ؛ لأن نصيبه يطيب على ملك رب الحائط ، ولهذا يسقط العمل بالجائحة قاله مالك ، وعنه لا يسقط ؛ وعلى هذا يطيب على ملك العامل ، وان يسقيها من الان لنفسه ويكون شريكا فيها ؛ ولا تجب الزكاة الاعلى من في نصيبه نصاب ، فانأصاب أربعة أوسق ، ولكل واحد نخل اذا أضافها للمر المساقاة كمل النصاب وجبت الزكاة ، ويجوز اشتراط الزكاة على واشتراطها عليك ؛ وعلى الأول وان كانت أربعة أو سق ، هل يقتسمان على عشرة أجزاء : ستة لك وأربعة له ؛ او على تسعة أجزاء على ما كتها لو أخرجت الزكاة ، و نصفين لعدم النصاب ثلاثة أقوال .

# فرع :

في الكتاب يمتنع اشتراط ستي النخل بمائه وتصرف مالك حيث شئت

<sup>(1)</sup> من هنا إلى (ولا يعرف) -- وهو نحو 15 صفحة ساقط في ي .

كاشتراطك زيادة دينار (1).

# فرع :

قال اذا اجتمعتها على البيع قبل الطيب او الزهو لمن يحصد أو يجد جاز كالشركاء (2).

# فرع :

قال تمتنع الاقالة على شيّ يعطيك إياه – شرع في العمل أم لا ، لأنه ان اثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، والا فأكل المال بالباطل<sup>(3)</sup> .

# فرع :

قال اذا اختلفتا صدق فيا يشبه ، ويصدق مدعي الصحة (4) ، لأنها أصل تصرفات المسلمين؛ قال ابن يونس قوله فيا يشبه يريد بعد العمل، والا تحالفتا وتفاسختا على القول بلزومها بالعقد ؛ واذا قلت ساقيتك بغير دواب ولا رقيق ، قال ابن القاسم تحالفا وتفاسخا ؛ قال وفيه نظر ، لأنك ادعيت عدم كراء الدواب ، فينبغي ان تصدق كالاجارات والبيوع ؛ واذا قلت بعيد الفراغ لم يعط ثمرا صدق قاله مالك ، لأن حقك في اللمر لا في حصته والعادة عدم الاشهاد على الدفع ؛ قال اللخمي اذا اختلفتا في الجزء قبل العمل وأتيتا بما يشبه تحالفتا وتفاسختا ، أو بعد العمل صدق مع يمينه اذا أتى بما يشبه ؛ فان أتيت بما يشبه وأتى بما لا يشبه ، صدقت مع يمينك؛ فان نكلتا او أتيتا بما لا يشبه ، فلن أتيت فساقاة المثل ؛ فان أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف : هل فساقاة المثل ؛ فان أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف : هل

<sup>(1)</sup> المدونة : a = -5 - 7 (1) المدونة : a = -5 - 7

<sup>(2)</sup> المصدر السابق : م 5 - ج 14/12 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر.

القول قوله مع يمينه وتثبت المساقاة ، او تتحالفان وتتفاسخان قولان ؛ ويصدق مدعي الصحة قبل العمل وبعده ، فان شرطت مكيلة والباقي بيننا وقلت نصفان من غير تبدئة، فقد اعترفت له بالأكثر فيصدق مدعي الحلال قبل العمل وبعده ويحلف قبل العمل ؛ وأما بعد العمل فان كانت مساقاة مثله النصف فلا يمين ، او أكثر حلف مدعي الصحة ؛ فإن نكل، حلف العامل وأخذ الفضل ؛ وان قلت نصفين، وقال بل أبدأ بمكيلة، فهو كالاختلاف في الثمن يحلف مدعي الفساد مع القيام وحده وتفسخ المساقاة ؛ واذا قلت لي نصف كذا ولك نصف كذا ، وقال بل الجميع نصفان صدقت مع يمينك وان دعيت الفساد ، لأنك لم تقر بيع شي من ذلك النصف .

قاعدة: (قال) (1) عليه السلام لو أعطي (2) الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (3) . فليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب مدعى عليه ، بل من كان قوله على خلاف أصل او ظاهر فهو المدعى الذي عليه البينة كان الظاهر عادة او قرينة حالية او مقالية؛ وكل من كان قوله على موافقة أصل او ظاهر ، فهو المدعى عليه ويصدق مع يمينه كالطالب من غيره دينا فهو مدع لأن الأصل براءة الذمة ، لأن الانسان ولد بريئا من حق ؛ وكمدعى الوديعة بغير بينة وقد قبضها ببينة، فإن الظاهر أنه لا يرد الا ببينة ، فهو مطلوب وعليه البينة ؛ وكذلك الوصي يدعى انفاق مال اليتيم في مدة لا ينفق فيها مثله، وهو مطلوب وعليه البينة والطالب منه مدعى عليه ، ونظائره

<sup>(1)</sup> كلمة (قال) ساقطة في د – والمعنى يقتضيها .

<sup>(2)</sup> لفظ الحديث (يعطي).

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه من حديث ابن عبّاس لهكدا: (لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى ، ورواه البيتي – باسناد جيد : البينة على المدعى واليمين على من أنكر .

كثيرة؛ نعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي في المساقاة وغيرها ، وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجحها سببا ، والمدعى هو المرجوح السبب .

#### فرع :

في الكتاب اذا وكلته في دفع نخل مساقاة ، فقال دفعتها لزيد وصدقه وكذبته انت صدق ؛ لأنه أمين كالوكيل على البيع بخلاف الرسول لدفع المال يكذبه المبعوث اليه يغرم (1) .

#### فرع

قال اللخمي له إعراء نصيبه من المساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو أقل من نخله أو نخل معينة ، فإذا أعرى جميع نخله او نخلة جاز نصيبه منها كالشريك ؛ وليس للمعرى جميع نصيب العامل من المساقاة في هذه النخلة ، لأنه خلاف عقد المساقاة، وكذلك لو أعريت أنت .

# فرع :

قال تجوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غير الماء لحاجته للعمل ، وكذلك الزرع إن استغنى عن الستي واحتاج للمؤونة ؛ وان لم يبق الاحفظه وحصاده وتصفيته امتنع ، لأن هذه مئونة بعد مدة المساقاة ؛ وهي اجارة فاسدة ، وليس زرع البعل كشجر البعل ، وانما يجوز في زرع البعل عند الضرورة والحوف عليه . قال ابن يونس ليس تمتنع مساقاة الزرع إلا أن يعجز عنه – وان كان له ما يستي ، لأنه قد يعجز عن الدواب والاجراء ؛ وتمتنع قبل استقلاله من الأرض لفرط الجهالة ، وتمتنع بعد جواز بيعه لعدم الضرورة ؛ فان ساقاه قبل استقلاله من الأرض ، قال ابن حبيب له أجرة مثله ، وان طلع ولم يعجز عنه استقلاله من الأرض ، قال ابن حبيب له أجرة مثله ، وان طلع ولم يعجز عنه

<sup>(1)</sup> المدونة: a = -5 ج 22/12.

امتنع أيضا لعدم الضرورة ؛ والسنة انما وردت في زرع تبع للنخل والشجر بخير . قال ابن نافع وتجوز في البطيخ والجزر والأصول المغيبة عجز عنها أم لا ، وفي الكتاب تجوز في الورد والياسمين والقطن (1) . قال محمد وان لم يعجز عنه لعدم ثبوت أصله كالزرع ، وجوزها ابن القاسم في البصل وقصب السكر اذا عجز عنه ، لأنه ثمرة واحدة ؛ ويشترط في ذلك كله ان يصل الى حد جواز البيع ، ومنع مالك مساقاة القصب ، لأنه يستى بعد جواز بيعه ؛ وكذلك القرط والبقل الذي يجز ويخلف والموز أوان عجز عنه ، لأن ذلك كله يجنى بطنا بعد بطن وليس بشجر في (2) أصله .

تمهيد: قال وأصل قولهم ان كل ما يجز أصله ويخلف يمتنع، وكل ما تجز ثمرته ولا يخلف يجوز كان أصله ثابتا أم لا ؛ أو تقول كل أصل ثابت تجنى ثمرته يجوز ما لم يجن بيع ثمرته ، وكل أصل غير ثابت ويجز مع ثمرته كالزرع والبصل واللفت والجزر والمقاثىء يمتنع الا أن يعجز عنه ويظهر من الأرض ؛ وكل ما يجز أصله ويخلف كالبقل والكراث والقصب والموز يمتنع مطلقا ، واختلف في الريحان والقصب الحلو بالمنع ، لأنه يجز ويخلف كالبقل ؛ والجواز للحاجة للمساقاة في الجزة الأولى دون الخلفة ، لأنها كما لم يظهر من الأرض؛ وقيل القياس جواز الخلفة معه لأنها تبع ، فتجوز كبيعها مع الأصل تبعا ؛ وجوزها أحمد في كل شجر مشمر ، وخصصه (ش) بالنخل والكرم الصغيرين لوجوب الزكاة في ثمرها ؛ قال وما لا زكاة فيه كما لا ثمر له ، واتفق الإمامان على المنع في الصفصاف والجوز وكل ما لا ثمر له ، أو له ثمر غير مقصود – كالصنوبر والأرز ، لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص ؛ ولأنها انما تكون بجزء اللم ولا ثمر فلا تجوز لنا جملة صور الخلاف عموم قوله شطر ما يخرج منها من ثمر أرزرع ، ونظرا لوجود الخاجة في جملة تلك الصور فيجوز قياسا على مورد النص .

<sup>(1)</sup> المدونة : a = -5 . a = -5

<sup>(2)</sup> في د ( ذا ) ولعل الصواب ما أثبته .

# فرع

قال ابن يونس إن ساقى نخلا فيها موز الثلث فأقل جاز تبعا ان دخل في المساقاة ، وان اشترطها أحدكها فالعامل امتنع لعدم التبعية ؛ قال اللخمي في الزرع والقطاني ونحوها أربعة أقوال : الجواز في المدونة بثلاث شروط : الظهور من الأرض ، والعجز عنه، وعدم بدو الصلاح (1) ، وعنه الكراهة والجواز لابن نافع من غير شرط قياسا على الشجر ؛ وقال ابن عبدوس القياس المنع مطلقا نفيا للغرر ، قال وأرى الجواز اذا عجز عنه قبل البروز من الأرض بل أولى ، لأن البارز ينتفع به ؛ ولمالك المنع في المرسين ، لأنه وان كان شجرا فالمأخوذ ورقه فهو بمنزلة ما يجز ، وعنه الجواز قياسا على غيره من الشجر ، وعلى الجواز له اشتراط الخلفة على القول بجواز بيعها مع الأصل ؛ واما مساقاة قصب السكر ونحوه مما الخلفة على القول بجواز بيعها مع الأصل ؛ واما مساقاة قصب السكر ونحوه مما الزرع ؛ فان بدا صلاحه امتنع ، وهو الذي تكلم عليه في المدونة . وعلى قوله في كتاب محمد يجوز في الرأس وحدها ، وتكون اجارة باع نصفها بعمله ، ويمتنع ضم مالم يبد صلاحه مع ما بدا ؛ وقياسا على قوله انها اجارة جواز ذلك .

# فرع:

في الكتاب: تجوز مساقاة الشجرة والنخلة الواحدة كالقراض بالمال القليل.

# فرع :

قال اذا فلست لم تفسخ المساقاة عمل أم لا ، ويبيعه الغرماء على ان هذا مساقيه، التعلق حق العامل قبل الغرماء ؛ قال ابن يونس منع غيره بيع الغرماء له وتوقف حتى يرضى العامل بتركه ، لأنه بيع له واستثناء ثمرة للعامل ؛ وقال سحنون إنما يجوز بيعه اذا كانت المساقاة سنة بجواز بيع الربع والحوائط ، على أن

<sup>. 23/12</sup> -5 م 5 - + 12 (1)

يقبضها بعد سنة والأجير بدراهم على الستي أحق بالثمرة في الفلس ؛ لأنه كالبائع لما تولد عن منافعه والأرض قائمة له فهو أحق بما لسلعته في البيع، وهو في الموت أسوة الغرماء .

#### فوع :

قال ابن يونس تمتنع مساقاة بيع أو إجارة في عقد ، لتنافي أحكامها في اختصاص الغرماء وعدم اختصاصهم وغير ذلك؛ واذا كان في الحائط بياض تبع، امتنع كراؤه ومساقاة الحائط؛ واذا كان في الأرض المكتراة سواد تبع، امتنعت مساقاته وكراء الأرض وحدها.

#### فوع

قال اللخمي مساقاة أنواع الثمار المختلفة في عقد ثلاثة أقسام: تجوز ان كانت حائطا واحدا مختلفة ، لأنها في حكم النوع الواحد ، وكذلك في حوائط اذا كانت مساقاة كل واحد اذا انفرد مثل مساقاة الآخر، وان كانت تختلف وساقى على كل واحد، جاز عند مالك دون ابن القاسم ، فان كانت في حائط واحد غير مختلفة يسيرة ، ولا يساقي النصف الواحد لقلته فهو كالمختلط ، أو كثيرة فكالحوائط .

# فرع :

قال تجوز مساقاة ذوات الأصول كالنخل مع غير ذي أصل كالقطاني اذا كان كل صنف ناحية عن الآخر وكانت المساقاة على ما يجوز، او كانا نقدين فيجوز في ذي أصل ؛ وان لم يشمر ولم يعجز عنه وفي غير ذي الأصل اذا برزا وعجز عنه بالشروط المتقدمة والخلاف المتقدم ؛ وعن ابن القاسم الجواز في المختلطين اذا كانا متساويين في المساقاة لو أفردا على جزء واحد وكل واحد مقصود في نفسه متناصفاً او قريبا من النصف او الزرع الأكثر او النخل الأقل جاز كالمنفرد ؛ وان كان الزرع الثلث فأقل جازت المساقاة فيه وان لم يظهر من الأرض ولم يكن يعجز عنه لم

يكن داخلا في المساقاة وعلى مثل النخل على قول مالك لا يجوز إلغاؤه لاحدهما ولا ان يكون جزؤه مخالفا للنخل، وعن مالك القليل كالثمرة في الدار المكتراة وجعله للعامل خاصة ، ويمتنع ان يكون بينها مطلقاً ؛ فان كان النخل في الأكثر فالزرع للعامل او الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى فثمرته للعامل وهذا خلاف المشهور عنه .

#### فرع :

قال . قال مالك عليه بعد الجداد وبقاء نخلات يسيرة ستي الحائط ، لأنه بقية المدة والأصول ؛ واذا كانت متأخرة الطيب فكذلك، وكذلك الأنواع المختلفة اذا بقى بعضها ؛ وقال عبد الملك اذا كان المتأخر نخلات متأخرة الطيب فستي الحائط عليك وقد برئ من الحائط بحصول الطيب الغالب ، ويوفى نصيبه من المتأخر الطيب؛ فان المتأخر الطيب الأكثر سقاه كله تغليباً للأكثر او متناصفا ستي المتأخر وحده وسقيت الباقي والثمار المختلفة لمتأخر الطيب مع متقدمه ؛ وقال مطرف اذا جنى صنفا انقضى حكمه قل أو كثر .

#### رع :

في المنتقى إذا غارت عين المساقاة قبل العمل فلا شيّ عليك فيا أنفق العامل إلا ما للمتعدي من النقص فله حصته من الفرة ، وقال عبد الملك يتأخر قدر مالك من الفرة بعد طرح المئونة الى وقت البيع وتكلف تعجيل ذلك وإنفاقه ؛ فان عدمت قبل للعامل أنفق ذلك القدر وتكون حصته من الفرة رهنا بيدك ، وإلا سلم الحائط ولا شيّ عليه (1).

<sup>(1)</sup> انظر ج 5/ 124 .

#### فرع :

قال قال مالك اذا كانت النفقة كلها عليك والمئونة وهو يعمل بيده بجزء الثمرة امتنع ، لأنه في التحقيق اشتراط جزء العمل عليك فيمتنع كالقراض .

# فرع :

قال قال مالك اذا ساقيته بعد شهر ، فان اتبعته بما يبقى امتنع ، لانه اشتراط الزيادة عليه وان ألغيته صح .

#### فرع :

قال قال مالك اذا ساقيته على ان الثمرة كلها له جاز كربح القراض، الا أن تساقيه قبل ذلك بأشهر ، لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ قال فان ألغي جاز عندي .



# كتاب المزارعة

# وفيه مقدمة وبابان:

المقدمة في لفظها وهي مأخوذة من الزرع ، وهي علاج ما تنبته الأرض ؟ لقوله تعالى ﴿ أَفُرأَيْمَ مَا تَحَرُّونَ آنتم تزرعونه أَم نحن الزارعون (1) ﴿ . وصيغة المفاعلة شأنها ألا تكون الا من اثنين بفعل كل واحد منها لصاحبه ، مثل ما يفعله الآخر به نحو المضاربة والمناظرة ؛ ومقتضاه ههنا ان كل واحد منها يزرع لصاحبه ؟ وليس الأمر كذلك ؛ فيشكل ما تشكل المساقاة ، ويجاب ههنا بما أجيب ثم ، ويراجع من هناك .

# الباب الأول

# في أركانها وهي ثلاثة:

الركن الأول والثاني المتعاقدان، وشرطها أهلية الشركة لأنها شركة ؛

الركن الثالث : المنفعة ولها شرطان:

<sup>(1)</sup> الآية : 64 من سورة الواقعة .

الشرط الأولى سلامتها عن مقابلة الأرض او بعضها بما يمتنع كراء الأرض به لنهيه عليه السلام عن الخابرة (أ. وفي الجواهو البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما عداهما بينهها ، او من عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر او الأرض بينهها بكراء او ملك ، جاز البذر من عند أحدهما او من عندهما اذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية، او البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جازان ساواه ما يقابله من العمل ؛ لان الأرض مقابلة بالعمل دون البذر ، فتى كان البذر او جزء منه قبالة الأرض أو جزءاً امتنع ؛ فان أخرج أحدهما الأرض وثاثي الزريعة والثلثان جاز ، لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل ؛ فان أخرج العامل ثاثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان امتنع ، لأن فاضل الزريعة للأرض ؛ فان أخرج أحدهما ثاثي الأرض وثلث البذر ، والآخر ثلث الأرض وثاثي البذر والعمل والزرع نصفان ، امتنع لمقابلة الأرض بسدس البذر .

# فرع

في الجواهر قال سحنون انما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط دون الحصاد والدراس ، لأنه لا يدرى هل تم أم لا ؟ ولا كيف يكون حاله في تمامه يحتاج الى عمل كثير أم لا ؟ قال التونسي وهو الصواب ، ولابن القاسم في الحصاد والدراس خلاف .

# فرع :

في النوادر قال سحنون إن تعادلا في البذر والعمل – والأرض لأحدهما اعطاه الآخر نصف كرائها عينا او عرضا جاز ، وان لم يكن لمثلها ، جاز إلغاؤها بينها ؛ ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن،

<sup>(1)</sup> مر تخريجه في كتاب المساقاة رقم (٣).

جاز اذا اشتراه بما يشترى من غيره ؛ ولوكانت الأرض من أحدهما امتنع ، الا أن يكون البذر من صاحبها ، لأن الأرض حصة من البذر وتكافئها في العمل امتنع ، لأنك اكتريت نصف الأرض بنصف البذر ؛ واذا كانت الأرض بينكما بملك او كراء وأخرجت البذر والآخر العمل ، خالف ابن دينار مالكا في الجواز وجعله كذهب وعروض بذهب ؛ وقال سحنون هذا جائز بخلاف المراطلة .

الشرط الثاني ، في الجواهر التعادل بين الأشراك في المخرج او قيمته بحسب حصصهم ، لأحدهما الثلث على أن يخرج أقل من ذلك أو أكثر حذراً من أكل المال بالباطل ، الا في التافه اليسير ، فهو في حكم العدم ؛ ولو عقدت على التساوي لم تفسد بما ينفضل به أحدهما بعد ذلك وان كثر لتقدم الصحة . وفي النوادر قال ابن حبيب يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وان ساوى عمله ذلك كله ، لأنك أجرته بنصف الزرع ؛ فان نزل فالزرع لك وعليك أجرة المثل، وكذلك اذا قلت له ازرع بذرك في أرضي وهو بيننا؛ ولو أخرجت البذر والبقر والآخر العمل والأرض مساواة ولك ثلاثة الأرباع امتنع، للتفاضل والزرع لك وعليك أجرته .

الشرط الثالث ، في الجواهو قال سحنون لا بد من خلط البذر او جمعه في بيت أو يحصل الجميع الى الفدان، فيبدأ كل واحد في طرفه فيزرعان زرعة واحدة كل واحد يزرع للآخر ، فهو كما لو جمع في بيت فتصح الشركة حينئذ، والا فلا لعدم الامتزاج بوجه ما ؛ والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع والخلط ، فلا بد من تحقق السبب بصورة أو معنى ؛ فان زرع أحدهما بذره في فدان الآخر في ناحية أخرى ولم يدخلا على ذلك ، لم تنعقد الشركة لعدم الخلط ، ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان وقاله ابن حنبل ؛ و(ش) يمنع المزارعة الا أن يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل ليكون رأس المال من عندك كالمساقاة .

# الباب الثاني ف أحكامها :

وفي الجواهر اذا فسدت وعثر عليها قبل الفوات بالعمل فسخت، فإن فاتت به وقد دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعمله، فالزرع للزارع ببذره وعليه لصاحب الأرض كراؤها؛ وإن دفعت أرضك والعمل عليه وقلت أجرج البذر وعلى نصفه امتنع، لشرط السلف والزرع بينكما نصفان لضمانكما البذر نصفين وتكافئكما في غيره، ويرجع بنصف الزريعة معجلاً؛ وقبال سحنون : الزرع لمسلف البذر وعليه كراء الأرض قبض رب الأرض حصته من البذر أم لا، إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد فيجوز؛ ولو دفعت بذرك ليزرعه في أرضه على النصف، فعلى قول سحنون الزرع لك ولـه أجرة عمله وكراء أرضه؛ وفي قول ابن القاسم الزرع له وعليه مكيلة البذر، وان أخرجت البذر والآخر الأرض وتكافأتما ما عداهما على ان الزرع بينكما نصفان؛ فهو نصفان وعليك نصف كراء الأرض، وعليه نصف مكيلة البذر ولا تراجع لعدم التكافىء؛ قال أبو الوليد اذا فاتت المزارعة الفاسدة بالعمل ستة أقوال (1) ولم يخص وجهاً من وجوه الفساد، أحدها المزرع لصاحب البذر وعليه كراء ما أخرجوه؛ وثانيها الزرع لصاحب العمل، وثالثها الزرع لمن اجتمع له شيئان، او انفرد بشيء، فالزرع بينهم سواء لتساويهم؛ فان اجتمع لأَحَدَهِمَ شيئان منها، فالزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم ومحمد، ورابعها الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة: الأرض والبقر والعمل، وخامسها الزرع لمن اجتمع له شيئان من أربعة: الأرض والبدر والبقر والعمل. وسادسها: قال ابن حبيب اذا سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها،

<sup>(1)</sup> انظر القدمات ج 3/ 43 \_ 44 .

فالزرع على شرطهم ويتعادلوا فيما أخرجوه، وإلا فهو لصاحب البذر؛ ومنشأ الخلاف النظر الى قوة السبب، فمن اعتقد قوة سبب جعل الزرع لصاحبه؛ وفي النوادر أخرجت الأرض ونصف البذر، وآخر نصف البذر؛ وثالت العمل على أن الزرع بينكم أثلاثاً امتنع، لمقابلة الأرض ببعض البذر والزرع بين العامل وبينك على مذهب ابن القاسم ويغرمان الأجرة للآخر، وعند سحنون هو لصاحبي الزريعة وعليهما كراء البقر والعمل؛ قال ابن حبيب الزرع بينهم أثلاثاً، قال محمد أصل ابن القاسم أنه لمن ولي العمل اذا سلمت الأرض اليه ويعطي كراء الأرض؛ فان أخرجت الأرض وآخر البذر، وآخر البقر وآخر البذر، وآخر البقر وآخر العمل النا القاسم أنبه كراء الثلاثة الأخر.

# فوع

قال اذا اختلفتها في حراث الزرع فهو عليكما والتفضيل والحصاد على قدر الأنصباء الا أن يشترط في الأرض المأمونة ، والا امتنع لعدم الوثوق بفعله .

# فرع

قال قال ابن حبيب تجوز مزارعة أرضك وان لم تكن مأمونة كجواز كراثها بغير نقد ، فاذا لم ترو او عطشت فحصيتها منكما بخلاف المتكاريين ؛ لأن المكتري مشتر يجب التسليم له ، والشركة تقتضي التساوي في العوارض ؛ فان استحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها، رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة كراثها ؛ قال سحنون فان أخرجت الأرض والبذر والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها، رجع المستحق عليك بنصف كرائها ، فاستحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها، رجع عليك المستحق عليك بنصف كرائها ، كأنه حرث له شريكك نصفها وآجره بالربع بنصفها وبنصف البذر ؛ فان كانت قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا، رجع عليك المستحق أيضا بربع قيمة عمل قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا، رجع عليك المستحق أيضا بربع قيمة عمل

<sup>(1)</sup> في نسخة د ( الغنم ) – وكتب بالهامش : لعله العمل .

العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض ؛ وان اختلفت قيمة البدر وكراء نصف الأرض، كان ذلك على هذا الحساب ؛ فإن كنت عديما اتبعك بنصف قيمة كراء الأرض ، واتبع شريكك بربع قيمة العمل ؛ ولو استحقت بعد فوات الزراعة، فلا كراء له على واحد منكما ؛ ولو كان بعد الحرث وقبل الزرع ، فله أخذها ولا شي للشريك في حرثها .

# فرع :

قال أعطيت أرضك وبذرك وبقرك على أن تاخذ البذر وتقتسهان ، فادعى أن نصف البذر له صدق مع يمينه والزرع بينكما نصفان وتتراجعان الفضل قاله ابن القاسم ؛ ولو أخرجت الأرض والآخر العمل والبذر بينكما فادعى الزارع أنه أسلفك نصف البذر صدق مع يمينه ، لأنه المباشر والزرع تحت يده ، وصاحب البذر مصدق والزرع بينكما لاعترافه بالشركة وتتراجحان الفضل قاله ابن وهب ؛ ولو أعطيته أرضك حين القلب مناصفة يحرثها ، ثم رويت فقلت عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مني، وقال إنما حرثت الأرض على أن لي نصفها أحرثها لنفسي أو قال اكتريتها ، صدق مع يمينه قاله ابن القاسم ، لأن الحرث عمله ويده عليه ؛ وأذا قلب أرضك وقلت وقت الزراعة شاركتك والأرض من عندي والعمل والقلب عليك والبذر بيننا نصفان ، قال قلبتها على ان أقاسمك تزرع نصفها وأزرع نصفها ، او قال اكتربتها صدق لحوزه بعمله ؛ ولو ادعى الشركة والتساوي في الزريعة صدق من صرف البذر من عنده، والا صدق العامل لأن الغالب في المزارعة اخراج البذر ، ويصدق أبدا من يدعي التساوي والصحة على على من يدعى خلاف ذلك ؛ قال ابن حبيب ولو اختلفتها ولم تتحاكما وامتنع رب الأرض من العمل على ما قال فزرع نصفها لنفسه ببذره ، وأبقى نصفها لك فالمزروع بينكما وتترادان الفضل ولك كراء ما تعطل ان ادعيت الاعتدال ، كما لو أبطل ذلك بزراعة ؛ وان كان هو مدعى الاعتدال، فلا كراء عليه بل على المنع من العمل ، كما لوكان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها .

# فرع :

قال اذا غلط وكيلك فررع أرضك ببذر امرأتك، قال ابن القاسم الزرع لك وعليك مكيلة البذر؛ وقال سحنون يضمن الوكيل، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وله ما أخرج البذر من الزرع، الا أن يزيد على البذر فلك الفضل؛ وان لم يخرج شيئا، لم يكن له شيء، لأنه بذر بالضهان وقد عطب؛ ولو أمرته بقمح فزرع شعيراً، او سمراء فزرع بيضاء قال محمد الزرع له لتعديه وعليه الكراء؛ وان بذر من عنده مثل بذرك، فالزرع لك لوجود صورة المأذون فيه ؛ والا فلا تجبر في اعطائك البذر وأخذ الزرع، لئلا يكون شراء زرع لم يبد صلاحه بما يعطيه ؛ وقيل ينتظر دراس الزرع فيستوفى منه البذر والفاضل لرب الأرض.

#### فرع :

قال قال ابن القاسم اذا آجرته بقرة بإردب شعير على حرث إردب شعير في أرضك فحرث الإردبين في أرضه بغيرهما ، فإن عطب الزرع فلا شي له ؛ وان أخرج أكثر من إردبين واجارة مثله إردب أو أقل ، دفع ذلك اليه مع الإردب الذي أخذ منه ودفع ما بتي لرب الزريعة وكانت إجارة مثله أكثر من إردب ، لم يزد عليه ورد عليه أحد الإردبين ودفع ما بقي لصاحب الزريعة؛ فان لم يخرج الا إردباً فحوصص به مما أخذ منه ولم يكن له غيره .

# فرع :

قال قال أصبغ اذا بذر أرض جاره غلطا أو بنى في عرصته ولا يعرف ذلك الا من قوله ، فأما الباني فلا يعذر ويعطى قيمة البناء منقوضاً او يؤمر بقلعه ؛ والم الزارع فله الزرع وعليه كراء المثل وهو على الغلط حتى يتبين عمده ، والفرق

من جهة العادة ان سرعة الزرع توجب الغلط، بخلاف البناء فيه التروي ، وقال سحنون الزرع لرب الأرض الا أن يقدر على جمع حبه .

# فرع

قال قال (1) سحنون من حرث أرضك ليلا غلطاً فلا أجرة له ، لأنه لم يحرث الا لنفسه ؛ فان زرع أرضك إذلالا عليك، فلك قلع زرعه في ابان الزراعة والكراء بعد الإبّان لأنه متعد .

#### فرع

قال (1) آجرته على زراعة إردب في أرضك، فخلطه بإردبه وزرعه ؛ فهو غاصب إن عثر عليه قبل قرب حصاده فلا شيّ له ، لأنه غاصب؛ أو بعد قرب حصاده ، فله من الزرع بحصة بذره وعليه الكراء ؛ ولو زرع الإردب في أرض نفسه، فعليه مثله الآن ، واذا درس الزرع أخذت كل ما خرج من بذرك الا مقدار بذرك، لأنك أخذته أو لا تعطيه عمله ومئونته وكراء أرضه.

# فرع

قال قال ابن حبيب اذا اختلط زرع الفدادين عند الحصاد حلف كل واحد منكما على بذره، وتقتسمان الطعام على عدد الكيل.

#### فوع

قال قال سحنون اذا حرثت أرضك قمحا وجارك شعيرا فتطاير البذران لأرض الآخر فهو لمن حصل في أرضه ، ولو كان بينكما جسر او خط فتطاير

<sup>(1)</sup> كلمة (قال) - الثانية ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> قال أجرته : ﴿ ، قال قال : أجرته – بزيادة (قال) الثانية : ي .

البذر (١) فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة ام لا ، لأن ذلك الموضع من أرضكما .

#### فرع :

قال: اذا حرثا الأرض وغاب احدهما عند الزراعة ، فخاف الآخر الفوات فبلر من عنده ؛ قال قال ابن القاسم: الزرع للباذر ، وللآخر كراء الأرض محروثة ، لأن الزرع للزارع ؛ ولو قسم الأرض بحضرة جماعة وحرث في نصيبه ، لا ينفعه ذلك وعليه كراء ما زرع إلا أن يقسم بأمر السلطان ؛ فلو زرعها شركة ، فقدمت فرضيت جاز كبيع الفضولي ؛ ولو زرعها لنفسه ، امتنع ان يعطيه نصيبك من البذر (أ) ليكون الزرع بينكما ؛ لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

#### فرع :

قال دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر؛ يمتنع لأنها شركة بشرط-والزرع بينكما وتتكافآن في الكراء والعمل؛ وهو مصدق في البذر، الا أن يأتي بما لا يشبه ؛ وفي قول سحنون اذا شرط السلف للزرع له، يأخذ البذر وعليه الأجرة .

# فرع :

قال فان أعطيته (2) ثمن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة وأنه لم يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه ، لم يصدق والزرع بينكما ؛ فان صدقته خيرت بين مكيلة الطعام وكنت شريكا ، أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع له – قاله ابن القاسم ؛ وقال يحيى بن عمر اذا صدقته او قامت البينة، فالزرع له ويمتنع رضاك ، لأنه شراء للزرع له قبل بدو صلاحه .

<sup>(1)</sup> كلمة (البذر) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> أعطيت : د ، أعطيته : ي – ولعلها أنسب .

#### فرع :

قال أخرجت الأرض والبذر ، والآخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا – والباقي بينكما يمتنع للغرر ؛ والزرع في قول سحنون لصاحب البذر ، وعليه كراء البقر وغيره ؛ وكذلك ان شرط أجرة (1) معلومة .

# فرع :

قال قال <sup>(2)</sup> سحنون لا يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا او صنفا آخر ، لأن التساوي في المخرج صفة ومقداراً شرط، فان نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ، ويتراجعان الأكرية ؛ وعنه جواز ذلك اذا استوت القيم .

# فرع :

قال قال سحنون في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز على ان يزرعا هذه ثم يذهبا لتلك فيزرعاها ؛ ويمتنع ان يخرج بذر هذه والآخر بذر تلك ، لأن شرط الشركة التساوى والخلط .

# فرع :

قال: يكني في صحة الشركة ان يحمل البذر الى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعان بذر أحدهما في فدان او بعضه، وزريعة الآخر في الناحية الأخرى ؛ فان لم تنبت احدى الزريعتين، فعليه مثل نصف بذر صاحبه إن علم ولا عوض له في بذر صاحب البذر الفاسد لفساده، والا فله نصف بذره على أنه لا ينبت، وعليه مثل نصف بذر النابت – والزرع بينهما غره ام لا ؛ ولو علم الغرور منه في الإبان فضهانها منه ، ويخرج مكيلتها فتررع ثانياً ولا غرم على الآخر ؛

<sup>(1)</sup> أجرة : د، بقرة : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (قال) - الثانية - ساقطة في ي .

وان لم يغر أخرجا قفيزا آخر فررعاه - إن أحبا وهما على الشركة - قاله سحنون لصحة العقد اولا ، وعنه اذا لم تنبت احداهما بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت بذره غره أم لا، لتبيين عدم خلط البذر أولاً ؛ ولو اشتريت بذرا جيدا والآخر رديعاً فتجاوزته فزرعت ببذرك ثلاثة فدادين وزرع ببذره فدانين ثم شاححته ، قال ابن القاسم يؤدي كل واحد لصاحبه ثمن نصف بذره ؛ وعن يحيى بن يحيى اذا صح العقد ثم أخرجت بذرك فزرعته في موضع ، وأخرج الآخر بذره فزرعه فلم ينبت ، فهو بينكما والنابت لكما إذا لم يغر من بذره ، لأنه فساد لم يقصده ويتراجعان الأكرية .

# فرع :

قال اذا امتنع أحدكها من التمادي على ما دخل عليه أجبر قاله سحنون ، لأن الشركة عنده تلزم بالعقد ؛ وقال ابن القاسم ان لم يبذر لم يجبر ، وإلا أجبر ؛ فان عجز ، عمل شريكه ؛ واذا طاب الزرع، باع واستوفى حقه ؛ فان فضل، اتبع به لقيامه عنه بما يلزمه ؛ وقال محمد ليس لها (2) التفاضل ولا أن يولي أحدهما حصته للآخر ولا لأجنبي ، لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

#### فوع

قال قال محمد تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها الا فيا لم يزرع منها ، لأنه بيع للزرع قبل صلاحه .

#### فرع :

قال لو ذهب السيل بالزرع في الإبان فأردت إعادة البذر وأبى الآخر ، لم

<sup>(1)</sup> كلمة (آخر) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> لما: د ، له: ي .

يجبر ، لأن عملكما قد تم بخلاف ذهاب البذر قبل الزرع او الثور او العبد ؛ فلو<sup>(۱)</sup> أخرجت أرضك نصف البذر ، والآخر العمل ونصف البذر – فقلب الأرض في إبان الزراعة فدفعها لآخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل ، فالزرع بينك وبين الآخر وسقط الأوسط ، لعدم ما به الشركة منه .

# فرع

قال لو غبت وزرعها ببذره ولم تحضر زريعة ، فالزرع له وعليه الكراء ؛ ولو جئت بالبذر بعد الزرع ، امتنع أخذه لبطلان الشركة لعدم الخلط وهو الآن بيع الزرع قبل بدو صلاحه ؛ ولو قلت اقرضني البذر وأنا أعطيه لك الآن امتنع.

# فرع

قال إذا كان عليك الحرث فقلت حرثة ، وقال حرثتين ، حملتما على سنة البلد ؛ فان عدمت فما قلته ، لأن الأصل عدم الزائد .

<sup>(1)</sup> فلو : **د** ، ولو : **ي** .

# كتاب المغارسة

وفيها مقدمة وبابان :

المقدمة في لفظها وهي مفاعلة وأصلها أن تكون لصدور الفعل من اثنتين نحو المضاربة والمناظرة والمدافعة، فمقتضاها ان يكون كل واحد يغرس لصاحبه وليس كذلك بل أحدهما الغارس فيتعين ان يجاب بما تقدم في المساقاة والمضاربة ، فيطالع من هناك .

# الباب الأول في أركانها

وهي ثلاثة:

الأول والثاني المتعاقدان، ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة ، فإن المغارسة مركبة منها .

الركن الثالث: العمل.

قال صاحب المقدمات : المغارسة ثلاثة أقسام :

القسم الأول: إجارة محضة كقولك اغرس ارضي تينا ونحوه - ولك كذا ، فإن كانت الغروس من عندك فلا إشكال في الجواز - سيمت عدد ما يغرس أم لا ، لأنه معلوم عرفا ؛ نعم لا بد أن تصف قدر الغرس في الصغر

والكبر لاختلاف المشقة فيه ، الا أن تكون عادة ؛ وان كانت الغروس من عنده ، فيدخل فيه ما دخل في اشتراط الجص والآجر على البناء ؛ لانه إجارة وسلم فأحكامها مختلفة إذا كان الأجير بعينه ، فان أسلم لا بد فيه من ضرب الأجل وتعجيل رأس المال ، والأجير المعين لا يجوز النقد له الا بعد الشروع ؛ فلا يستأجر المعين والغروس من عنده ، ولها قيمة الا بثلاثة شروط : تعجيل الإجارة ، والشروع في العمل ، وان يكون الغرس لا يتم الا في مدة طويلة يستخف فيها ما بتعجل من الغرس في جنب ما يتأخر ؛ وأما إن استأجره إجارة مضمونة في ذمته على أن الغرس من عنده ولها قيمة فذلك جائز ، لأن الإجارة المضمونة كالسلم ؛ فان قدم إجارته اليه وضرب للغرس أجلا كقولك استأجرتك على غرس هذه الأرض في شهر كذا والغرس من عندك أجازه (1) ابن القاسم في المدونة إذا كان على وجه القبالة وقدم نقده .

القسم الثاني : المغارسة على وجه الجعل كقولك اغرس أرضي تينا او نحوه ، ولك في كل ثمرة تنبت كذا فيجوز ، لأنه جعل محض .

القسم الثالث: أن يغارسه في الأرض على جزء منها فليست إجارة منفردة ولا جعالة، بل أصل مستقل فيه الشبهان فيشبه الإجارة في اللزوم بالعقد، والجعالة لبطلان حق المغارس إذا بطل الغرس ولا يعيده مرة أخرى ؛ وعن ابن القاسم لا يجوز الا على الجعل وان يكون له الترك متى شاء، فعلى هذا المغارسة قسمان فقط: الجعل والإجارة ، كان له جزء من الأرض أم لا ؛ ومنع (ش) القسم الثالث ، لأنه ليست شركة ولا قراضا ولا إجارة لعدم شروط الأقسام فلا تجوز ، وقاسها مالك على المساقاة ؛ وتمتنع على جزء من الأرض الا أن يكون الى حد دون الإطعام ، وفي التحديد بالاطعام او السنين دون الإطعام أو سكتا

<sup>(1)</sup> كذا في النسختين ، والذي في المقدمات 2/ 236 : (وهو معنى قول غير ابن القاسم) .

<sup>(2)</sup> إلى : د ، على : ي .

عن التحديد قولان ؛ ويمتنع ان يكون الشجر أو الغلة بينها دون الأصل ؛ قال ابن بشير في نظائره يشترط أمران : ان تكون الأرض بينها مع ما فيها لئلا ينتفع العامل بالأرض مدة غير محصورة ، وان يكون الانتهاء الإطعام أو دونه دون ما فوقه .

# الباب الثاني في أحكامها

قال ابن يونس المغارسة ان يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعاً من الشجر يسميها ، فاذا بلغت حدا سهاه في ارتفاعها كانت الأرض والشجر بينهها على جزء معلوم ؛ ويمتنع التحديد كها(") بعد الإثمار ، لأن العامل يكون نصف الثمرة (له الى ذلك الحد ، فقد آجر نفسه بثمرة لم يبد صلاحها وبنصف الأرض وما ينبت فيها ؛ قال ابن حبيب ان سكتا عن ذكر الحد، جاز ويكون الى الكمال التام ؛ وقال ابن القاسم هو فاسد حتى يبينا حداً ، ولو سميا سنين جاز إذا كانت الأرض مأمونة النبات ولا يتم الشجر قبلها ؛ وان اشترطا ان كل نخلة تنبت له فيها حق، ولا شي له فيها لا ينبت ، وعلى أنه إن شاء ترك وشرطا حدا معلوما جاز ؛ قال ابن القاسم اذا قلت استأجرتك لتغرسها كذا وكذا نخلة ، فان نبتت (ق فهي (۵) بيني وبينك فهو (۵) جعل لا اجارة وله الترك إن شاء ؛ وعن مالك تمتنع المغارسة الى أجل ، لأنها في معنى الجعل؛ قال مطرف انما يجوز الأجل اذا قال اغرسها شجر كذا ولك نصفها الحد الذي سمياه على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة، لأنها اجارة

<sup>(1)</sup> كلمة (كما) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> الغمر : ٤ ، الغمرة : ي - وهي أنسب .

<sup>(3)</sup> لم تنبت : د ، نبتت : ي .

<sup>(4)</sup> فهي : د ، هي : ي .

<sup>(5)</sup> فهو : د ، فهي : ي .

على غرس نصف الأرض ، ويأتي بما يغرس من عنده ويخدمه كذا وكذا سنة بنصف الأرض ؛ فإن بطل الغرس بعد أن غرسه، أتاه رب الأرض بغرس مثله يقوم به إلى ذلك الأجل ؛ قال ابن يونس هذه المغارسة بعينها الى أجل ، ومالك ينظر الى تصرفها لا الى قولها ؛ قال ابن القاسم إن غارسه على ان العمل مضمون مات او عاش جاز ، أو على عمله بعينه امتنع للغرر بتوقع موته ، قال سحنون هذا يمنع مطلقا لأنه جعل وبيع .

# فرع :

قال ابن يونس قال ابن القاسم (1) إذا أثمر النخل وبتي التافه ، فهو تبع والعامل على شرطه ، ويسقط العمل عنه ؛ قال ابن حبيب إن كان له بال او النصف وهو مباين ، سقط العمل عنه في المشمر او مختلطا ستي الجميع وثمر ما أثمر بينها ؛ قال صاحب المقدمات إن نبت (2) يسير وبلغ الحد وبطل الباقي او بطل منه يسير وبطل (3) الحد وبطل (4) سائر ذلك ، فقيل القليل أبدا تبع للكثير الا أن يكون له قدر قاله ابن عاصم (5) ، وهو الذي يأتي على المشهور ويثبت حقه في الثابت يكون له قدر قاله ابن عاصم (5) ، وهو الذي يأتي على المشهور ويثبت حقه في الثابت كثيرا تبعا او غير تبع ، وهو يأتي على القول بأن المغارسة في الأرض على جزء منها كثيرا تبعا وجه الجعل (6) ، والقول الأول على أنها جائرة لازمة لها .

<sup>(1)</sup> جملة (قال ابن القاسم) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> كذا في النسختين ، والذي في المقدمات ( ثبت ) – بالثاء .

<sup>(3)</sup> في نسخة د : (وبلغ) ، وكتب بالهامش : (في الأصل : وبطل الحد) .

<sup>(4)</sup> كذا في النسختين ، والذي في المقدمات : (وثبت) .

<sup>(5)</sup> يعني به حسين بن عاصم .

<sup>(6)</sup> انظر المقدمات 2/ 137.

في المقدمات حيث قلنا بفسادها، فإن لم يجعل له جزءاً من الأصل (1) بل الغمرة بينهما اوالشجر دون موضعها/ فهل يجعل كالكراء الفاسد او الأجرة الفاسدة قولان مبنيان على أن المغروس على ملك الغارس فيكون كراء فاسدا ، او ملك رب الأرض فتكون إجارة فاسدة ؛ والأول لابن القاسم ، فان جعل له جزءًا من الأرض مع الفساد كالمغارسة إلى أجل بعد الإطعام ، فثلاثة أقوال : اجارة فاسدة على رب الأرض قيمة غرسه يوم وضعه في أرضه ، وأجرة مثله في العمل وجميع الغلة له قاله سحنون بناء على أن الغرس على ملك رب الأرض ، كأنه استأجره على غرسها بنصفها ؛ وقيل بيع فاسد في نصف الأرض وقد فات بالغرس فعلى الغارس قيمته يوم غرسه ، وكراء المثل في النصف الآخر الفاسد يوم أخذها، أو يوم الغرس فيها أو يوم الفوت على الخلاف في ذلك ؛ ويقلع الغارس غرسه ، الا أن تأخذه بقيمته مقلوعا ؛ وروى يحيى لك أخذه بقيمته – قائما لوجود الإذن في الموضع – وجميع الغلة للغارس؛ وهو على أن الغرس على ملك الغارس ؛ وقيل بيع فاسد في نصف الأرض فات بالغرس على الغارس قيمته يوم غرسه ، واجارة فاسدة في النصف الآخر عليك فيه قيمته مقلوعاً يوم وضعه ، وأجرة مثله في عمله إلى وقت الحكم ؛ وقيل يكون عليك نصف قيمة الغرس قائمًا يوم الحكم فيه ، لأجل سقيه وعلاجه قاله ابن القاسم ؛ وقيل عليك للغارس نصف غرسه يوم بلغ، وأجرته من يومئذ إلى يوم الحكم قاله ابن حبيب؟ والغلة بينهما في جميع ذلك على شرطها، والصحيح الأول عليك القيمة فيه مقلوعا وأجرة العمل إلى<sup>(2)</sup> يوم الحكم<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأرض: د ، الأصل: ي - وهو الثابت في المقدمات.

<sup>(2)</sup> إلى يوم الحكم : ﴿ ، يوم الحكم – باسقاط (إلى) : ي .

<sup>(3)</sup> انظر المقدمات ج 2/ 238 ـ 246 .

فرع :

قال صاحب النوادر ولا تكون المغارسة فيما يزرع سنة بل في الأصول الثابتة ، وتمتنع الى أجل ؛ لأنها في معنى الجعل بل للإثمار او قبله .

# فرع :

قال اذا بطلت الشجرة (1) بعد تمامها في المغارسة الفاسدة قبل أن ينظر بينها، قال عبد الملك ومطرف لا شي له من قيمة ما عمل ولا رد ما أنفق ، لأنه لم يخرج من يده شي ليعوض عنه ؛ وانما انفق ليأخذه من المجرة وقد ذهبت وتمضي الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب الشجر اغلالها جميعا ، او الغارس ولا ينظر بينها في شي إذا ذهب الغرس الذي تعاملا عليه (2) وفات موضع تصحيحه بالقيمة ؛ وقال أصبغ يعطى قيمة عمله يوم تم كشرائه بثمن فاسد فتفوت ، والغلة كلها لرب الأرض ، قال والأول أحب الي ؛ وانما يصح قول اصبغ إذا اعطاه نصف الأرض عوضا عن غرسه النصف الآخر ، قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر (2) الأرض عوضا عن غرسه النصف الآخر ، قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر ويلزم العامل نصف الأرض بقيمتها يوم قبضها براحا ، لأنه اشتراها شراء فاسدا ويلزم العامل نصف الأرض بقيمتها يوم قبضها براحا ، لأنه اشتراها شراء فاسدا لا كراء عليه فيه، والنصف الآخر كأنك أكريته (4) بشمرة لم يبد صلاحها وترد أنت المجرة التي قبضت الى العامل وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خلاف أنت البرة التي قبضت الى العامل وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خلاف قول ابن حبيب ؛ قال سحنون بل غلة جميع الأرض لربها يردها (3) العامل وله

<sup>(1)</sup> الشجر: د ، الشجرة: ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (عليه) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> كلمة ( ذكر ) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> كأنه اكراه : د ، كأنك كريته : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> يرده : **د** ، يردها : ي .

قيمة غرسه وأجرة عمله، ولو جعلت له الغرة كان بيعها قبل بدو صلاحها ؛ قال ابن القاسم (۱) لو أخذها بحد معلوم على أن يعمل لك في نصفك سنين معلومة بعد القسم عملا مضمونا عاش أو مات وهو عمل معروف جاز ، وان كان عمله بيده امتنع للخطر ؛ قال سحنون هو خطأ لأنه جعل وبيع ، والذي أنكره أجازه ابن حبيب ؛ قال ابن القاسم فان وقع على ما ذكرنا من الفساد واغتل الشجر زمانا وبطل الغرس ، لم يبطل ما لزمه من نصف قيمة الأرض يوم القبض وله غلة جميع الشجرة وعليه قيمة كراء نصف الأرض من يوم اغتلها وله عليك قيمة عمله في نصفك (١) الى أن يبلغ الحد المشترط فلا أجرة له كالجعل ؛ وقال سحنون الغلة كلها لك ويرد ما أخذ منها وله أجرة مثله .

# فرع :

قال قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنين للغرس ويسلم<sup>(3)</sup> اليك بعد المدة بغرسها ويغتلها هو في المدة ، يمتنع للجهل بحال المال ، وجوزه أشهب كالبنيان اذا سمى مقدار الشجر .

#### فرع :

قال قال أصبغ اذا اشترط مع غرس الشجر بناء جدار حوله او حفر سياج وكان يخاف ألا<sup>(ه)</sup> يتم الغرس الا بذلك، لكثرة المواشي ويكون جميع ذلك بينها جاز ، أو لا يخاف ذلك ومثونة المشترط يسيرة جاز أيضا ، والا امتنع .

# فرع

قال قال أصبغ اذا غرس النصف ثم عجز قبل التمام ، أو غاب فأقمت من

<sup>(1)</sup> لو: د، ولو: ي.

<sup>(2)</sup> نصفك : د ، نصيبك : ي .

<sup>(3)</sup> وسلم : د ، ويسلم : ي .

<sup>(4)</sup> لا : د ، ألا : ي – وهي أنسب .

عمل ما بتي او عملته بنفسك ثم قدم فهو على حقه ؛ وكذلك الحاضر إذا لم يظن أنه ترك وسلم ورضي بالخروج ويعطى المكمل قدر ماكفاه مما لو وليه هو لزمه مثله .

# فرع :

قال قال ابن القاسم اذا ادعيت ان المغارسة وقعت على أن الغمرة فقط او الشجرة (١) بينكما ، وادعى نصف الأرض بغرسها وللبلد عادة صدق مدعيها صحيحة أم لا وإلا صدق مدعي الصحة (٢) ، لأنهاأ صل معاملة الاسلام ؛ وعنه اذا كانت عادة البلد بعمل الأمرين ، يتحالفان ويتفاسخان .

# فرع :

قال سحنون اذا غارسه على أن الغمرة خاصة بينهما ابدا (5) وفاتت ، فللعامل أجرة (4) مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الإطعام ، ثم هو فيما أكلا بعد ذلك من الغمرة على مساقاة مثله ؛ وان كانت مساقاة مثله النصف ، لم يرجع احدكما على الآخر بشي او على الثلث رجعت عليه بسدس الغمرة ، أو على الثلثين رجع عليك بالسدس يوم فسخ العمل بينكما ؛ ولو كانت على أن الغمرة بينهما سنين معلومة فكما تقدم .

# فرع :

قال قال سحنون يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة بجميع أدواتها ، فإذا تمت فله نصفها أو غير ذلك من الاجزاء بجزء ذلك الأرض لأنه جعل والكلف في المستقبل عليكما لأنكما شريكان ، وتنعقد الشركة والاستحقاق بعد

<sup>(1)</sup> أو الشجرة : د ، والشجر : ي .

<sup>(2)</sup> حملة (والا صدق مدعى الصحة) ساقطة في د – والمعنى يقتضيها .

<sup>(3)</sup> كلمة (أبدا) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> أجر : **د** ، أجرة : **ي** - ولعلها أنسب .

الهمام ؛ فإن شرطت ان عليه اصلاحها ما بتي ، امتنع للغرر ؛ فإن فات بالبناء فعليه نصف قيمة الأرض بغير شرط ، وله عليك نصف قيمة ما بني أن وأصلح ويبطل الشرط وتصير الرحى بينكما وعليكما اصلاحها ؛ فإن لم يعثر على ذلك حتى طحنا زمانا فهي بينهما من يوم طحنت ، وان ولى هو الطحين فيها للناس فله الغلة وعليه كراء نصفها وتاتنفان في أمرها ما احببتها أن ؛ فلو كاتت المرمة من عندك ، فهو سواء ؛ وان كنت العامل فيها فلك الغلة وعليك كراء نصفها له ؛ وقال غيره اذا لم يصف البناء وفات بالبناء أو بما في فسخه ضرر يكون بينكما ولك قيمة أن نصف أرضك وعليك له نصف قيمة ما عمل وبنى ، وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فرغت ام لا ، لأنها مجاعلة فاسدة ؛ ولو شرطتها ان الغلة بينكما دون الرحى وفات لا يكون له في الرحى ولا في البناء ولا في الأرض شيّ، لأنه لم تقع المبايعة في شيّ من الأصل ؛ وانما اشترى منه ماءه أن وما يدخل من الكسب فالرحى بما فيها لك وعليك قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته أن يوم تم .

<sup>(1)</sup> بني : **د** ، لها : ي .

<sup>(2)</sup> أحببتها : د ، أجملتها : ي .

<sup>(3)</sup> قيمة : د ، قسمة : ي .

<sup>(4)</sup> ماء : د ، فقيمته : ي .

<sup>(5)</sup> بقيمته : ٤ ، فقيمته : ي .

# كتاب إحياء الموات

قال الجوهري: الموات بضم الميم الموت ، وبفتحها ما لا روح فيه ، وأيضاً هو الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها ؛ والموتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تحي ، وهو أيضاً ضد الحيوان ؛ يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان ، أي اشتر العقار دون الرقيق ؛ ويتمهد فقه الكتاب بالنظر في الإحياء وموانعه وغيرها ، ثم ما (1) يقع من التراحم في الحيطان والسقوف ومنافع البقاع من المساجد والطرق والأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه وغيرها ، ثم فيا يقع :

النظر الأول: في الإحياء

وفيه ثلاثة أبحاث :

البحث الأول: في صفة الإحياء، الذي هو سبب الملك:

وفي الكتاب يجوز الإحياء بغير إذن الإمام وإحياؤها شق العين ، وحفر البئر ، وغرس الشجر ، والبناء، والحرث (٥) . قال اللخمي : إن حفر بئراً في أرض ذات بياض، وقطع من الغيضة ما يستي ذلك البئر فهو أحق بما يستي ذلك البئر، وكذلك إذا لم تكن فيها شعراء؛ وإن حفر البئر لماشيته ليسكن ذلك الموضع ، فهو

<sup>(1)</sup> عبارة : (ثم ما يقع من التراحم . . . والمياه ) مقدمة في د ، مؤخرة في ي ، ففيها تقديم وتأخير .

<sup>(2)</sup> المدونة: a = -6 ج 15/ 195.

أحق بما يحتاجه ليسكن ، وان كان ليرعى غنمه ويذهب عنه ، لم يكن إحياء وهو أحق بما ترعى غنمه ؛ ومحمل قوله في المدونة إذا لم يكن الحفر لأجل الكلأ (1) ، لأنه ليس ذلك مما يقصد للتمليك (2) ، والرعي بانفراده ليس إحياء ؛ وقال أشهب : إذا نزل قوم ورعوا ما حولهم (3) فهم أحق من غيرهم ، لأن للسبق حقاً ، لقوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به (4) . وفي الجواهر الإحياء : ما تقتضي العادة انه إحياء لمثل تلك الأرض ، لأنه – عليه السلام – أطلق الإحياء أفيتقيد بالعادة – وقاله (ش) ، وقال إذا لم يسقف الدار ولا قسم البيوت وقد أحيا للسكنى فليس بإحياء ؛ وإن حفر البئر سبعة متفق عليها : تفجير الماء بالحفر وبالشق (6) ، والبناء ، والغرس ، والحرث ، والحرق ؛ السابع تكسير الحجارة ، وثلاثة مختلف فيها : التحجير ، ورعي الكلأ ، وحفر بئر ماشية ، فهي ليست إحياء عند ابن القاسم خلافاً ورعي الكلأ ، وحفر بئر ماشية ، فهي ليست إحياء عند ابن القاسم خلافاً

### فرع

قال بعض العلماء : إذا أحيا بأجر مغصوب لايملك، لأن الشرع ملكه لينتفع بإحيائه ، وهذا يحرم عليه الانتفاع؛ بخلاف الاصطياد بقوس الغير أو

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> للتمليك : د ، بتمليك : ي .

<sup>(3)</sup> جملة (ما حولهم) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> لفظ الحديث : (ما لم يسبق إليه مسلم) - فقد أسقط المؤلف كلمة (مسنم) ، والحديث أخرجه أبو داود والضياء المقدسي من عديث أم جندب .

انظر **فيض القدير 6/ 148** .

<sup>(5)</sup> كلمة (والأحياء) ساقطة في د .

<sup>(6)</sup> وبالشق : **د** ، والشق : ي .

سيفه ، والفرس يجاهد عليه له السهام ؛ فني هذه يملك الغاصب المنفعة ، لأن ما ينتفع به غير العين المغصوبة؛ ولو نزعت العين المغصوبة بقيت الثمرة للغاصب، وهي الصيد والسهام ، ولو نزع المغصوب ههنا لم يبق له شيء .

### البحث الثاني: في موانعه وهي خمسة:

المانع الأول: العهارة ، وفي الجواهر لا يملك بالإحياء معمور وإن اندرست العهارة ، إلا أن تكون عهارة إحياء ؛ وقال سحنون: هي كعهارة غير الاحياء لا تملك بالاندراس ، لقوله – عليه السلام – في الموطأ من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (1) . قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق (2) ، وقد تقدّم ان الموات (3) لغة ما لم يتقدم عليه ملك ولا ينتفع به ؛ ومنطوق الحديث يقتضي ترتب الملك على الإحياء في الميت ، ومفهومه يقتضي عدم ترتبه في غيره وهو المطلوب ؛ وقياساً للإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التملك ، وقياساً على تملك لقطة ثم ضاعت منه ، فإن عودها على حال الالتقاط لا يبطل ملك المتملك ؛ ووافق (ش) سحنون وقال لا يسقط الملك بعد الإحياء بعوده مواتاً، إلا إن جهل الحيي بالكلية كخراب عاد وثمود ؛ والجواب عن الأول ان الحديث معناه يقتضي (1) ترتب الملك على الإحياء ، وهذا الثاني عن الأول ان الحديث معناه يقتضي (1) ترتب الملك على الإحياء سبب فعلي تملك به قد أحيا فيكون الملك له ؛ وعن الثاني الفرق بأن الإحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الأرض ؛ وأسباب تملك المباح الفعلية تبطل ببطلان ذلك الفعل ، كالصيد إذا توحش بعد اصطياده ، والسمك إذا انفلت (2) في النهر، وماؤه إذا حيز

<sup>(1)</sup> انظر الموطأ ص: 528 – حديث (1421).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> الملك : د ، الموات : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(4)</sup> كلمة (يقتضي) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> انقلب : د ، انفلت : ي - ولعلها أنسب .

ثم اختلط بالنهر ، والطير البري، والنحل إذا توحش وذهب وطال زمانه ؛ وأسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلانها ، لأنها إنما ترد على مملوك غالباً ، فلها أصل الملك قبلها قوّى إفادتها للملك؛ وأما الإقطاع وإن كان سبباً قولياً فهو حكم من الإمام ، وأحكام الأئمة تصان عن النقض ؛ وعن الثالث(أ) ان تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك وتقرر ، فكان تأثير السبب فيه أقوى مما لم يود فيه السبب على ملك ؛ وتحرير ذلك ان السبب إذا رفع ملك الغير كالبيع ، وتملك اللقطة كان في غاية القوة ؛ وأما الفعل بمجرده ليس له قوة رفع الملك المعتبر (2) ، بل يبطل ذلك الفعل ، وكمن بني في ملك غيره، فلذلك ذهب أثره بذهابه ؛ وهذا فقه حسن على القواعد فليتأمل ، ومذهب (ش) في بادئ الرأي أقرى وأظهر ؛ قال ابن يونس قال عبد الملك إن (٥ أحيا الثاني بحدثان حراب فهي للأول ، ويعطى قيمة عمارته قائماً إن عمرها بجهل، ومنقوضاً إن عمر عالماً بالأول؛ وان عمر بعد الطول الذي يعد كالإعراض فليس له منعه. قال صاحب البيان فيمن أحياه بعد غيره ثلاثة أقوال : الأول أحق ، والثاني أحق ، الفرق بين أن يكون الأول أحيا ، فالثاني أحق ، أو اختط أو اشترى فالأول أحق ؛ وفي الصيد إذا صيد بعد انفلاته أقوال ، ثالثها الفرق بين أن يكون الأول صاده فالثاني أحق،أو ابتاعه فالأول أحق (4)

فرع :

في النوادر قال مالك في خراب عن (5) الاسكندرية بنحو الميلين لا يعرف له

<sup>(1)</sup> الثالث : د ، الثاني : ي .

<sup>(2)</sup> الملك المعتبر: د، ملك الغير: ي.

<sup>(3)</sup> ان : د ، اذا : ي .

<sup>(4)</sup> انظر البيان والتحصيل لابن رشد ج 10/ 306 - 307 .

<sup>(5)</sup> عن : **د** ، على : ي .

أهل صار أكواماً لا يحييه أحد<sup>(1)</sup> ، قال ابن القاسم ولا بقطيعة من السلطان لتقدم الملك عليها ، فإنه ملك لا يخشى هلاكه بخلاف اللقطة. وقال<sup>(2)</sup> سحنون إذا صارت الأملاك العامرة شعارى وطال زمانها نظر فيها السلطان ، قال<sup>(3)</sup> (ح) إذا انجلى عنه أهله وبادوا ملك بالإحياء ، وللشافعية قولان قياساً على اللقطة إذا لم يعرف ربها وقد تقدم الفرق .

المانع الثاني: حريم العارة، فيختص به صاحب العارة وقاله الأئمة، لقوله المانيع الثاني: حريم العارة ولا ضرار (أ). وفي الكتاب ليس لبئر الماشية ولا للزرع ولا للعيون حريم محدود إلا ما أضر (أ) وقاله (ش). فبئر في أرض رخوة وبئر في أرض صلبة أو في صفاء، ولأهل البئر منع من يبني أو يحفر في ذلك الحريم نفياً للضرر عنهم ؛ ولو لم يضر بهم الحفر لصلابة الأرض، لمنع لتعذر مناخ الإبل ومرابض المواشي عند الورود ؛ قال ابن يونس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لبئر العادية من الحريم خمسون ذراعاً ، وبئر البادية خمسة وعشرون ؛ وبئر الزرع ثلاثمائة ذراع ، وللعيون خمسائة. قال أشهب هذه حكومة تبتدىء كحكومة الصيد بقدر الضرر ، قال اللخمي : للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى ؛ وحفر الثاني على ثلاثة أوجه : إن كانت الأرضان غير مملوكة والماء الأول للماشية ،او الأولى مملوكة منع الثاني من الحفر حيث أضر بالأول ، وان كانتا مملوكتين وعلم الأول (أ) فهو أحق— وإن كان حفره أخيراً، لأن من ملك ظاهر

<sup>(1)</sup> أحد : د ، أبدا : ي .

<sup>(2)</sup> وقال : د ، قال : ي .

<sup>(3)</sup> قال : **د** ، وقال : **ي** .

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عبّاس ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا . انظر فيض القدير 6/ 431 – 432 .

<sup>(5)</sup> انظر المدونة م : 6 - ج 15/ 189 .

<sup>(6)</sup> وعلم الأول : د ، وعلم المحيط الأول – بزيادة ( المحيط ) : ي .

الأرض ملك باطنها وليس تأخر حفره لاستغنائه يقطع حقه إلا أن يغرس الثاني فيتركه عالماً بمضرته عند الحاجة ، فليس له الحفر لإسقاط حقه ؛ وقد اختلف في هذا الأصل ، واختلف إذا جهل السابق : فعن مالك للحافر الأول المنع ، لأن الماء في يده ؛ ويحتمل أن يكون خط أولاً أو أباه أو بائعه، فلا يترع بالشك ؛ وعنه لا يمنع إذا لم تكن للثاني مندوحة عن الحفر هناك لعدم تعين الحوز ، وإلا منع لإمكان الجمع بين المصلحتين ؛ قال وأرى إن كان الماء إنما (أ) يأتي من أرض الأول قدم، أو من أرض الثاني لم يمنع لأنه ماؤه ؛ وكان (2) يصل الأول لاستغنائه عنه ، فله أخذه عند الحاجة ؛ ولو أحدث بئراً للنجاسات فأضر بئر جاره ردفتا عليه اتفاقاً، لأن بلوغ النجاسة كبلوغ الدَّخان وغيره ، ويترك لبئر الزرع ما يظن ان بئر الأول يسقيه ، فإن كان يعجز عنه ترك له ما لا يعجز عنه ؛ وإن كان الأول قطع تلك <sup>(3)</sup> الغياض ترك ، وإن كان فوق ما يسقيه تلك العين صوناً لتعبه عن الضياع ؛ فإن كان الماء كثيراً لا يقدر على عارة ما يسقيه بذلك الماء ، ترك غير المعجوز عنه ؛ هذا كله أصل ابن القاسم في نغي الضرر من غير تحديد ، نظراً للمعنى ؛ وقال أبو مصعب حريم العادية خمسة وعشرون ذراعاً ، والبئر (4) التي بيد صاحبها خمسون ، وبئر الزرع خمسمائة . وقال ابن نافع حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون ؛ وإن قطع غياضاً لا يستطيع حرثه ولا عارته ترك له ، لأنه ملكه بالإحياء وله بيعه ؛ وحريم الشجر ما فيه مصلحتها ونفي ضررها ، وقد قيل اثنا عشر ذراعاً من نواحيها ، وإن كانت الشجرة الآخرة مثل الأولى ترك بينها نحو العشرين (٥) ذراعاً لتبعد العروق فلا

<sup>(1)</sup> كلمة (انما) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> وكان : **د** ، كان : **ي** .

<sup>(3)</sup> كلمة (تلك) ساقطة في ي.

<sup>(4)</sup> كلمة (والبئر) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> عشرين : د ، العشرين : ي .

يزدحان في الستي ، فإن خولف ذلك وأشركت العروق أو الفروع قطع ما وصل للأول في بطن الأرض وظاهرها ، ولو بيعت نخلة واشترط حقوقها (1) وفناءها ترك عشرة أذرع من جميع نواحيها ، وإذا أحييت للسكني وأراد الثاني الإحياء للسكني، فلك إبعاده عنك لئلا يكشفك، وقد قضي عمر رضي الله عنه في ذلك بمائة ذراع حيث لا تبين امرأته ولا يسمع كلامه ؛ قال وأرى أن يبعد أكثر من المائة ولا يضيق على النساء في تصرفهن .

## فرع

في الجواهر حريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها العادية كطرح التراب ومصب الميزاب وموضع الاستطراق منها وإليها .

المانع الثالث: الإقطاع، وفي الجواهر إذا قطع الإمام أرضاً لأحد كانت ملكاً له وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئاً يبيع ويهب ويورث عنه ، لأنه تمليك بحرد قاله ابن القاسم ؛ سواء في الفيافي أو (2) القرية ولا يطالبه الإمام بعارتها ، فله الهبة بخلاف الإحياء وقاله (ش)؛ قال اللخمي ان أقطعه أرضاً على عارتها ، فله الهبة والبيع والصدقة ما لم ينظر في عجزه فيقطعها لغيره ؛ وظاهر المذهب ان الإقطاع لا يشترط (3) العارة يوجب تركها له وإن عجز عن عارتها ، لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما يصلح للعمل فلم يعمله، فقال له عمر حني الله عنه – ان قويت على عمله فاعمله وإلا أقطعته للناس ؛ فقال له انه – عليه السلام – قد أقطعني إياه ، فقال له عمر رضي الله عنه انه – عليه السلام – قد اشترط عليك فيه شرطاً ؛ فأقطعه عمر رضي الله عنه للناس ولم يكن بلال عمل شيئاً ؛ قال صاحب البيان إذا أقطع أرضاً فأعرض عنها فبناها

<sup>(1)</sup> حقوقها : د ، حقها : ي .

<sup>(2)</sup> والقرية : ﴿ ، أو القرية : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> كذا في النسختين ، وكتب بهامش د : (بشرط – وفوقها : صح ) .

عيره فهي للثاني ، وليس للعال إقطاع إلا بإذن الإمام(11) ، لأنه كالإعطاء من بيت المال ؛ وإن أقطعه مواتاً طالبه بالإحِياء ، فإن لم يفعل أو عجز عنه أقطعه غيره ؛ إذ ليس له أن يحجر الأرض عن نفعه ونفع غيره ، وهذا خلاف النقل المتقدم ، قال فإن تصدق بها بعد عجره قبل نظر الإمام نفذت الصدقة ، لأن المقصود ألا تتعطل الأرض من النفع ، والمبتاع والموهوب له يحل البائع والواهب ؛ قال مالك لا يقطع الإمام من معمور الأرض العنوة ، لأنها وقف للمسلمين ؛ قال ابن القاسم إنما الإقطاع في أرض الموات وبين الخطط كأبنية الفسطاط ، قال وقال اللخمي إقطاعها جائز ، ولا يصح ذلك على مذهب مالك ؛ قال صاحب النوادر قال سحنون لا يكون الإقطاع ﴿ فِي أَرَاضِي مَصَّرُ وَلَا اللَّهِ عَالَمُ عَلَم العراق ، لأن عمر – رضي الله عنه – وقفها للمسلمين ، وأراضي الصلح لأهلها الذين أسلموا على أرضهم من غير غلة ولا صلح يبقون فيها على حالة إسلامهم عليها بما هو معمور محدود فملك لربه ؛ وأما جبالهم وأوديتهم ومراعيهم فتتقسم على المواريث ، ولا تملك حقيقة الملك ؛ وأما أراضي (2) العرب فما لم يعرف بحي من أحيائهم فلمن أحياه ، وما عرف بأحيائهم من بطون أوديتهم ومراعيهم وحازوها بالسكني من غير زرع ولا غرس بل هي مراعي وعفاء، فهي لا تملك ملك المواريث بل ملك الانتفاع ؛ وفيها كانت الأئمة تحمى وتقطع ، وما لم يحز بعارة من أرض الصلح ، فهو لمن أحياه ؛ وكذلك أرض العنوة، وأصل الإقطاعات ما تقدم ؛ وأقطع – عليه السلام – الزبير مسيرة عدو فرسه ، وأقطع الخلفاء بعده أبو بكر وعمر وعثمان .

المانع الرابع: التحجير، وفي الجواهر فيه خلاف، قال عبد الملك لا يحجر ما يضعف عنه ؛ فإن رأى الإمام لمن حجر قوة على العارة للذي حجر إلى عامين أو

<sup>(1)</sup> انظر البيان والتحصيل لابن رشد ج 10/ 254.

<sup>(2)</sup> كلمة (أراضي) ساقطة في د .

ثلاثة خلاه ، وإلا قطعه لغيره ؛ واستحسنه أشهب ، لأنه مروي عن عمر وضي الله عنه ؛ وعن أشهب لا يكون أولى لأجل التحجير إلا أن يعلم أنه حجره ليعمله إلى أيام يسيرة لا ليقطعه عن الناس ويعمله يوماً ما إلا أن يكون قصده العارة بعد زوال مانع من يبس الأرض ، أوله عمل على الأجر ونحو ذلك من الأعذار فهو أحق ؛ فإن حجر ما لا يقوى على عمله ، سوغ للناس ما لم يعمل إذا لم يقو على الباقي ، قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا ما قيل من حجر أرضاً ترك ثلاث سنين ، فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها ؛ وقال (ش) التحجير بالحائط والشراب ونحوهما يدل على أنه يريد الإحياء يصيره أحق به من غيره ، فإن تمم الإحياء وإلا فلا شيء له ، لقوله – عليه السلام – من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به . وجوابه ان الأشياء المباحة لا تملك إلا بالأسباب ما لم يسبق إليه فهو أحق به . وجوابه ان الأشياء المباحة لا تملك إلا بالأسباب المملكة لها وما دون ذلك من العلامات (الله الله على إرادة تحصيل السبب لا يمنع الغير من تحصيله ، كنصب الشباك للأساك والطير ونحوهما لا يصير صاحبها أولى، والحديث محمول على من سبق بسبب شرعي ، وإلا انتقض بما ذكرناه .

## فرع :

قال ابن يونس قال أشهب إذا حجر وشرع غيره في الإحياء فقام المحجر فها شريكان .

المانع الخامس: الحمى، وفي الجواهر روى ابن وهب انه – عليه السلام – حمى النقيع لخيل المهاجرين وهو قدر ميل في ثمانية ، ثم زاد الولاة فيه بعد ذلك ؛ وحمى أبو بكر رضي الله عنه الربوة لما يحمل عليه في سبيل الله خمسة أميال في مثلها ، وحمى ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين لابل الصدقة يحمل عليها في سبيل الله تعالى ؛ وحمى أيضاً الشرف وهو حمى الربذة . وللإمام أن

<sup>(1)</sup> العلامات: د، المعاملات: ي.

يحمي إذا احتاج للحمى ، قال سحنون ولا حمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفاء التي لا عارة فيها في أطرافها حيث لا تضيق على ساكن ، وكذلك الأودية العفاء؛ وكذلك تكون القطائع أيضاً ، وكذلك موات أرض الصلح والعنوة إذا لم تحز ولا جرى فيه ملك .

فائدة: قال الخطابي النقيع بالنون ، وصحفه كثير من المحدثين بالباء وإنما هو بالنون ، والذي بالباء بالمدينة: موضع القبور؛ ومعناه بالنون بطن من الأرض ينتقع فيه الماء ، فإذا نضب أنبت الكلأ؛ ومنه حديث أبي داود جمع أسعد الجمعة في نقيع يقال له نقيع الخضات (1).

#### البحث الثالث: في أحكام الإحياء،

في الكتاب (2) في معنى قوله – عليه السلام – من أحيا أرضاً ميتة فهي له إنما ذلك في الصحاري، وأما ما (3) قرب من المعمورة ويتشاح (4) الناس فيه لا يحيا لا بقطيعة من (5) الإمام (6) ، نفياً للتشاجر بتزاحم الدواخل (7) عليه كما فعله – عليه السلام – في المعادن . قال ابن يونس قيل يحيا بغير إذن الإمام لعموم الحديث ، وقال عبد الملك لا يحيي أحد إلا بإذن الإمام مطلقاً ، غير ان من أحيا في البعيد عن العارة الذي لا تعلق للعارة به فهو له ، أو في القريب نظر فيه (8) الإمام إما أبقاه أو أقطعه غيره أو يبقيه للمسلمين ويعطيه قيمة ما عمر منقوضاً وقاله ابن القاسم أو أقطعه غيره أو يبقيه للمسلمين ويعطيه قيمة ما عمر منقوضاً وقاله ابن القاسم

<sup>(1)</sup> انظر سنن أبي داود ج 1/ 246.

<sup>(2)</sup> جملة (في الكتاب) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> وأما قريب : د ، وأما ما قرب : ي – وهي أنسب .

<sup>(4)</sup> وتشاحا : د ، ويتشاح : ي .

<sup>(5)</sup> كلمة (من) ساقطة في ي .

<sup>(6)</sup> المدونة : م 6/ 195 .

<sup>(7)</sup> الدواعي د ، الدواخل : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(8)</sup> كلمة (فيه) ساقطة في د .

ومالك ؛ وقال أصبغ لا يحيى القريب إلا بإذن الإمام ، فإن فعل أمضيته ؛ قال سحنون وحد القريب ما تلحقه المواشي والاحتطاب ، بحلاف اليوم ونحوه فيصير فيها ثلاثة أقوال : القريب والبعيد بغير إذن الإمام لا يحييهما إلا بإذنه، التفرقة ، وبالأول قال(" ( ش ) ، وبالثاني قال ( ح ) ؛ والمسئلة مبنية على قاعدة وهو أنه - عليه السلام - له أن يتصرف بطريق الإمامة ، لأنه الإمام الأعظم، وبطريق القضاء ، لأنه القاضي الأحكم ؛ وبطريق الفتيا ، لأنه المفتي الأعلم ؛ ويتفق العلماء في بعض التصرفات وإضافته إلى أحد هذه العبارات ، ويختلفون في بعضها كقوله - عليه السلام - لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما شكته له بالبخل-: خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف (٥٠٠ . قال مالك و (ش) وجاعة هذا تصرف بالفتيا ، لأنه الغالب على تصرفه التبليغ ؛ فمن ظفر بحقه من خصمه العاجز عنه أخذه من غير علمه ، ويؤكد انه لم يلزمها بإثبات دعواها ولا بإحضار خصمها ؛ ولوكان تصرف بالإمامة ، أو بالقضاء ، لتعين ذلك ؛ وقال قوم هذا تصرف بالقضاء، فلا يأخذ أحد من مال خصمه شيئاً إلا بإذن القاضي ، لأنه – عليه السلام – إنما تصرف في تلك الواقعة بالقضاء ؛ وكقوله – عليه السلام - من قتل قتيلاً فله سلبه (3). قال (ش) هذا تصرف بالفتيا، لأنه غالب تصرفه ؛ وقال مالك هذا تصرف بالإمامة، فلا يستحق أحد سلباً إلا بإذن الإمام ، وخالف أصله السابق لما تقدم تقريره في الجهاد ؛ وكذلك اختلف ههنا هل هو تصرف بالفتيا، فلا يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام ، أو بالإمامة فيحتاج ؛ والقائلون بأنه بالفتيا، منهم من راعي قواعد مصلحته يفرق بين ما فيه ضرر وما لا (4) ضرر فيه ، ومنهم من لم يراع ِ ذلك فهذا الباب فقه هذه المسئلة ؛ ثم تأكد

<sup>(1)</sup> والأول قال به : د ، وبالأول قال : ي – وهي أنسب .

<sup>(2)</sup> أخرجه الجاعة الا الترمذي ، انظر منتقى الأحبار بشرح نيل الأوطار للشوكاني 6/ 342 -

<sup>(3)</sup> حديث متفق عليه ، انظر فيض القدير 6/ 193 .

<sup>(4)</sup> وما لا : أ**د** ، وبين ما لا : **ي** .

مذهب (ش) بالقياس على البيع، وسائر أسباب الملك لا يفتقر إلى إذن الإمام . وتأكد مذهب الحنفي بالقياس على الأخذ من مال بيت المال ، وبالقياس على الغنائم ، ولأنه محمل اجتهاد فافتقر للإمام كاللعان وضرب الآجال ؛ ولظاهر قوله – عليه السلام – ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه . والجواب (أ) عن الأول انه مملوك قبل الأخذ ، فافتقر إلى إذن ؛ وعن الثاني انه يفتقر إلى إخراج الحمس وتقرير حقوق الغانمين من فارس وراجل ، بخلاف الاحياء ؛ وعن الثالث لا نسلم (أ) انه محل اجتهاد بل الاحياء محمول على العادة ، وعن الرابع أنه الشالث لا نسلم – إمام الأمة وقد طابت نفسه بالملك لتصريحه بذلك .

### فرع :

قال اللخمي إذا عمر بقرب العارة أرى أن ينظر فيه هل يضر بالناس في ضيق المرعى والسكن ، أو هو شرير يخشى من شره هناك ، أو هو مستغن عنه وغيره محتاج إليه فيمنع ؛ أو هو بعيد لا يضيق ، والإحياء للزرع دون البناء ترك ؛ قال ولو قيل إذا أخرج أعطى قيمة بنائه قائماً لكان وجها ، لأنه بنى بشبهة فقد أمضاه أشهب ؛ قال سحنون سواء كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم أهلها عليها ينظر في القريب والبعيد ، لأن العفاء البعيد خارج عما ينعقد عليه الصلح والاسلام ، لعدم النفع به حينئذ .

## فرع :

قال أجاز ابن القاسم إحياء الذمي وقاله (ح)، لعموم الحديث إلا في جزيرة العرب ، لقوله – عليه السلام – لا يبقين دينان في جزيرة العرب . قال

<sup>(1)</sup> والجواب : د ، الجواب : ي .

<sup>(2)</sup> نسلم : د ، يسلم : ي .

<sup>(3)</sup> طرف من حديث اخرجه مالك في الموطأ : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . . ص 653\_ 654 . وانظر التمهيد لابن عبد البرج 1/ 165 .

مالك وجزيرة العرب: الحجاز ومكة والمدينة واليمن، قال عبد الملك: فإن فعل أعطي قيمة عارته وأخرج، وما عمره في قرب العارة أخرج وأعطى قيمته منقوضاً، إذ ليس للإمام أن يقطعه إياه. وقال ابن القصار ولا يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء مطلقاً – وقاله (ش)، لأن الموات من حقوق الدار وهي دار إسلام ، وقسنا على الصيد والبيع ونحوها ، ففرقوا بأن الصيد يخلف فلا يضر بالمسلمين، والأرض لا تخلف؛ والبيع يقع برضى البائع، و لم يرض الناس ههنا؛ قال صاحب النكت إذا عمر فيا قرب من العارة ، قال عبد الملك ينظر فيه الإمام : فإن أقره ، وإلا أعطاه قيمته – مقلوعاً ؛ وقال أصبغ لا يفعل فيا قرب إلا بإذن الإمام، فإن فعل أمضيته ؛ وقال عبد الملك المالك يمنع فيا قرب ، وإذا أذن له الإمام أعطي قيمته ونزع منه ، لأن ما قرب كالفيء ولا حق لذمي فيه .

النظر الثاني: فيا يستفاد من الأرض من المعادن والمياه وغيرها ودفع الضرر، وفي الجواهر المعادن التي فيها الزكاة هي لمن ظهرت في ملكه عند مالك ، لأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وللإمام يرى فيها رأيه يعطيها لمن شاء عند ابن القاسم لأجل الزكاة ؛ وما ظهر فيا هو لجاعة المسلمين كالبراري من أرض العرب والعنوة أقطعه الإمام مدة محدودة أو غير محدودة ولا يملك رقبتها ، كما يقطع أرض العنوة ؛ وما ظهر منها في أرض الصلح أقطعها الإمام، لأن الصلح إنما يتناول المعلوم ، قاله ابن حبيب ومن لقيه من أصحاب مالك ؛ وهي هنا لأهل الصلح عند ابن القاسم بناء على أنه تناولها الصلح ، إذ لا يشترط معرفة كل ما يصالح عليه على التفصيل اتفاقاً ؛ وما لا زكاة فيه كالنحاس أقطعه الإمام عند ابن القاسم ، لأنه مال لم يتعين مالكه ؛ وقال سحنون لا يليها الإمام كالعنبر وجملة ما يخرج من البحر ، ولعدم الزكاة فيها ؛ وقال (ش) المعادن الظاهرة كالملح والقار لا يقطعها الإمام ، لأنها كالماء ، والباطنة يقطعها .

قال صاحب البيان اذا أقطعت المعدن فتركته وغبت عنه أو طال عملك فيه وانتفاعك به ، فللإمام أن يقطعه غيرك ، إلّا أن يقطعك حياتك أو مدة معلومة (أ) فلا حتى يموت أو تنقضي المدة؛ لأنك ملكك ذلك لحكمه لك به، ولا يقطعه في السفر القريب لأنه في معنى الإقامة (2).

فرع

في الجواهر المياه ثلاثة أقسام: خاص محرز في الأواني والآبار المحتفرة في الأملاك فهي كسائر الأملاك وقاله (ش)، وعام منفك عن الاختصاص وهو ضربان:

الضرب الأول: ما طريقه مباحة كالجاري من الجبل وبطون الأودية فيسقى به الأعلى فالأعلى؛ قال عبد الملك يرسل الأعلى جميع الماء في حائطه حتى يبلغ كعب من يقوم فيه فيغلق مدخل الماء وقاله (ش)، لما في الموطأ قال عليه السلام في سبيل مهزور ومذينب: يمسك حتى (3) الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل (4) وهما اسها واديين بالمدينة ؛ ولما روي أن الزبير ورجلاً تنازعا في شراج بكسر الشين المنقوطة والمراء المهملة وأحدهما شرج بالاسكان وهو مجرى الماء من الجدار إلى السهل، وأصله مجتمع الشيء ، ومنه سمي الدبر شرجا والمجرة شرج السماء، والحرة أرض مليئة الحجارة سودها ؛ فقال الانصاري للزبير سرح بالسين المهملة الماء أي أرسله ، فأي الزبير فاختصا إليه عليه السلام ؛ فقال عليه السلام للزبير اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك ، فتلون أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك ، فتلون

<sup>(1)</sup> معلومة : د ، معينة : ي .

<sup>(2)</sup> انظر البيان والتحصيل لابن رشد 10/ 259 .

<sup>(3)</sup> حتى الكعبين : د ، حتى يبلغ الكعبين – بزيادة (يبلغ) : ي – والرواية على ما في نسخة د .

<sup>(4)</sup> انظر الموطأ ص 528 - حديث ( 1423 ) .

وجهه عليه السلام فقال يا زبير اسق أرضك وأمسك<sup>(۱)</sup> الماء حتى يبلغ الجدر<sup>(2)</sup> بفتح الجيم وتسكين العدال المهملة .

فوائد: أمر عليه السلام قريبه بالمسامحة، فلما لم يقع لها موقع عند خصمه، أمر قريبه باستيفاء حقه لئلا يضيع غبناً. قال الجوهري الجدر والجدار الحائط، وجمع الجدار جدر والجدر جدران كبطن وبطنان، والجذر بالذال المعجمة الأصل بفتح الجيم وكسرها؛ وإذا وصل الماء الجذر فقد وصل الكعبين، وقال ابن كنانة بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع امسك حتى يبلغ النعل، وفي النخل والشجرحتي يبلغ الكعبين، وامساكه في الجميع إلى الكعبين أحب الينا ، لأنه أبلغ في الري. وقال ابن وهب يمسك الأول بقدر حائطه من الكعبين إلى الأسفل ثم يرسل، وعن مالك إذا وصل إلى الكعبين وروى، أرسله كله لحصول المقصود؛ وقال سحنون: فإن اختلف بالانخفاض والارتفاع، أمر صاحبه بتسويته؛ فإن تعذر سقى كل مكــان على حدتــه هنـــا<sup>(۵)</sup> إذا لم يكن احيا الأسفل قبل الأعلى، فلو أحياه للأسفل ثم أراد غيره يحيى لينفرد بالماء وذلك يفسد عليه، منع نفياً للضرر؛ قال (5) صاحب البيان قاله ابن القاسم. وجوزه أصبغ- وان لم يكن في الماء فضل، لعموم قوله عليه السلام يمسك الأعلى حتى يبلـغ الكعبين؛ وفي الجواهر قال سحنون ويقدم أقدم الموضعين لتقدم استحقاقه، فإن كانا متقابلين، قال سحنون يقسم الماء بينهما لتساويهما في الاستحقاق؛ فان قابل الأسفل بعض الأعلى، حكم للمقابل بحكم الأعلى وللآخر بحكمه.

<sup>(1)</sup> وامسك : **د** ، واحبس : **ي** .

<sup>(2)</sup> أخرجه الجماعة .

<sup>(3)</sup> الذال : **د** ، الجم : **ي** - وهي أنسب .

<sup>(4)</sup> كلمة (هذا) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> قال : د ، وقال : ي .

الضرب الثاني: مجراه أرض مملوكة فهو لمالكها ويمنعه إن شاء، فان تعدد المالك كجماعة حفروا نهراً يحملونه إلى أرضهم أو في أرضهم "، قسموه على قدر أملاكهم بالقلد وقاله (ش) ولا يقدم أحد على أحد؛ وصفة القلد تخرق قدراً في أسفلها وتملأ بالماء وتكون قدر أقلهم نصيباً مقداراً، يجري ماؤه على ذلك الخرق فينتفع بالماء كله إلى أن يفنى ماء القدر ويملأ لهم بقدر حصصهم؛ أو تثقب خشبة ثقباً يجري منها الماء يأخذ كل واحد بقسطه ويعمل في ذلك من الطرق ما جرت به العوائد؛ والقصد حصول العدل. والقسم الثالث متردد بين العموم والخصوص وهو بئر الفيافي والبوادي للماشية، لا يباع ولا يورث بل حافرها أحق بمائها هو وورثته؛ قال عبد الملك ولاحظ فيها للزوج ولا ولاحظ فيها لزوجة لأنها إنما يقصد بحفرها في العادة الحلف اللازم والزوجية عارض غير محقق، وما فضل لا يمنع؛ لأن العادة الصدقة بالفاضل حملاً للحفر على الغالب، فإن أشهد أنه يريد التمليك، قال القاضي أبو الوليد لم أر فيه نصاً، والظاهر انه ملكه كمن أحيا في القرب (ق) أو البعد.

### فرع

قال صاحب المقدمات إذا تشاح أهل البئر في التبدئة، قال عبد الملك إن كانت عادة حملوا عليها وإلا استهموا ؛ قال وذلك عندي إذا استوى قعددهم من حافرها وإلا فالأقرب إليه أحق، ولا حق فيها للزوجين إذا لم يكونا من ذلك البطن (٩)

#### فرع

قال والماجل والجب كالبئر عند مالك في عدم منع الناس من فضله ، وقال

<sup>(1)</sup> جملة (وفي أرضيهم) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> والزوجة : د ، ولا لزوجة : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> القرب أو البعد: د ، القرب والبعد: ي .

 <sup>(4)</sup> انظر ج 2/ 299 .

المغيرة له في الجب العظيم نفقته وليس ماؤه يخلف كالبئر (١٠).

فوع

قال قال مالك يبدأ أهل الماء حتى يرووا ، ثم المارة حتى يرووا ، ثم دواب أهل الماء حتى تروى ، ثم مواشي أهل الماء حتى تروى ، ثم الفضل لمواشي الناس . وبدأ أشهب بدواب المسافرين على دواب أهل الماء لفرط الحاجة تبعثها للسفر ، فإن ضاق الماء بدىء من أضربه تبدئة صاحبه أكثر بنفسه ودوابه؛ فان استووا في الضرر، سوى بينهم عند أشهب؛ وقدم أهل الماء عند ابن لبابة بأنفسهم ودوابهم نظراً لتقدم الاستحقاق، واستحقاق الماء ضعيف في أصله فيطرح عند الضرر ؛ فان قل الماء جداً وخيف الهلاك بالتبدئة، بدىء بنفس أهل الماء بقدر ما يذهب الخوف ؛ ثم المسافرون كذلك ، ثم دواب أهل الماء كذلك ، ثم دواب المسافرين كذلك ؛ وروى ابن وهب أنه عليه السلام قال لايقطع طريق ولا يمنع فضل ، ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض ان لم يكن له اداة تعينه ويخلى ببينه الركية؛ وأهدر عمر رضي الله عنه والحوض ان لم يكن له اداة تعينه ويخلى ببينه الركية؛ وأهدر عمر رضي الله عنه السبيل أولى بالماء من أبناء الساقي (2) حتى يرووا .

فوع

قال هل لأصحاب الأخشاب التي تجري في الأنهار جرها وإن أخرقت سداد السمك قولان (3)

فوع

في البيان قال ابن القاسم إذا جرى فضل مائك في أرض آخر فغرس آخر

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> الساقى : د ، الماء : ي .

<sup>(3)</sup> جملة (في البيان) سأقطة في ي .

عليه ليس لك منع الفضل بعد ذلك ولا يبعه لتعلق حقه بالغرس ، إلا أن يحفر بئراً لنفسه، ويجري فيه (1) الخلاف هل السكوت إذن أم لا ؟ وان كنت لم تعلم فلك بيعه له إن كان له بغير الا على قول من منع بيع الماء مطلقاً، فإن لم يكن له ثمن قضي له به بغير ثمن (2) .

فرع

في الجواهر قال أشهب يمنع من بيع الحطب النابت في ملكه ، وقال (ح) لقوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء (ق) وقياساً على الماء الذي يجريه الله تعالى على ظهر الأرض، وقياساً على ما يفرخ في أرضه من الطير ألا يجره ويحمله فيبيعه ، وقال مطرف يبيع ما في مروجه وحماه مما يملك من الأرض، وما سواه لا يجوز بيعه وقاله (ش) قياساً على صوف غنمه . قال ابن يونس الذي يمنعه ويبيعه من الخصب وان لم يحتج إليه ما في حماه ومروجه ، وأما ما في أوديته وفحوص أرضه فيجبر على إباحته إن استغنى عنه ، إلا أن تضربه إباحته في زرع حوله؛ وإذا أوقف أرضه للكلاً، فله منعه عند ابن القاسم، لأنه قد منع نفسه منافعه منها ، وان لم يوقفها فهو أحق به ، ولا يمنعه ولا يبيعه قاله ابن نفسه منافعه منها ، وان لم يوقفها فهو أحق به ، ولا يمنعه ولا يبيعه قاله ابن القاسم وأشهب ؛ وقال عبد الملك الكل سواء وله المنع . قال صاحب البيان الأرض المملوكة أربعة أقسام : محظرة بحوائط فله المنع والبيع احتاج إليه أم لا اتفاقاً ، ومروج القرية وعفاؤها لا تمنع ولا تباع اتفاقاً ، إلا أن يؤذيه دخول الناس اليه ؛ وأرض ترك زراعتها ليرعاها قيل يمنعه إن احتاج إليه وببيعه ان لم يحتج إليه ؛

<sup>(1)</sup> فيه : د ، فيها : ي .

<sup>(2)</sup> انظر البيان والتحصيل 10/ 261.

<sup>(3)</sup> لفظ الحديث : ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة .

انظر فيض التقدير 3/ 312 \_ 313 .

إليه ؛ وقيل يجبر على تخليته للناس ؛ وقال أشهب له المنع ان احتاج إليه دون البيع وفحوص أرضه التي لم يبورها، له المنع عند ابن القاسم وأشهب ان احتاج إليه ، ويبيعه ان لم يحتج إليه وعن أشهب لا يبيع ".

فرع

قال صاحب البيان إذا قدم اثنان إلى الكلأ المباح فها سواء، فان سبق أحدهما فنزله وجعل يرعى ما حوله أو حفر فيه بئراً ؛ قال ابن القاسم هو أسوة للناس لعدم الحوز ، وقال أشهب هو أحق بمقدار حاجته لسبقه ان (2) انتجع إليه وقصده من بعد ، وقال المغيرة ان حفر بئراً فهو أحق وإلا فلا (3) .

فوع

في الكتاب إذا عجز المسافر عن القتال حتى مات، فعلى صاحب البئر ديته وعليه الكفارة عن كل نفس والأدب (<sup>6)</sup> لقوله عليه السلام في الموطأ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (<sup>6)</sup> قال ابن يونس لم ير ابن القاسم أخذ الماء بغير ثمن ، خلاف الذي انهارت بئره مع أن النفس أعظم ؛ قال والأولى في الموضعين الثمن جمعاً بين المصالح ، وقاله أشهب في المنه ار والبئر ؛ قال بعض القرويين إنما كانت الدية على عواقل أرباب الماء (<sup>6)</sup> ، لأنهم تأولوا ان لهم منع مائهم ، لأنه أمر يخفى على الناس ، فلم يتحقق العدوان والا أمكن ان يقتلولهم .

فوع

قال ابن يونس إذا حرث جارك على غير ماء، فلك منعه فضل ماء بئرك إلابشمن

<sup>(1)</sup> انظر البيان والتحصيل لابن رشد 10/ 246 - 247.

<sup>(2)</sup> ان : **د** ، وان : **ي** .

<sup>(3)</sup> انظر البيان والتحصيل 10/ 245.

<sup>(4)</sup> انظر المدونة : م 6 – ج 15/ 190 .

<sup>(5)</sup> انظر الموطأ ص: 528 - حديث (1424).

<sup>(6)</sup> كلمة (الماء) ساقطة في د والمعنى يقتضيها.

ان شئت ، لأنه مغرر ، بخلاف الحارث على البئر فتهور له فضل مائك ؛ فان لم يكن فضل ، فلا شيء له ؛ واختلف في قوله عليه السلام لا يمنع فضل الماء ، قيل هو إذا انهارت بئر جارك كما تقدم ، وقيل البئر بين الشريكين يستي هذا يوما ، فيستي أحدهما في بعض يومه نخله ، فانه يعطي البقية لشريكه ولا يمنعه ما لا ينتفع به ؛ وليس للذي انهارت بئره تأخير الإصلاح اتكالاً عليك ؛ فإن فعل ، لم يلزمك دفعه؛ وان كان نخله لا يملك ثمرة لا يلزمك أيضاً ؛ فيكون لو جسوب الدفع أربعة شروط : أن يبني على بئر ، وأن يخشى الهلاك على تقدير عدم الدفع ، وأن يفضل عنك ، وأن يشرع في عمارة بئره ؛ وحكى البوني في شرح الموطأ عن مالك قولين في وجوب الثمن للماء على الذي انهارت بئره كالمضطر للطعام .

فوز

قال الآبار ثلاث: بئر ماشية وشفة وزرع ، وصاحب الجميع أحق بحاجته ؛ ثم ان جعل الفضل صدقة جعلت في تلك الجهة ، وإلا كان في منعه المحتاج قولان— نظراً لمالك العادة ، أو لأن الأصل عدم التبرع ، فان جعله للصدقة فاحتاج (2) إليه رجل لزرعه وآخر لماشيته ، بدىء باحوجهما؛ فإن استويا؛ اقتسما ؛ وان جعل الفضل لأهل الماشية ، بدىء بها ؛ فان فضل شيء أخذه أهل الزرع ، وقال عبد الملك في بئر الماشية ان تساووا فالقرعة ، قال وأرى ان يقسم بينهم ؛ وكذلك في الزرع ويدفع كل نصف (3) ضرورته ، فان كان لأحدهما مائة شاة ولآخر مائتان اقتسماه نصفين ، لأن الماء لو سلم لصاحب المائتين هلكت مائة ؛ فالمائة

<sup>(1)</sup> كلمة ( لمالك) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> فاحتاج : د ، واحتاج : ي .

<sup>(3)</sup> صنف : د ، نصف : ي - ولعلها أنسب .

هالكة بكل حال وكذلك الزرع ، لأن نصف الزرع للكثير هالك جزؤها؛ وان كان يكفي زرع أحــدهما ونصـف الآخر اقتسماه أثلاثاً ؛ وإذا لم يكن فضل الماء على وجه الصدقة وشأنهم بيع المياه (١) فلربه منعه وبيعه ، إلا ان انهارت البئر فيقضى لربها بالثمن؛ فان لم تكن العادة البيع فني منعه لمالك قولان وعدم المنع في الفضل أحسن تكثيراً للمعروف، إلا ان يخشى من طول المدة ادعاء الملكية؛ ويقدم المسافرون على الماشية ان كانوا على ظهر، لأن الماء يخلف بعد ذلك؛ فان كانوا نازلين قدمت الماشية ان اضربها تبدئة المسافرين لقدرة الآدمي على التحيل بخلافها ؛ وان كان لا فضل فيه، منع المسافرون منه وان أضر شربهم بالزرع منعوا ؛ لأن الأصل استحقاق البئر للماشية والزرع ، وإنما لغيرهما الفضل ؛ فان خيف على المسافرين من ردهم إلى غيره، لم يمنعوا ان فضل عن (2) شرب أهل الموضع ؛ وإنما يجتاجونه للماشية أو الزرع ونفاسة الآدمي عند تعين الهلاك، فإن نقصت الماشية أو الزرع ضمنوا النقص كضمان المضطر للطعام؛ وإن كان فيه فضل وصرف المسافرون إلى غيره هلكوا ، لهم أخذه بالثمن ان كان شأنها البيع وان كرهوا ؛ وان لم يكن معهم ثمن وهم فقراء ، اختلف هل يتبعوا إذا ايسروا قياساً على من وجبت مواساتهَ لفقره ؛ وان كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا ، فان امتنعوا من دفعه(3) أجاز ابن القاسم قتالهم لمنعهم الواجب ؛ وكرهه أشهب ، لأن أحد العملين(4) لازم فلا يشرع القتال كالصيال.

فرع

في الكتاب الناس أولى بفضل بئر الماشية وصاحب بئر الزرع أولى بفضله،

<sup>(1)</sup> المياه: د، الماء: ي.

<sup>(2)</sup> عن : د ، على : ي .

<sup>(3)</sup> دفعها : د ، دفعه : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(4)</sup> الغبنين: د ، العملين: ي .

لأن القصد فيه للتمليك (أ) آكد أ).

فرع

في الكتاب يجوز شراء شرب يوم أو يومين من عين أو بئر دون الأصل ، وشراء أصل شرب يوماً أو يومين من النهر ؛ لأنه معلوم عادة ولا شفعة في ذلك اذا كانت الأرض.قد قسمت ، فان لم تقسم وباع أحدهما نصيبه من الماء دون الأرض أو من الأرض دون الماء ، فلا شفعة ؛ وإنما الشفعة في الماء إذا لم تقسم الأرض تبعاً لها ، لأنه قد يجري مجرى المكيل والموزون لا شفعة فيه (3) .

فائلة: قال صاحب النكت يروى نقع بئر ورهو بئر وهو الماء الواقف الذي لا يستى عليه أو يستى وفيه فضل ، ومنه قوله تعالى واترك البحر رهوا (6). والماشية إذ لم تشرب الماء لا تأكل الكلاً، فصار منع الماء منع الكلاً؛ قال صاحب التنيهات نقع البئر بالقاف الساكنة بعد النون المفتوحة هو المعروف ، وروي بالفاء وهو تصحيف، وهو كل ما استقر فيها؛ وقيل أصل مائها، وقيل الجار تنهار بئره و لا يمنعه فضله لاحياء زرعه؛ وقيل البئر بين الشريكين يبقى من نصيبه شيء ليس له من شريكه ، وقيل الموضع الذي يلتي فيه ما يكنس من البئر ، وقيل مخرج سيل الماء ؛ والثلاثة الأول أصح ، لقوله في الحديث الآخر لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلاً (6) ، وحمل بعض العلماء هذه الأحاديث على منع بيع الماء على العموم، ونحوه في العتبية؛ والكلاً مقصور مهموز مفتوح الكاف: العشب وما تنبته الأرض مما تأكله المواشي.

<sup>(1)</sup> للتمليك : د ، للملك : ي .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 191 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: م 6 - ج 15/ 192.

<sup>(4)</sup> الآية : 24 من سورة الدخان .

<sup>(5)</sup> مر تخريجه في رقم ( 74) .

في الكتاب لك أرض بين أرضه، لك منع جرى الماء في أرضك من أرضه لأرضه ؛ وكذلك لو كان له مجرى ماء في أرضك فأراد تحويله إلى موضع أقرب ، لأنك مالك لمنافع أرضك فلا يتصرف فيها إلا برضاك. (أ) قال ابن يونس وعن مالك له أن يجري في أرضك ، لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه ، وعلى هذا يجوز له التحويل لمكان أقرب ؛ قال اللخمي إذا أراد تحويله لموضع لا يضر أو أردت ذلك، فعن مالك روايتان في المنع، وعنه جواز التحويل دون انشاء المجرى حذراً من التحويل؛ وعن أشهب ان أحييت بعده بين بئره وأرضه له إجراء الماء في أرضك، لأنك منعته حقه وإلا فلا.

## فرع

في الكتاب لا يمنع من الصيد في البئر التي في أرضك من مكارم الأخلاق، ولا تبيع سمكة سنة لأنه يقل ويكثر ولك بيع الخصب من أرضك من يرعاه عامه ذلك بعد نباته ، ولا تبيعه عامين للغرر (4) قال ابن يونس قال سحنون لك منع الصيد ، لأنه في ملكك وحوزك ؛ وقال أشهب إن طرحتها فولدت (5) فلك منعها لأنها من مالك وإلا فلا؛ قال التونسي لو وقف غديرا في أرضه للحرث فهو أحق به ، لأنه منع نفسه منافعه ؛ وسحنون يجوز بيع حيتان الغدر مطلقاً ولا يراعي أرضه ، لأنها في حوزه وملكه ؛ قال عبدا لملك

<sup>. 193</sup> = 192/15 = 6 . (1)

<sup>(2)</sup> اضطربت نسخة (ي) فقدمت هنا (فرع في الكتاب : اذا انهارت البئر أو العين) ، ثم أعادته في آخر الباب واقتصرت على سطور منه ، بينا نسخة د قدمت فرع منع الصيد في البرك وأخرت فرع انهيار البئر إلى هناك – ولعلها الصواب .

<sup>(3)</sup> المدونة : a = -6 - = -51/195

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> فولدت : **د** ، وولدت : **ي** .

في مصائد الحيتان فيا هو في أرضهم ، وإلا فلا ؛ ولو عملوا مصائد من خشب ليس لهم الحجر على الناس، لكن يبدؤون ثم الناس بعدهم ؛ قال صاحب البيان ليس لأحد الجاعة على النهر ان ينصب ما يمنع الحيتان عن غيره ، وليس هذا مما يستحق بالتقدم ، لأنه متكرر ؛ فان كان النصب إذا قلع ليس له قيمة ، خيروا بين أمره بالقلع والشركة فيه ، وإلا خيروا بين إعطائه قيمته مقلوعاً أو الشركة فيه ،

فرز

قال صاحب البيان إذا كان في القرية غامر فأرادوا خرقه وينتفعون به، قال ابن القاسم يقسمونه على قدر سهامهم إن ادعوه لأصل القرية لتتبع (2) الأجزاء كا تبعت الجملة الجملة ؛ وعلى عدد الرؤوس ان ادعاه كل واحد لنفسه بعد أيمانهم ، كسلعة ادعاه اثنان (3) وكساحة الدار ذات البيوت ؛ هذا إذا كان داخل القرية ، ولا يجوز للإمام اقطاعه ، لتعلق حقهم به ؛ قال أصبغ هذا إذا اجتمع جلهم، أو من عليه عاد أمرهم ؛ والمشهور كفاية طلب بعضهم ، كالعرصة المشتركة ؛ وان كان خارج القرية ، فعن مالك وابن القاسم هو كالذي داخلها؛ وقال أشهب لا يقسم وان اتفقوا لما فيه من الرفق لعامة المسلمين بالاحتطاب والرعي ، الا أن يثبت أنه من خير قربتهم ، فيقسم على ما تقدم ؛ فان كان بين قريتين شرقية وغربية أو شمالية وجنوبية ؛ جرى على الخلاف في جواز قسمته ؛ غير أنه لا يقسم بالسهم بل يعدل بالقيمة ويجعل (4) نصيب كل قرية مما يليها نفيا للضرر ، وبدخول بعضهم على بعض؛ قال ابن حبيب الشعارى المتوسطة بين للضرر ، وبدخول بعضهم على بعض؛ قال ابن حبيب الشعارى المتوسطة بين

<sup>(1)</sup> انظر البيان والتحصيل ج 10/ 278 ·

<sup>(2)</sup> لتتبع : **د** ، امتنع : **ي** .

<sup>(3)</sup> انسان : د ، اثنان : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(4)</sup> وبجعل : د ، وبحصل : ي .

القرى لا تجرى مجرى المواتُ ، يقطعها الإمام لتعلق حقوقهم بها إنما الموات العفاء وما لا يتناوله مواشية؛ وجوز الفضل إقطاع ما قرب من القرى، فإن كان الغامر حذاء القريتين ليس بينهما، فعلى الخلاف في جواز القسمة ؛ وإذا قلنا بها ، فلا يقسم بالسهم ، بل يعدل (2) لكل قرية ما هو جارها (3) ؛ ولا خلاف ان الفحص العظيم يرعى فيه الناس ويحتطبون لا يقسمه أهل المنازل المحيطة به ولا ان يرتدوا إلى غامرهم منه فيملكوه ، لضرر ذلك بالناس ؛ وإنما الخلاف فيما شأنه أن يكون من حيز المنازل . وفي النواهر قرية فيها ذميون ومسلمون ولها بور ، قال ابن كنانة : ان كانت عنوة فالبور للمسلمين ، لأن أهل الذمة لا حق لهم في العنوة . قال سحنون هذا في بور ملكه أهل العنوة وحموه ، قال ابن كنانة فان كانوا صلحاء، فالبور لأهل الذمة ، إلا أن يحوزه المسلمون عنهم الزمان الطويل ، لأن عقدة الصلح يتناول الأرض وحريمها؛ فإن قال أهل الذمة نحن أحق بالشعراء لانا على صلح والمسلمون على عنوة ، قال عبد الملك لأهل الصلح مع الشعراء ما يليهم بقدر ملكهم مع القرية ، ولا شيء لهم فيا بعد منها ؛ وما يلي المسلمين فلجاعتهم إذا لم يوقفوه – كما فعل عمر رضي الله عنه لمصر والعراق بقدر ملكهم من القرية مما قرب ، لأنه من حقوق القرى ، وما بعد موات ؛ والصلح والعنوة انما يدخلان في المعمور وحريمه ، فان() جهلت القرية أصلح أم عنوة وفيها المسلم والذمي والوارث وغيره – وكل يدعى الشعراء لنفسه أو بعضها ، قسمت على عددهم من الذكر والانثى والصغير والكبير ممن بلغ أن يكون له كسب لتساوي دعاويهم ؛ قال ابن القاسم إذا خرج أحد أهل القرية فبني في أرض خارجها

<sup>(1)</sup> ولا : د ، فلا : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(2)</sup> يعدل : د ، يقسم : ي .

 <sup>(3)</sup> جارها : د ، خارج منها : ي ، والذي في البيان : (حذاء غامرها) : انظر ج
 298 – 294 /10

<sup>(4)</sup> فان : د ، وان : ي .

بأميال وسكن ، وبين موضعه وبين القرية شعراء كان هو وأهل القرية يرعون فيها فتشاحوا ؛ فالشعراء للقرية ، ولا أقسم له منها شيئاً ، لأنها من حريم القرية وقد أعرض عن القرية فبطل حقه من حريمها .

فرع

قال صاحب النواهر قال (1) ابن القاسم خربة بين القرى لم تعمر منذ دخل العرب ولها بياض نحو ثلاثين إردبا وبئر ، فعمرها صاحبها أو ابتاعها منه وطال انتقاعهم جميعاً بشعراء بين الخربة والقرى نحو ثلاثين سنة ثم تشاحوا ، فلا حق لصاحب الخربة في الشعراء ؛ ولو كانت مسكونة منذ دخل العرب، فلها حق في الشعراء ؛ لأن العارة هي التي توجب استحقاق الغريم ، وما عمر رب الخربة في الشعراء وهو يرى أنه له حق ، فله (2) من أهل القرى قيمة عارته ان كانت لم تعمر منذ دخل العرب ؛ وقال ابن نافع الخربة وغيرها سواء في الشعراء ، لأنه لا يوجب في الشعراء حقاً بجوار ؛ وكذلك الكنائس العامرة ، والمحارس والصيد لا يوجب في الشعراء ، ولكن تترك للخرائب (2) وبجميع ذلك من الشعراء طرقها وأفنيتها ومداخلها ومخارجها ؛ إلا أن تقوم بينة أن لها من الشعراء شيئاً ، لأن هذه والرضع لم توضع للسكني بخلاف القرى ؛ فلو عمر أهل الخرائب خرائبهم حتى المواضع لم توضع للسكني بخلاف القرى ؛ فلو عمر أهل الخرائب خرائبهم حتى صارت قرى قبل قسمة الشعراء ، فلهم مقاسمة القرى فيها ؛ كما لو أقطع الإمام في حواشي الشعراء مواتا ، فعمر قرية فله نصيبه من الشعراء إذا جاورها إلا أن يقسم لهم (3) الاستطراق قاله ابن القاسم، يكون فيها النفر اليسير ، فلا (2) يقسم لهم (3) الاستطراق قاله ابن القاسم،

<sup>(1)</sup> قال : د ، وقال : ي .

<sup>(2)</sup> فله : د ، فهو له – بزیادة (هو) : ي .

<sup>(3)</sup> للخرائب : د ، للحديث : ي .

<sup>(4)</sup> ولا : د ، فلا : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> لمم: د ، لما: ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (الا) ساقطة في د.

وسواها ابن نافع بالقرى في القسمة .

#### فرع:

قال قال عبد الملك ذمي له قرية وخربة باعها من رجلين فتنازعا الشعراء التي بينهما يعطى للخربة حقها ، لأن مسلكه انتقل إليها على صورته في الحقوق ، بخلاف الخربة التي لا يعرف لها في الإسلام عارة ؛ ولو قامت بينة ان لهذه الخربة انجلى عنها الهلها كان لها حق .

#### فوع

قال قال (1) عبد الملك اشترى خربة واشترط غامرها فبناه وقطع شجره، فظن أهل القرية أنه استحق ذلك بالإحياء ثم تبين أنه حق لهم؛ فللمشتري العمسك بالخربة بقسطها من الثمن، ويرجع بالفاضل وله رد الجميع لدخول العيب عليه ، وله أخذ عارته فيا قطع منها ؛ فان بنى أو غرس فيها، فله قيمة ذلك .

#### فوع

قال قال عبد الملك قرية لها شعراء وأحاطت أرض بعضهم ببعض الشعراء فصار في وسط الأرض، هو أحق بما أحاط (2) به في أرضه من نواحيها كلها لشلا يتطرق على ملكه الطرق ؛ فان كان يدخل إليها من غير أرضه فلا، لعدم الضرر؛ والمروج والأحمية والأدوية في القري كالشعراء إذا أحاطت أرضه بذلك مع كل جانب .

فائلة : الغامر بالغبن المعجمة ضد العامر بالعين المهملة كالصالح والطالح .

#### فرع

قال صاحب البيان إذا عمر في غامر القرية غير أهلها بحضورهم ، فهو كمن

<sup>(1)</sup> كلمة (قال) - الثانية - ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (به) ساقطة في د.

حاز مال غيره وهو حاضر ؛ غير ان مدة الحيازة ههنا أطول مما يعتذ ربه من افتراق سهامهم وقلة حق كل واحد منهم، ودون (ألمدة الحيازة على الأقارب والأصهار ؛ وهذا ان ادعى شراء ذلك منهم أو هبة ، وإلا فليس ذلك له على أصل ابن القاسم ان عامر القرية لأهل القرية ؛ وعلى قول ابن وهب وغيره في أنه لا يكون لهم ولا بقسمه (ألا أن يثبت أنه لهم فما عمره له ؛ وإذا أخرجوه هل له قيمة بنائه منقوضاً أو قائماً وهو الأنظر ان قاموا بحدثان العارة (ألا أن يثبت أنه علم العارة (ألا أن يثبت أنه المهارة العارة (ألا ألهارة أله العارة (أله المهارة أله العارة (أله المهارة (أله المهارة (أله المهارة (أله المهارة العارة (أله المهارة المهارة المهارة المهارة (ألهارة المهارة (ألهارة المهارة (ألهارة المهارة (ألهارة (ألهارة المهارة (ألهارة المهارة (ألهارة (أ

النظر الثالث: في التراحم في الحيطان والسقوف وغيرها ودفع الضرر. في ذلك:

وفي الكتاب إذا أرسل في أرضه نساراً، فسوصلت إلى زرع جساره "فأفسدته؛ فإن كانت بعيدة يؤمن وصولها، وإنما حملها ريح أو نحوها ألى يضمن لأنه لم يفرط، وإلا ضمن لأنه متسبب؛ ومن قتل فديته على عاقلته ألى قال ابن يونس قال أشهب لو قاموا للنار ليردوها فأحرقتهم فدمهم هدر للا ألى ولا غيرها. قال اللخمي وافق أشهب ابن القاسم في النار، وخالفه في الماء وقال إن كان يسير الماء بالرد فأغفل حين تسريحه ضمن، وان وليه الخدمة ضمن ؛ وان حبسه تحامل على الجسر بغير خرق ولا ضعف (أله من الجسر، لم يضمن؛ وان كانت أرض جاره محسرة فتحامل الماء بالريح أو لزيادة لم يضمن، لأنه ليس من سببه.

<sup>(1)</sup> ودون : د ، دون : ي .

<sup>(2)</sup> يقسم: د ، يقسمه: ي - ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> انظر البيان والتحميل ج 10/ 317\_ 318 .

<sup>(4)</sup> جاره : د ، غيره : ي .

<sup>(5)</sup> نحوها : **د ،** نحوه : **ي** .

<sup>(6)</sup> الملونة : م 6 - ج 15/ 194 .

<sup>(7)</sup> لا: د، ولا: ي.

<sup>(8)</sup> ولا ضعف : د ، ولا حمل على الضعف : ي .

في الكتاب يمنع فتح الكوة يكشف منها الجار ، وكتب عمر رضى الله عنه ان يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع نفياً للضرر ، وإلا فلا ، لأنه تصرف في ملكه ؛ ولا يمنع من رفع البنيان وان منع عنك الهواء أو الشمس "، لأنه تصرف يتوقع فيع غرض صحيح في ملكه، بخلاف فتح الكوة؛ ولأن الضرر لا يدفع عنك بضرره (2) ، بل انت بالضرر أولى لعدم الملك ؛ قال ابن يونس قال ابن كنانة إلا ان يكون رفعه يضر بجاره ولا نفع له فيمنع لتعين الفساد ؛ وفي كتاب تضمين الصناع لوكانت الكوة قديمة لم يعرض من له، ولو أضرت لرضاهما بذلك ، وقيل يمنع لرضاهما بما لا يحل ؛ وقال بعض أصحابنا يمنع من سد الطاقات ببنيانه ، وكذلك إذا أوجب لظلام المنزل أو منع (٥) الهواء ، خلافاً لما في المدونة. قال التونسي إلا (6) الذي في نصب الأسرة لعله في موضع يمكن فيه نصب الأسرة، واما المجارات فانما يعتبر فيها ادراك القائم دار الجار (٥) فيمتنع وإلا فلا ؟ فان بني جوار الأندر ما يمنع مهب الربع للتذرية. ، منعه ابن القاسم في الاندر المتقادم ، لثبوت حقه في الهواء وهو المقصود منه لتصفية الزرع وإصلاحه ، بخلاف المسكن (b) مقصوده السترة والصون ؛ وجوزه عبد الملك ، لامكان صرف منفعة الاندر إلى غير ذلك ؛ ومنع عبد الملك احداث الاندر حول الجنان، لأنه يضره بتبن التذرية كاحداث الحمام والفرن ؛ ولا يمنع الدقاق والغسال يؤذيان جارهما بضربهها لحفته ، بخلاف نتن – الدباغ ؛ ويمنع ضرر تبن الأندر بالجنان –

<sup>.</sup> 198 - 197/15 = 6 - 198 - 197/15

<sup>(2)</sup> بضرره : **د** ، بضره : **ي** .

<sup>(3)</sup> أو منع : د ، ومنع : ي .

<sup>(4)</sup> الأثر الذي : د ، الا الذي : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> جملة (دار الجدار) ساقطة في د.

<sup>6)</sup> المسكن: د، السكني: ي.

ولوكان الجنان طارئا، كماكان له قبل البناء منعه من وقع التبن في أرضه؛ وإذا لم يكن لك منعه من الكوة، فلك أن تبنى في ملكك ما تسدها به قاله ابن القاسم؛ كما لو رفع البناء وان ستر الربح والشمس، ومن له غرفة يطلع منها أو من كواها على جاره وهي قديمة قبل دار (١) الجار ، لأن الجار إنما ملك معيبا ؛ وان كانت أو الكوة (٢٥ محدثةاً مر بإزالتهاأو سترها، ولو كان بجارك يوم بنيت الغرفة او كواها دار قائمة ، فأراد منعك لتوقع ضرره إذا بني ليس (٥) له ذلك قبل البناء و لا بعده ، لأنها منفعة سبقته إليها ؛ وقال مطرف له منعك قبل البناء وبعده لنني الضرر عنه ، فلو سكت قبل البناء له المقال بعده ، إلا أن تكون اشتريت الغرفة على ذلك ، وإنما له منعك في إحداثها ؛ قال عبد الملك إذا باع دارة وقد أحدث عليه جاره الكوة أو مجرى ماء أو غيره فلم يخاصم حتى باع ، ليس للمشتري القيام ، لأنه إنما اشترى معيباً فحقه ساقط في العيب والضرر ؛ فلو ( العاصم ولم يتم له الحكم حتى باع فللمشتري القيام ، لأنه تنزل منزلته ؛ قال التونسي كيف يصح البيع قبل الحكم وهو شراء خصومة ، إلا أن يريد أنه لا خصومة في ذلك ، وان الأمر توجه للبائع فباع وأعلم المشتري ان له سد ما أحدث عليه . وفي الكتاب ما أحدثه في عرصته من فرن أو حمام أو رحى ماء أو كير الحديد أو بثر أو كنيف، منع من ذلك ما أضر منه بالجار، واستخف اتخاذ التنور؛ قال سحنون إذا قال أسد الكوة من وراء البـاب أو بلبنــة 🖓 منع، لأنه يشهد له بعد مدة، فيقال لم يزل هذا الباب ههنا.

<sup>(1)</sup> دار : **د** ، ذلك : ي .

<sup>(2)</sup> كانت أو الكوة : د ، كانت الكوة : ي .

<sup>(3)</sup> ليس : **د** ، فليس : ي .

<sup>(4)</sup> ولو : د ، فلو : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(5)</sup> أو بلبنة : د ، وأبقيه : ي .

قال اللخمي إذا أخذت (1) إلى دارك شيئاً مما بين الأندر من الرحاب والشوارع جاز، إلا ان يضر بأهل الموضع أو المارة فيهدم قاله مالك ؟ لأن أصله على (2) التمليك بالاحياء حتى يتعين الضرر ، وعنه الكراهة ان (3) لم يضر ؛ فان نزل مضى وهو ظاهر قول ابن القاسم ، ومنعه سحنون وقال يهدم ؛ لقوله عليه السلام من اقتطع (4) من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القياة سبع أرضين (5) . وليس هو في الصحيح ، وللجواز قوله عليه السلام في البخاري إذا تشاحوا في الطريق فسبعة أذرع (6) .

فوع

قال التونسي قيل <sup>(7)</sup> من دعا إلى قسمة بور القرية الذي يرتفق به أجيب، لأنه حقه كفناء الدار بعد قسمة البيوت ، وقيل لا كالشارع <sup>(8)</sup> ؛ وقيل إن كان داخلاً في القرية وهي محتفة به قسم، وإلا فلا .

فرع

قال قال أشهب إذا حفرت في دارك ما يضر بجارك ليس لك ذلك- إذا وجدت منه بـداً ولم تضطر إليه نفيا للضرر، وإلا فلك، لأنه يضربك تركه ؛ كما يضر به فعله وانت مقدم بالملك، ومنعه ابن القاسم وهو أولى، لأن الجار سبق

<sup>(1)</sup> أخلت : د ، أحلث : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (على) ساقطة في ي .

<sup>(3)</sup> ان : د ، وان : ي .

<sup>(4)</sup> في رواية من أخذ .

 <sup>(5)</sup> أخرجه الطبراني والضياء المقدسي من حديث الحكم بن الحارث .
 انظر فيض القدير على الجامع الصغير 6/ 42 .

<sup>(6)</sup> أخرجه البخاري في باب المظالم ج 2/ 48.

<sup>(7)</sup> كلمة (قبل) ساقطة في ي.

<sup>(8)</sup> كالشارع: د ، كالشوارع: ي .

إلى تلك المنفعة ، فلا تفسدها عليه .

فرع

قال ليس لك في الزقاق غير النافذ فتح باب ولا نقبه ، لقوة حق أهله فيه بانحصاره لهم ، ولك ذلك في النافذ ما لم تضيق الفناء ؛ ومنعه سحنون إذا كان قبالة باب رجل ، وإلا جاز ؛ ولك فتح حوانيت في دارك للشارع النافذ كالباب ، قاله ابن القاسم في المدونة، لأن أصل الشوارع على الاحياء حتى يتعين الضرر ؛ وله (۱۱ تحويل بابه في بثر النافذ حيث لا يضر بجاره ، ومنع سحنون الحانوت في النافذ إذا أضر بالجار بجلوس الناس عليه .

فرع

قال قال أصبغ لك (2) شجرات في أرض رجل أراد التحجير على أرضه بجدار ، منع ان كانت مجتمعة لا يضر به تركها في القرب والبعد والسهولة ، وإلا فلا ؛ لأن الضرر إذا تعين على الشريكين حمل على أيسرهما نصيباً ، ويفتح لك باباً إليها ويكون غلقه بيدك إن طلبت ذلك؛ وان كانت شجر كثيرة غياضاً ليس له التحجير عليها ، لأن أكثر الضرر عليك .

فرع

قال (3) إذا أضرت شجرة جارك بجدارك وهي أقدم من جدارك على ما هو (4) عليه اليوم من الانتشار لا تقطع ، لأنه إنما ملكت معيباً، فان زادت الأغصان بعد بناء الجدار شمر ما أضر بالجدار مما حدث بعد البناء ، لأنه غير المدخول على ضرره ؛ وقال عبد الملك إذا كانت أقدم لا يتعرض لما زاد لدخوله على الزيادة ،

<sup>(1)</sup> وله : د ، ولك : ي .

<sup>(2)</sup> كل : د ، لك : ي – ولعلها أنسب .

<sup>(3)</sup> كلمة (قال) ساقطة في ي.

<sup>(4)</sup> هو: د، بتي: ي .

وان كانت محدثة قطع منها ما أضر ؛ وأما الشجر التي تكون في الأرض بميراب أو شراء أو قسمة فامتدت حتى سترت الأرض بالظل، فلا قول لصاحب الأرض؛ لأن الشجر هذا شأنها في الأرض ، ووافقنا (ش) غير ان بعض الشافعية قال إذا كانت أغصان الشجرة (أ) الحادثة بعد البناء لينة يمكن كفها بلا قطع لإزالة (أ) الضرر بالكف؛ وان لم يمكن فلا يجب القطع بل يؤمر بإزالة الضرر ، فلعله يؤثر قطع الشجرة من أصلهالتبقى له الأغصان طوالاً ؛ فإن امتنع فهل للمضرور الإزالة إن لم يكن قطع بحلاً بالقيمة فله ، وإلا فلا بل للحاكم ؛ فلوا نتقلت اللدارا لمضرورة من صاحب الشجرة في ابتداء نشأتها ثم عظمت حتى أظلت ، لا مقال (أ) له لدخوله على ذلك ؛ وما أظن أصحابها يخالفونه في هذا الفقه ، فانه مقتضى تضر بالجدار ، شمر ما أضر بالجدار (أ) فقط مما حدث ؛ وقال عبد الملك يترك وان أضر ، لأنه قد علم ان هذا شأن الشجر ودخل عليه ، وكان هذا من حريمها قبل بناء الجدار ؛ وفي كتاب ابن حبيب ان عظمت الشجرة طولاً إلى السماء فلا مقال كالبنيان يستر الربح والشمس ، قال (أ) أصبغ لك شجرة في أرض رجل مقال كالبنيان يستر الربح والشمس ، قال (أ) أصبغ لك شجرة في أرض رجل مقط ما المرتفاعاً أو انبساطاً حتى أضرت بالأرض لا قول لصاحب الأرض .

فرع

قال قال<sup>6)</sup> ابن القاسم إذا نبع من بئرك أو عينك في أرض جارك من غير

<sup>(1)</sup> الشجرة : د ، الشجر : ي .

<sup>(2)</sup> لازالة : د ، لزوال : ي .

<sup>(3)</sup> مقالة : د ، مقال : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(4)</sup> كلمة ( الجدار) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> قال : د ، وقال : ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (قال) - الثانية - ساقطة في ي.

سبب منه ليس لك سدها، وان (أ) تسبب في ذلك سددتها ؛ وقال أصبغ إذا خرج في أرض جارك قضيب من شجرة في حائطك من تحت الأرض فصار شجرة ، خير جارك بين قلعها أو يعطي لك قيمتها ، لأنها من غير مالك المعصوم والماء لا يملك إلا بالحوز، وما خرج منه لجارك لم تحزه؛ ولو كانت إذا قطعت وغرست نبتت ، فلك قلعها ولا يخير . وقال (أ) في المجموعة يعطيك قيمتها مقلوعة ما لم يضربك بأن تشرب من عندك، وإلا فلك قلعها إلا أن يقطع عروقها المتصلة بشجرك وتعطى قيمتها مقلوعة .

فوظ

قال قال مطرف يمنع ما أضر بالناس من إحداث الأبرجة تضر بالزرع، أو النحل تضر بالشجر؛ وكذلك الدجاج والإوز الطيارة بخلاف الماشية ، لأن الاحتراس منها ممكن ودخل الناس عليه في العادة ؛ وجوز ابن القاسم اتخاذ النحل والحام قياساً على الماشية ، وعلى أهل (أ) القرية حفظ زرعهم وشجرهم.

فوع

قال قال مالك إذا سقط الجدار بينكما وهو لأحدكما لم يجبر على بنائه ، لأنه لا يجب عليه سترك بملكه ، أو لكما ، جبر الممتنع منكما على البناء مع صاحبه ، لأنه من أحكام الشركة ، وفي العتبية إذا كان لأحدهما فهدمه ، أو انهدم بغير فعله وترك رده ضرراً – وهو قادر على بنائه ، جبر على رده ، فان عجز ، ستر الآخر على نفسه بالبناء في حقه ، وان هدمه للضرر اجبر على الإعادة ، أو هدمه لنفعه ، ثم عجز أو استغنى عنه لم يجبر ، قال ابن حبيب : لا يجبر عند ابن القاسم إذا انهدم ، ويجبر عند ابن كنائة ، وأجمعوا على الإجبار إذا هدمه القاسم إذا انهدم ، ويجبر عند ابن كنائة ، وأجمعوا على الإجبار إذا هدمه

<sup>(1)</sup> وان : د ، فان : ي .

<sup>(2)</sup> وقال : د ، فقال : ي .

<sup>(3)</sup> كلمة (أهل) ساقطة في د .

للضرر ، وعن ابن كنانة لا يجبر إذا كان لها أيضاً ، لأن الإنسان لا يجبر على تجديد ملكه . وفي المجموعة إذا كان بينها وانهدم بغير فعله لا يجبر ويخير في المشترك (1) بين البناء والبيع والمقاسمة جمعا بين المصالح .

فوع

قال إذا اختلفتها في جدار بينكما وعقد بنائه إليكما فهو لكما بعد أيمانكما، لاستوائكما في السبب؛ أو لأحدكما فقط فهو له ، أو منقطعاً عنكما فلكما لاستوائكما ؛ وان كان لأحدكما (قفيه كوة فهو لمن فيه مرافقه، وان كانت الكوة لكما فهو بينكما (ق)؛ ولو كان لأحدكما فيه خشب—ولاعقد لأحدكما، فهو لمن عليه حمله، وان كان حملكما عليه، فهو بينكما. (ق) فإن كان لأحدكما عشر خشبات وللآخر سبعة، ترك على حاله لا يزيد أحدكما خشباً إلا برضى صاحبه؛ وان انهدم بنيانه جميعاً على حاله ، ويقال للممتنع بع الدار كلها ممن يبني ؛ واختلف قول سحنون في الحمل هل هو دليل أم لا ؟ وفي كتاب ابن سحنون إذا كان وجه البناء لأحدهما وللآخر ظهره ، فهو بينهما ولم يجعل وجه البناء دليلاً والحائط لمن له الباب فيه ، وان لم يعلم لمن الباب ، فهو بينهما نصفان؛ وقال أشهب إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر خمسة أو خشبة فهو بينهما نصفان ، وقال من خالفنا هو الصاحب الكثير (ق) إلا موضح الخشبة ؛ وقال سحنون في الكوى غير المنفوذة نظر ، قال سحنون إذا كان حائط حنوه حائط وعقد أحدهما لأحدكما ، وعقد الآخر وعليه حمل لغيره البناء على الحائط الذي إليه عقده ؛ وإذا أراد من له العقد وعليه حمل لغيره البناء على الحائط، امتنع ان ضر بحمل الآخر ، وإلا فلا ؛ وإذا أراد من له العقد

<sup>(1)</sup> الشريك : د ، المشترك : ي - ولعلها أنسب .

<sup>(2)</sup> عبارة ( فقط فهو له . . . وان كان لاحدكما ) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> لكما: د ، بينكما: ي - وهي أنسب .

<sup>(4)</sup> عبارة (وان كان لاحدكها . . . فهو بينكما ) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> الكثير: د ، الكبير: ي .

كان حائط بينكما فأردت الحمل عليه ما يمنع الآخر حمل مثله عليه يمتنع ، إلا ان ياذن لك ؛ وان لم يمنعه من حمل مثله جاز وان لم يأذن ، قال عبد الملك لا (أ) فان أردت أن تحمل عليه ما لا يحمل الحائط مثله للآخر ويضعف الجدار واردت هدمه وبناءه للحمل عليه ما يحمل عليه للآخر مثله (2) لك ذلك وإن كره ، لأنك تسعى في مصلحتكما أويبقى الجدار بينكما كها كان ؛ قال سحنون إذا كان لكما عليه خشب وخشبك أسفل من خشبه فأردت رفعه قبالته ، لك ذلك وان كره ؛ فان أنكر صاحب الأعلى أن يكون لصاحب الأسفل من فوق خشبه شيء صدق مع يمينه ، لحوزه لما فوق خشب الأسفل .

#### فرع

قال إذا اعتل السفل وأردت (3) اصلاحه فعليك تعليق الأعلى ببناء أو غيره ، لأن عليك العمل ؛ وكذلك لو كان على العلو، علق (4) بحمل الأعلى على الأوسط إذا اعتل الوسط .

#### فرع

قال قال سحنون إذا أردت تلبيس حائطك (٥) من دار جارك ليس لـه منعك، لأنه يجب عليه تمكينك من ملكك؛ كما لو ألقت الرمج ثـوبك في داره ليس له منعك من الدخول له أو يخرجه إليك.

#### فوع

قال قال سحنون إذا كانت خربة بين المدور فامتلأت من قمامة الناس

<sup>(1)</sup> كلمة (لا) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> عبارة (للآخر ويضعف . . . عليه الآخر مثله ) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> وأردت : **د** ، قاردت : **ي** .

<sup>(4)</sup> كلمة (علق) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> حائط : د ، حائطك : ي - ولعلها أنسب .

وأضر ذلك بجدار جار الخربة، فطالب صاحب الخربة بإزالة الضرر عنه بالتنظيف، فقال ليس هذا من ترابي لا ينفعه ذلك وينظف، لأن الضرر الآن من جهته؛ وقال أيضاً على الجيران كنسه يؤخذ الأقرب فالأقرب على الاجتهاد.

فوع

قال إذا ارتدم السفل من الطريق وضاق عليه مدخله، فعلى صاحب العلو أن يوسع له في هواه وبنيانه بثمن يدفعه إليه قاله ابن عبدوس، وقال أيضاً في قناة رجل تجري على آخر فاحتاج الذي تجري عليه القناة لردم داره، لأن الطريق علت عليه له ذلك، ويقال لصاحب القناة أعل دارك ان شئت وإلا فلا شيء لك؛ وقال ابن اللباد القياس ألا يفعل الا باذن صاحب القناة لحقه في جري القناة .

فوع

قال قال يحيى بن عمر إذا نقل المطر ترابك فسد به على آخر مخرجه ، لا تجبر على نقله ؛ لأنه ليس من فعلك بل لك نقله لأنه ملكك .

فوع

قال إذا كانت دار بجنب دار مشتركة فأراد غلق باب الدار المختصة به وفتحه في الدار المشتركة ، لشريكه منعه لحقه في موضع الفتح قاله مالك ، وجوز فتحه في حائط دار نفسك لتدخل دار الشركة ؛ قال وفيه نظر ، لأنه يطول الأمد فيظن ان فتحه حق على دار الشركة ؛ ولو قسمت الدار المشتركة فأردت غلق بابك وفتحه في النصف الذي حصل لك، قال مالك ان أردت الرفق جاز ، أو تجعله ممراً للناس امتنع لضرر الشريك في نصفه ، قال ومراده أنك تخرج من ذلك الباب إلى باب دارك ؛ لأنك تخفف عن صاحب النصف الآخر بعض المرور ، فقد (أ)

<sup>(1)</sup> فقد : د ، وقد : ي .

لك سكنى نصيبك وتخرج بأهلك منه ؛ أما لو عطلت الخروج من باب دارك امتنع ، لأن ضرر عبالين أكثر من ضرر عبال .

فرع

في الجواهر بجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه قضى في الأفنية لأرباب الدور؛ وفسره ابن حبيب بالانتقال من المجالس والمرابط وجلوس الباعة فيها (أله للبياعات (2) الخفيفة دون الحيازة بالبنيان والتحظير والسكة المستدة كالملك المشترك بين سكان السكة يمنع إخراج الجناح اليها وفتح باب جديد فيها إلا برضاهم ، ولو فتح باب دار له أخرى إلى داره التي في السكة المستدة ليرتفق به ، لا ليجعله كالسكة النافذة جاز .

قاعلة: حكم الاهوية حكم ما تحتها، فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق ، وهواء الموات موات وهواء المملوك مملوك ، ومقتضى هذه القاعدة ان يمنع بيع هواء المساجد والأوقاف الى عنان السماء لمن أراد غرس خشب حولها، ويبني على رؤوس الخشب سقفاً وبنياناً وان يمنع اخراج الرواش؛ لأنها في هواء الشارع الذي يمنع فيه الاختصاص، غير ان المنع ثمة لنفي الضرر، وإلا فأصله موات يقبل الأحياء ولا ضرر في هوائه فيجوز التصرف فيه.

فوع

قال قال سحنون لك داران متقابلان على يمين الطريق وشماله ، لك أن تبني عليها سباطاً تعمل عليه غرفة ونحوها .

فوع

قال الجدار لك بين الدارين لا يتصرف فيه جارك إلا بإذنك ، فإن استعاره

<sup>(1)</sup> فيها : د ، فيه : ي .

<sup>(2)</sup> للبياعات : د ، للبياعة : ي .

لوضع جذعه عليه لم تلزمك الإعارة، لأن الإنسان لا يجبر على دفع ملكه إلا لضرر الغير ولا ضرر هلهنا ؛ ولهذه القاعدة حمل قوله عليه السلام لا يمعن أحدكم جاره من وضع خشبة على (1) جداره (2) على الندب . وإذا أعرت لا ترجع إلا لضرورة تعرض لجدارك ولم ترد الضرر ، لأن العارية تمليك منافع ؛ وروي ليس عليك نزعها وان طال الزمان ، احتجت إلى جدارك أم لا، مت أو عشت ، بعت أو ورثت ، حملا للنهي في الحديث على التحريم ووجوب تمليك المنفعة ؛ واما الجدار المشترك ليس لأحدكم الانتفاع إلا برضى صاحبه ، لأنه تصرف في ملك الغير ، ويجبر على قسمه (3) عند التنازع الممتنع منها تحصيلاً للانتفاع بالملك ؛ وقال أصبغ لا يقسم إلا عن تراض وبالقرعة لتوقع الضرر في قسمة الجدار ، ويجبر الممتنع من العارة بين العارة والمقاواة والبيع عمن يعمل ، أو يباع عليه من حقه ما الممتنع من العارة بين العارة والمقاواة والبيع عمن يعمل ، أو يباع عليه من حقه ما يقسم بينكما ؛ واختلف في الحائط بينكما يحتاج للاصلاح ، قيل يجبر ينقسم ، فيقسم بينكما ؛ واختلف في الحائط بينكما يحتاج للاصلاح ، قيل يجبر الممتنع نفياً للضرر ، وقيل لا بل يصلح من أراد في حقه .

فرع

قال إذا انهدم السفل والعلو ، جبر صاحب السفل على البناء ، أو يبيع (<sup>8</sup>) من يبني حتى يبني صاحب العلو ، لأن عليه حمل العلو وعليه الخشب والجريد؛ قال أشهب وباب الدار ، قال ابن القاسم وعليه السلم إذا كان له علو حتى يبلغ (<sup>8</sup>) علوه ؛ ثم على صاحب العلو الأعلى ، وقيل على صاحب السفل بناء (<sup>8</sup>)

<sup>(1)</sup> على : د ، في : ي .

 <sup>(2)</sup> رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة .
 انظر الفتح الكبير ج 3/ 371 .

<sup>(3)</sup> قسمته : د ، قسمه : ي .

<sup>(4)</sup> ببيع : د ، ببيع : ي .

<sup>(5)</sup> يبلغ : **د** ، تبلغ : ي .

<sup>(6)</sup> ببناء : د ، قبل : ي .·

السلم إلى حد العلو؛ فإن كان عليه علو آخر ، فعلى صاحب العلو الأوسط بناء السلم من حد العلو (أ) إلى سقف الذي عليه علو الآخر ، لأن الأسفل أبداً عليه الحمل والتمكين (2) من منافع العلو .

#### فرع

قال ومن له اجراء ماء على سطح غيره، فالنفقة في السطح على مالكه دون صاحب المجرى ، لأن عليه التمكين ؛ وسقف السفل لصاحب العلو الزيادة في البنيان وله رفعه .

### فرع

قال يجوز ببع حق الهواء لإخراج الأجنحة من غير أصل يعتمده البناء .

# فوع

قال حق المسيل ومجرى الماء وحق الممر وكل حق مقصود على التأبيد، لأنه ملك.

#### فرع

قال إذا انهدمت الرحى فأقمتها (٥) وامتنع الباقون، فالغلة كلها لك عند ابن القاسم، وعليك أجرة انصبائهم جزافاً. وقال عبد الملك الغلة بينكم ولك من أنصبائهم ما انفقته، لأنك تتفع بملكهم عامراً ؛ وقال ابن وهب أنت شريك بما زاد عملك على جزئك المتقدم في غلة الرحى، ولك أجرة ما أقمت في حصص أصحابك بأن تقوم الرحى غير معمولة فيقال عشرة ، وبعد العمل خمسة عشر فلك ثلث الغلة والباقي بينكم ؛ وعلى الذي لم يعمل ما ينوبه من الأجرة للعمل

<sup>1)</sup> عبارة (فان كان عليه علو آخر . . . حد العلو) ساقطة في د – والمعنى يقتضيه .

<sup>)</sup> والنمكن : **د** ، والتمكين : **ي** .

<sup>3)</sup> فأقتها : د ، فابتنيتها : ي .

في قيامه بغلتها ، ثم أراد الدخول معك أعطاك ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يذَّفع ذلك إليك .

#### فرع

قال إذا ادعيت على رجلين دارا فصدقك أحدهما فصالحته على مال ، للآخر الأخذ بالشفعة ، لأن الصلح بيع .

#### فوع

قال إذا تنازع صاحب السفل والعلو السقف ، صدق صاحب السفل ، لأن اليد له، كالحمل على الدابة يصدق صاحبها دون الأجنبي ، ويصدق راكب الدابة دون المتعلق بلجامها ، ولأن البيت لا يكون بيتاً إلا بسقفه ؛ ولو كان السفل بيدك والعلو بيد آخر – وطريقه في ساحة السفل – وتداعيتها الدار كلها ، قال أشهب الدار لك إلا العلو وطريقه لليد بعد أيمانكما أو نكولكما أو نكول أحدكها ، فيقضى للحالف منكما .

#### فوع

قال من سبق إلى موضع مباح (أ) له الجلوس فيه ، فلا يزعج منه ، لأنه أحق بالسبق .

#### فرع

في الطرق والمساجد ، قال وينتفع بالمساجد بالصلاة والجلوس والذكر والقراءة والانشغال<sup>(3)</sup> بالعلوم الشرعية والاعتكاف ، وخفف في القائلة والنوم<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> مباح : **د** ، يباح : **ي** .

<sup>(2)</sup> جملة (في الطرق والمساجد) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> والانشغال : د ، والاشتغال : ي .

<sup>(4)</sup> والنوم : د ، بالنوم : ي .

فيها نهاراً للمقيم والمسافر والمبيت للمار ؛ ولا ينبغي ان يتخذ المسجد مسكنا " إلا رجل مجرد للعبادة فيه وقيام الليل ، وأرخص مالك في طعام الضيف في مساجد البادية ، لأن ذلك شأن تلك المساجد ، وكره وقود النار؛ وأجاز العلو مسجـداً ويسكن السفل ولم يجز العكس ، لأن ما فوق المسجد له حرمة المسجد ، لأن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان إذا بات على ظهر المسجد لا يقرب فيه امرأة ، وأرخص في المرور فيه المرة بعد المرة دون جعله طريقاً؛ وكره دخوله بالخيل والبغال والحمير التي ينقل عليها إليه خشية أرواثها ، ولم يكره الإبل لطهارة أبوالها ؛ وكره البصاق فيه على الحصى والتراب ثم يحكه ، واتخاذ الفرش للجلوس أو الوسائلة للاتكاء ، لأنه ليس من شأن المسجد ؛ ورخص في الخشر والمصليات والنخاخ، لأنه عليه السلام كانت له خمرة ويمنع تعليم الصبيان ودخولهم له إلا للصلاة ، لقوله عليه السلام «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم ، وسل سيوفكم ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم ، وجمروها أيام جمعكم ألله ويكره البيع والشراء وسل السيف ورفع الصوت وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز وكلاما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم ، لأنه من قلة الأدب عند الأماثل ، وعند منازلهم ؛ قال ابن حبيب قد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم ، فيقول يا أبا مروان - اخفض من صوتك ومن جلسائك - وقد

<sup>(1)</sup> مسكنا: **د**، سكنى: ي.

<sup>(2)</sup> أو الوسائد : د ، والوسائد : ي .

<sup>(3)</sup> الحمر - يريد بها الطنافس.

<sup>(4)</sup> النخاع – لعله يعني بها البساط الطويلة كالحصر وغيرها .

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن ماجه من حديث واثلة ، ذكره في الجامع الصغير - ووضع عليه علامة الضعف (ض).

انظرفيض القدير 3/ 351 .

قال عليه السلام لا تمر في المساجد بلحم ، ولا تنفذوا<sup>(1)</sup> فيها النبل<sup>(2)</sup> بمعنى الإدارة على الظفر ليعلم استقامتها <sup>(3)</sup> ولا تزين بالقوارير أي الزجاج، قال ابن حبيب انا نكره القوارير <sup>(4)</sup> التي عملت <sup>(5)</sup> بمسجدنا بقرطبة كراهة شديدة بل ينبغي أن تعمل على باب المسجد ، لقوله عليه السلام اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم . وأقبح من ذلك ما فعل بقرطبة من فتح أبواب المياضي في المسجد، بل تفتح خارجه على حدة ، وقد نبه الله تعالى على جميع ذلك بقوله تعالى في بيُوت أذن الله أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ (<sup>6)</sup> ورقعها تعظيمها واجلالها عا لا يليق

#### فرع

في الكتاب من حفر بئراً بعيدة من بئرك فانقطع ماء بئرك لذلك ، فلك ردم بئره نفيا للضرر<sup>(7)</sup> .

### فرع

قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أحدث فوق الرحى القديمة رحى وأضرت ببعض طحن القديمة أو بتكثير مؤنها، أو ضرر بين مع ذلك؛ فإن أشكل أمرها ، أذن له بشرط ان أضرّت نقصت ؛ ولو عمل بغير حكم فتبين الضرر

<sup>(1)</sup> في النسختين (تنفروا) – والتصويب من « التاج والاكليل على مختصر خليل » للمواق – هامش الحطاب ج 6/ 14 .

 <sup>(2)</sup> ذكره ابن حبيب – ولم أقف على من خرجه ، انظر التاج والاكليل – المصدر السابق .

<sup>(3)</sup> أصل العبارة عند ابن حبيب : (يريد تنفيذ النبل اذا ردتها على الظفر فيعلم مستقيمها من معوجها) - التاج والاكليل - نفس المصدر .

<sup>(4)</sup> كذا ثبت في د - وكتب بالهامش : ( لعله الفوارة ) - وهو نص ابن حبيب - كما عند المواق في التاج والاكليل - المصدر نفسه .

<sup>(5)</sup> الذي في نص ابن حبيب (اتخذت) – ولعل المؤلف نقله بالمعنى .

<sup>(6)</sup> الآية : 36 من سورة النور ...

<sup>(7)</sup> المدونة م 6 - ج 15/ 196.

والأول ينظر إليه فلم (1) ينكر ، ثم قال ما ظننت أنه يضرني ؛ فان كان مثله لا يخفى عليه ذلك ، لم يسمع قوله ؛ وإلا حلف ما سكت رضى وأزيل الضرر عنه . وقال بعض أصحابنا إذا اجتهد الحاكم بقول أهل المعرفة فأذن ، ثم تبين الضرر فهو حكم مضى؛ ولو تركه الأول حتى بنى ثم طلب إزالة الضرر ، لم يهدم ، لأنه تركه حتى أنفق النفقة العظيمة وقيل يهدم (2) ؛ ولو خربت رحى فبنى آخر رحى، تضر بالأول لو أعيدت ان كان خراباً دائراً لم يمنع ، وان لم يصل الاضرار (10 إلى حد التعطيل، لم يمكن إن أراد الأول إعادة رحاه ، وإلا فلا ؛ قال أصبغ فإن ابتدأا رحائين في أرضهما ، فلما فرغا أضر أحدهما بالأخرى إن تقدم أحدهما بماله بال ثم عمل الآخر فسبقه أم لا منع إن كان المضر، وان لم يسبق أحدهما لم يمنع، فإن تبين الضرر منعا معاً.

#### فوز

قال لو أذن له في تجرية الماء في أرضه لرحاه ليس له منع ذلك بعد ، لأنها عطية ما لم تؤقت فلك الرجوع بعد الأمد ؛ وان سمى عارية فله أمد ما كان لمثله .

### فرع

قال (<sup>4)</sup> في الكتاب من حَفَرَ حيث لا يجوز له ، ضمن ما يعطب في حفيره من دابة وانسان (<sup>5)</sup>

## فرع

قال صاحب البيان إذا هارت البئر تمتنع قسمة الزرع مع الأرض ، لأنه بيع

<sup>(1)</sup> فلا: د، فلم: ي.

<sup>(2)</sup> يهدم : د ، تهدم : ي .

<sup>(3)</sup> الدار: د ، الديار : ي ، ولعل الأنسب ما أثبته .

<sup>(4)</sup> كلمة (قال) - ساقطة في **د** .

<sup>(5)</sup> المدونة م 6 – ج 15/ 454.

الزرع قبل طيبه حتى يقتسماه بالكيل بعد الدراس، ويبيع أحدهما نصيبه من الأصل (أ) والماء ويقاسمه الأرض، ويجبر الممتنع على العمل مع صاحبه أو المقاسمة (2).

فوع

قال إذا ملك بجوار جدارك خليجاً يجري فيه السيل فهدم جدارك ، فعلى صاحبه بناؤه ان كنت لا تسقي منه كسائق الدابة ؛ وان كنت تسقي منه فلا ، لأنكا سقتها الماء فيه ؛ قال وأصل المذهب وجوب القيمة في العروض ، وبالجدار (3 عرض ؛ وإنما وجب البناء ، لأن القيمة قد لا تقيم الجدار على حاله فلا ينجبر الخلل فيغرم (4) هلهنا أكثر من القيمة ؛ فهذه المسئلة مستثناة من العروض في وجوب المثل كمستهلك فرد من زوج لا تلزمه (5) قيمة بل قيمة ما نقص الجميع ؛ وكجلد استثنى فاستحق المشتري الحيوان ، فإنه يقضى فيه بالمثل ؛ وكفرق الثوب خرقا يسيراً قاله بعض الشيوخ في وجوب المثل وليس كذلك ؛ لأنه لا يلزمه مثل البناء باليا لتعذر ذلك ، وكذلك الرفو هو لم يستهلك رفوا وإنما أخرق الثوب (6).

فرع

قال: بئر بينكما اقتسمتماه ساقيتين فارتفع التراب تحت دلائك حتى تعذر السقى، ان كانت عادة في التنظيف حملتهما عليها، والا فالكنس عليكما، لأن

<sup>(1)</sup> الأصل: د، الأرض: ي.

<sup>(2)</sup> انظر البيان والتحصيل ج 10/ 242.

<sup>(3)</sup> فالجدار : د ، والجدار : ي .

<sup>(4)</sup> فيغرم : د ، فتغرم : ي .

<sup>(5)</sup> تلزمه : **د** ، يلزمه : **ي** .

<sup>(6)</sup> انظر البيان والتحصيل ج 10/ 148 - 149

ترابك من عنده ومن عندك ".

فوع

في النواهر قال مالك (2) إذا نقص ماء البئر أو العين فأراد أحد الشريكين العمل، فان عمل الآخر وإلا باع بمن يعمل؛ أو يعمر الطالب، فا (3) زاد عمله فهو له حتى يأخذ نصف النفقة ؛ قال ابن القاسم كل أرض مشتركة من أصول أو زرع هارت بيرها يقال للممتنع : اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من الأصل (4) فتأخذ حصته أو يأخذ حصتك، فمن أراد عمل أو ترك، ومن عمل له الماء كله حتى يعطيه شريكه ما ينوبه من النفقة وان كان بينها ؛ وأما الأرض المقسومة أو الشجر المقسوم أو الزرع لرجل في أرض بينها مفروز ، إلا ان ماءهما واحد فتهور البئر أو تنقطع العين ، لا يكلف الممتنع النفقة مع شريكه ، فان عمل الآخر فله الماء كله إلا أن يعطيه نصيبه من النفقة ؛ قال سحنون هذا في عمل الآخر فله الماء كله إلا أن يعطيه نصيبه من النفقة ؛ قال سحنون هذا في البئر التي (5) ليس (6) عليها حياة ولا نخل ، أما ما عليها ذلك ، فيجبر للممتنع على العمل أو البيع ممن يعمل ، وإلا يبع عليه ؛ قال مالك ان كان البئر خربا أو العين ، فلا يجبر الممتنع ، إنما يجبر حيث يبقى بقية من الماء؛ فلو (7) لم يجبر فسدت العين ، فلا يجبر الممتنع ، إنما يجبر حيث يبقى بقية من الماء؛ فلو (7) لم يجبر فسدت بقيته فهو ضرر ، بخلاف الأول .

فرع

في الكتاب : إذا انهارت البئر أو العين فأصلحتهما وأبى شريكك ، لك

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ج 10/ 257 \_ 258 .

<sup>(2)</sup> جملة (قال مالك) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> فا: د، عا: ي.

<sup>(4)</sup> الأصل: د، الأرض: ي.

<sup>(5)</sup> الذي : د ، التي : ي – وهي أنسب بما بعدها .

<sup>(6)</sup> كلمة (ليس) ساقطة في د .

<sup>(7)</sup> فلو : د ، فإن : ي .

منعه الماء ان كان فيه (1) فضل حتى يعطيك (2) نصيبه من النفقة (3) ؛ لأن الماء نشأ عن نفقتك ، كما ينشأ عن ملكك ؛ وإذا احتاجت البئر للكنس أو القناة وتركه ينقص الماء أو لا يكني ماؤها مريد الكنس ، فلمريد الكنس الكنس وهو أولى بما زاد الماء بكنسه دون الشريك حتى يؤدي نصيبه من النفقة ؛ وكذلك بئر الماشية . قال ابن يونس وقع في المستخرجة إذا استدت القناة في أولها ينقيها الأولون دون من بعدهم ، أو في آخرها ينقيها الأولون مع الآخرين ؛ وهذا إنما يصح في قناة المرحاض ، لأنها إذا استدت في أولها يكون باقيها غير مسدود ؛ فالضرر يختص بالأولين ، وفي آخرها يتضرر الجميع بانحباس اتفال الأولين والآخرين ؛ وأما قناة الزرع والطاحون يتضرر الجميع بانسداد أولها ، فالإصلاح عليهم وأي من تم نفعه ببعض الإصلاح كان بقية الإصلاح على الثاني؛ فإن كمل نفع الثاني ، فعلى (4) الثالث ؛ ثم كذلك ؛ وعلى قول ابن القاسم يقال للشريك عمر أو بع حصتك من الأرض أو قاسمه إياها ، قال ابن نافع هٰذا في البئر ليس عليه احياء زرع ولا نخل ولا غيره ، فلا يجبر على الإصلاح كصاحب السفل مع صاحب العلو ؛ وقال أشهب إذا كان البئر يخشى خرابه، يجبر الشريك نفيا للضرر ؛ وان كان خرابا لم يجبر ، إذ لا يترتب على عدم العارة خراب ؛ ومن أعمر فهو أحق بالماء حتى يعطيه الآخر حصته من النفقة ، فيكون الماء بينهما في المستقبل ؛ ولا شيء عليه (٥) فما مضي ، لأنه أسقط حقه بعدم الموافقة ؛ وعن مالك إن قل الماء فيبقى ما يكني أحد الشريكين : صاحب القليل دون صاحب الكثير ، لا يجبر صاحب القليل ويعمل الآخر ، ولصاحب القليل بقدر حصته

<sup>(1)</sup> فيه : د ، فيها : ي .

<sup>(2)</sup> يعطيك : د ، تعطيه : ي .

<sup>(3)</sup> المدونة م 6 - ج 15/ 191 .

<sup>(4)</sup> فعلى : د ، فني : ي .

<sup>(5)</sup> عليه : د ، عليك : ي .

قبل العمل حتى يعطى حصته من النفقة ؛ قال ابن نافع قال مالك يعطيه حصته من النفقة يوم انفق ، وإنما أقول قدر قيمة العمل (أ) فيقوم يوم يقوم وقد بلي ، لأنه من اليوم تملكها ، فلا يحسب عليه جديداً ، لثلا يؤخذ منه ثمن ما انتفع به غيره ؛ وفي المسئلة أربعة أقوال : قول انهارت (2) البئر أو نقصت لمريد الاصلاح الاصلاح وهو أحق بالماء حتى – يعطيه شريكه حصته ، فان كانا شريكين فما يسقى من نخل أو كرم خير الممتنع بين العمل والبيع والمقاسمة في الأصل فيعمل من أراد ان يكون له الماء كله حتى يعطيه الآخر حصته من النفقة، وقيل ان كانا شريكين فيما يسقى به ، لم يخير الممتنع بين العمل والبيع كصاحب السفل والحائط بين الرجلين ، إلا أن يكون بئر لا حياة عليه ؛ وقيل إنما يؤمر بالعمل إذا لم يخرب البئر ، اما الخراب فلا ؛ وقيل إن(٥ كانت أرض الزرع لا تنقسم – وقد زرعاها جبر الممتنع على البيع لتعذر القسمة ، وان لم تكن مزروعة وفيها نخل لا ثمر فيها حتى تجوز قسمتها ، خير بين القيمة والبيع والعمل ؛ وان كان النخل منقسماً ولم تبق الشركة إلا في غيرها ، فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله لا يجبر على العمل ؛ بل يعمل صاحبه وهو أحق بما زاد الماء لعدم الشركة في الاصول ؛ فلا يكلف بيع أصوله لشركتهما في البئر ؛ وظاهر كلام سحنون أنهها سواء ويخير بين العمل والبيع كالسفل والعلو والحائط بينهما ؛ وقد اختلف في الرحى تنهدّ فيقال للأبي : إما أن تبني أو تبيع ؛ فلو عمل أحدهما واغتل غلة كثيرة ، قال ابن شعبان للعامل من الغلة بقدر ما انفق وما كان له قبل ان ينفق ، والبقية للآخر ؛ وعن ابن القاسم الغلة كلها للمنفق حتى يدفع قيمة ما عمل كالبئر يغور ماؤها ، وعنه يستوفي من الغلة نفقته ثم يكون بينهما ، واختار عيسى ان الغلة كلها للعامل وعليه كراء

<sup>(1)</sup> العمل: د، العارة: ي.

<sup>(2)</sup> انهارت : **د** ، انها هارت : ي .

<sup>(3)</sup> ان : د ، وان : ي .

نصيب الآخر فيما هو باق قبل العارة ، وله (<sup>1)</sup> دفع حصته من النفقة والدخول معه ؛ إلا أن يكون بحدثان العمل ، فالأشبه قول ابن دينار وقول عيسى ؛ قال اللخمي المجراة إما من أول العين إلى المغلق ، أو بين البساتين ، أو موضع مصالة الماء ؛ فالأول على عددهم عند ابن القاسم ، وعلى الأنصباء عند أصبغ ؛ وإذا استدت من الأول إلى الثاني ، فالإصلاح على الأوّل ، لأنه من سببه وان استدا جميعاً ، قيل يغرم الأول مع جميعهم ؛ والثاني مع الثالث فيغرم كل واحد مع (٥) ما بعده إلى آخرهم . وقال يحيى بن عمر يغرم كل واحد ما يكون منه إلى ما يليه خاصة لا (3) يشارك أحداً ممن قبله ؛ وان كان السد في المصالة خارجاً عن جميعهم ، فهو منهم ؛ وما حدث بين البساتين مما نزل من العين ، فإزالته علو من هو عنده إلى من بعده دون من قبله إذا لم يكن عنده سد ؛ وأرى إذا كان السد من سببهم (۵ قسمت النفقة على قدر ما يرى ان لكل واحد فيه ؛ واختلف في قنوات الديار: قال سحنون الكنس على الأوّل حتى يبلغ الثاني، ثم الأول والثاني حتى يبلغ الثالث ؛ ثم الجميع حتى يبلغ الرابع لهكذا حتى الأخير ، وفيه خلاف ؛ وكنس قناة المطر على عدد الديار ، وقناة الاتفال على عدد العيال ؛ وان كان سفل وعلو وتجتمع الأتفلال في بئر السفل والبئر شركة ، فالكنس على عدد الجاعة ؛ فان كانت ملكاً لصاحب السفل (5) فعلى صاحب السفل عند ابن القاسم وأشهب ، لأنه ملكه كما يصلح السقف لصاحبالعلو وعلى عدد الجماجم عند ابن وهيب لأنها اتفالهم ؛ واصلاح ما فسد من رقبة البثر على صاحب

<sup>(1)</sup> وله دفع : د ، وليدفع : ي .

<sup>(2)</sup> كلمة (مع) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> لا: د، ولا: ي.

<sup>. (4)</sup> سببهم : د ، ثملهم : ي .

<sup>(5)</sup> السفل: د ، العلو: ي .

السفل ، لأنه ملكه ؛ وبئر السفل اصلاح ما يكنس فيه من المجرى عليهما، لأنه منهما ؛ وما نقص بسبب الدار أو من الرمل ، فعلى صاحب السفل ؛ فان امتنع وتعطل ، أصلح صاحب العلو وهو أحق بمائه حتى يعطيه ما أنفق .

# كتاب العارية

وفيها (١) مقدمة وبابان،

المقدمة: في لفظها، العرب (2) وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة، فالعارية لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو الإجارة؛ والرقبى إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمراً، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه؛ والعمرى تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر بضم العين وفتحها: البقاء. فهما أخص من العارية؛ والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار الظهر وهي عظام سلسلته؛ والإسكان هبة منافع الدار مدة من الزمان، هذه أسماء الإرفاق بالمنافع. وفي الأعيان: الهبة: تمليك العين لوداد في مدة الحياة، احترازاً من الوصية؛ والصدقة تمليكها لشواب الآخرة (3) والمنحة هبة لبن الشاة، والعرية هبة ثمر النخل، والوصية تمليك بعد الموت، والعطاء يعم جميع ذلك؛ فهذه عشرة أسماء.

# الباب الأول في أركانها وهي أربعة :

الركن الأول: المعير، وفي الجواهو لا يعتبر فيه إلاَّ كونه مالكاً للمنفعة غير محجور عليه في التبرع، لأن العارية تبرع، فتصحّ من المستعير والمستأجر؛ وفي

<sup>(1)</sup> وفيها : **د** ، وفيه : **ي** .

<sup>(2)</sup> العرف : د ، العرب : ي - وهي الصواب .

<sup>(3)</sup> عبارة ( لهذه أسماء الإرفاق . . . تمليكها لثواب الآخرة ) ساقطة في د .

الكتاب لا يعير العبد إلا بإذن سيده (1) .

الركن الثاني : المستعير، وفي الجواهر لا يعتبر فيه الاكونه اهلا للتبرع عليه. الركن الثالث : المستعار، وفي الجواهر له شرطان :

الشرط الأول أن يكون منتفعاً به بعد بقائه، فلا معنى لاعارة الأطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات، بل ذلك قرض لا يردها الا بعد استهلاكها، وكذلك الدنانير والدراهم؛ قال اللخمي إن أعارها لصيرفي ليقصده لزبون او لمدبان لا الدنانير والدراهم؛ قال اللخمي إن أعارها لصيرفي ليقصده لزبون او لمدبان لتقف عنه المطالب فتظن به المالية يضمن، الا ان تقوم البينة على تلفها أوردها؛ وان استعارها ليتصرف فيها ضمنها بالقرض أن لأنها قرض؛ الا أن يقول يقول أتجر فيها ولك السريح ولا خسارة عليك، فهو كا قال وفاء بالشرط اذا ادعى الخسارة فيا يشبه ؛ ولا يصدق في الضياع الا أن تقول وأنت المصدق في الضياع أو يقول هي على حكم القراض إذا لم يكن ربح وأنت القاسم وأشهب، وقال سحنون يضمن الخسارة؛ وعلى هذا يجري الجواب في عارية المكيل والموزون ، وفي الكتاب : من استعار دنانير أو فلوسا فهو سلف في عارية المكيل والموزون ، وفي الكتاب : من استعار دنانير أو فلوسا فهو سلف مضمون ؛ ومن حبس عليك مائة دينار لتنجر بها أمدا معلوما ضمنت نقصها كالسلف، وان شئت قبلتها أو رددتها فترجع ميراثا (6).

الشرط الثاني: ان تكون المنفعة مباحة شرعا، فلا تعار الجواري للاستمتاع؛ ويكره استخدام الإماء، الا من المحرم، أو النسوان أو غير البالغ الاصابة من الصبيان؛ ويمتنع استخدام أحد الأبوين بالعارية، بل تكون منافعها لها حينئذ دون

<sup>(1)</sup> انظر المدونة م 6 - + 170 /15 .

<sup>(2)</sup> لمدة : د ، لمدبان : ي .

<sup>(3)</sup> كالقرض: د ، بالقبض: ي .

<sup>(4)</sup> وأنت : د ، فأنت : ي .

<sup>(5)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 169 .

ولدهما؛ ولا يعار العبد المسلم من الكافر، قال اللخمي من صح ملكه من الأقارب جاز استخدامه، ومن لا فلا ؛ ومنافعه له (۱) دون من وهبت له ، وتجوز عارية الأمة لمن حرمت عليه بوطء القرابة وللأجنبي المأمون المتأهل، فان فقدت الأمانة أو التأهل امتنع، لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم (۵). فان نزل مضى وبيعت الحدمة من مأمون أو امرأة ان لم يقصد المعير عين المستعير، ولو علم ان أمته تسلم لغيره لم يعرها، فله الرجوع فيها.

الركن الرابع: ما تقع به العارية من قول أو فعل ، وفي الجواهر هو كل ما دل على نقل المنفعة بغير عوض؛ قال اللخمي وثم هبات متقاربة اللفظ مختلفة المعنى حُمِل بعضها على هبة المنافع ؛ فيحمل قوله أسكنتك وأخدمتك وأعمرتك على منافع المخدم والمسكن، ويحمل كسوتك هذا الثوب، وحملتك على هذا البعير أو الفرس على هبة الرقاب. وفي الجواهر اذا قال أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما ليس بعارية بل إجارة، واحد العملين أجرة الآخر ؛ واغسل هذا الثوب استعارة لبدنه ، وان كان شأنه الأجرة في عمله استحقها .

# الباب الثاني في أحكامها :

وهي مندوب اليها لقوله تعالى ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ (٥) ولقوله تعالى ﴿لا

<sup>(1)</sup> كلمة (له) ساقطة في د.

<sup>(2)</sup> لفظ الحديث – حسب روايته من عدة طرق : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر : أن تسافر إلا مع ذي محرم .

أنظر **الفتح الكبير 3/ 357**.

<sup>(3)</sup> الآية : 77 - من سورة الحج .

خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمُ إِلاَ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفُ أُو إِصلاحَ بَيْنَ أَلنساس (" . كل معروف صدقة، وقيل في قول تعالى ﴿ويمنعون الماعون ( أنه ماعون البيت، وقيل الزكاة لقرينة الذم؛ قال اللخمي وتحرم إذا كانت تستعمل في عرم، لقوله تعالى ﴿ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدُوان ﴾ (قل تعار الدابة لمن يركبها لضرر مسلم (" .

فرع

قال الطرطوشي في تعليقه: العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضان وعدمه، فان قامت البينة فقولان – كان مما يغاب عليه أم لا، والمذهب عدم الضمان؛ وان لم يعلم الهلاك الا من قوله، ضمن ما يخفى كالثياب اتفاقا، وفيا لا يخفى كالحيوان قولان؛ وضمن (ش) مطلقا، وعكس (ح) مطلقا؛ ومنشأ المخلاف النظر (أ) إلى خلوص المنفعة للمستعير فيضمن، أو إلى أنها قبض بإذن المالك من غير عوض فلايضمن، أو ملاحظة شبه الأصلين؛ احتج (ش) بما في أبي داود أن صفوان بن أمية قال: قال لي عليه السلام بعد فتح مكة هل لك من سلاح أو أدرع (أ) في غزوة حنين؟ فقلت اغصباً يا رسول الله أم عارية؟ فقال عليه السلام بل عارية مضمونة مؤاداة (أ) ولقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (أ). واستعار بعض نسائه قصعة فغرمها – عليه السلام، ولأنه قبض لينتفع من غير إذن في إتلاف فيضمن كالغصب والسوم والقرض ولأنه قبض لينتفع من غير إذن في إتلاف فيضمن كالغصب والسوم والقرض

<sup>(1)</sup> الآية : 114 - من سورة النساء .

<sup>(2)</sup>  $|\vec{V}| = 7 - 7$ 

<sup>(3)</sup>  $|\vec{V}| = 1$  . (3)

<sup>(4)</sup> مسلم: د ، المسلم: ي .

<sup>(5)</sup> كلمة : (النظر) ساقطة في د - والمعنى يقتضيها .

<sup>(6)</sup> في ي : أو من أدراع .

<sup>(7)</sup> انظر سنن أبي داود 2/ 265 – 266 .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق 2/ 165.

وقبض البيع الفاسد(أ)؛ ولأن كل قبض لوكان من الغاصب أوجب الضان ، فإذا كان من المالك يوجبه ، لأن المستعير من الغاصب وهو يظنه مالكا؛ والمستام من المالك يضمنان ولا يرجعان على الغاصب كالغاصب ، بخلاف المستأجر والمستودع والموصى بخدمته لا يضمنون من المالك؛ وان ضمنهم المالك اذا قبضوا من الغاصب ، رجعوا على الغاصب، لأنها ليست جهات ضمان ؛ بخلاف المستعير لا يرجع على الغاصب اذا ضمنه المالك، وهذه النكتة قوية جداً تقضي على مدارك عدم الضمان؛ ولان اليد ان كانت يد ضمان ضمن ما لا يغاب عليه (٥) كالغاضب أولى ، فلا يضمن كالوديعة ؛ والجواب عن الأول أنه روى قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ فقال بل عارية مؤداة، فنفى (3) عنها الضمان؛ وتحتمل تلك الرواية أن تكون التزاما للضمان، لا إحبـاراً عنه فلا يتعدى لغيره ؛ وروي أنه كان وديعة عنده لأهل مكة، وعارية لمالا يملك يضمن<sup>(٩)</sup>؛ أو معناه مضمونة الرد احترازاً من الغصب، فإنه لم يلتزم رده ؛ ويحمَل قوله مؤداة على نفس الدفع، ومضمونة على حمل مؤونة الرد من الأجرة وغيرها فلا تلغي إحدى العبارتين ؛ وفي الحديث فقدت بعض أدراعي ، فقال عليه السلام إن شئت ضمناها لك ؛ ولوكان الضمان صفة للعارية لم يعلق على مشيئته ، وإنما ضمنها حسن عشرة وترغيباً له في الإسلام؛أو مضمونة إذا لم يثبت هلاكها، أو غير مضمونة اذا ثبت ؛ أو مضمونة ، لأنه أخذها بغير إذنه لمصلحة المسلمين، ولذلك قال أغصباً يا محمد؟ وعن الثاني ان على اليد يحتمل ضمان التلف وضمان (٥) الرد، والثاني متفق عليه ، فيحمل عليه ؛ لأن حمل كلام الشرَّع على المجمع ®

<sup>(1)</sup> استلم السلعة : ساومها للشراء .

<sup>(2)</sup> كلمة (عليه) ساقطة في د

<sup>(3)</sup> في **ي** : ونفى .

<sup>(4)</sup> في ي : وتضمن .

<sup>(5)</sup> في **د** : أو الرد .

<sup>(6)</sup> في ي : المحتمع .

عَليه أولي، ولأن (١) ضمان التلف يلزمه ضمان الرد من غير عكس ، فهو الثابت في جميع الضرر ، فيحمل عليه تكثيراً لفوائد كلام الشرع ، ولأن الضمير في تؤديه عائد على العين لا على القيمة . وعن الثالث أنه روي أنه كان فيها طعام فسقطت من يدها فانكسرت وهو موجب (2) للضمان عندنا ، وقيل أهدتها إليه بعض أزواجه عليه السلام فاستلذ الطعام فغارت عائشة رضي الله عنها فكسرتها عمداً، أو يكون غرمها حسن عشرة . وعن الرابع ان الأجزاء في تلك الصورة مضمونة بخلاف العارية ، والغصب عدوان ، وبقية الصور تعويض بخلافها . وعن الخامس أنه ممنوع ، لأنا لا نضمن المستعير من الغاصب والمستوهب والمشتري إذا لم يعلموا وهلك بأمر سماوي ، وانما يتبع المالك الغاصب ؛ وان تلف بفعلهم وهم لا يعلمون ، رجع أيضا على الغاصب إن كان مليئاً ، أو معدما رجع عليهم ولا يرجعون عليه ؛ إنما يلزم لهذا الحنفية ، لأنهم يسلمونه؛ ثم هي منقوضة بالأجزاء للمستعير من الغاصب يضمنهاومن (3) المالك لا يضمنها؛ ثم يضمنون (4) المستودع من الغاصب بخلاف المالك . وعن السادس ان اليد يد أمانة من جهة الاذن وعدم العوض(5)، ويد ضمان من جهة أنه قبض لحق نفسه ، بخلاف الوديعة ؛ ففارق الغاصب بالإذن ، والبيع الفاسد والمستام (٥) بالعوض ، والوديعة بأنه ينتفع ؛ فقوبت شائبة الضمان فيما يغاب عليه بالتهمة فضناه ، وشائبة الأمانة بظهر العين فلم نضمنه ؛ فالضمان وعدم الضمان لكل واحد من المجموعين لا باليد من حيث هي يد ، فلا يلزم من كون اليد غير مضمنة  $^{(0)}$  ألا يضمن؛ وعنه عليه السلام ليس على

<sup>(1)</sup> في **د**، أو لأن .

<sup>(2)</sup> في ي : يوجب .

<sup>(3)</sup> في **ي** : والمستوهب .

<sup>(4)</sup> في ي : ثم انكم تضمنون .

<sup>(5)</sup> في ي : وعدم الضمان .

<sup>(6)</sup> في ي : فلم يضمنه بالعوض .

<sup>(7)</sup> في ي : مضمنة . .

المستعير غير المغل ضمان (أ) يعني المتعدي من الغلول، لأنه يقال غل وأغل؛ وبالقياس على العبد الموصى بخدمته والعين المستأجرة ، وقياسا (2) للجملة على الأجزاء بجامع الاذن .

فرع

قال ابن يونس قال ابن القاسم ان ادعى الهلاك أو السرقة أو الحرق أو الكسر ضمن ، وعليه فيما أفسد فسادا يسيراً (٥) ما نقصه ؛ أو كثيراً ضمن قيمته كله لأن الأقل تبع للكثير ، إلا أن تقوم بينة ان هلاكه من غير سببه ، لأن الضمان كان للتهمة ؛ ومتى فرط ضمن ، فان استعارها بلجامها وسرجها ، فقال ضاعت بعدتها ، قال محمد ضمن السرج واللجام دونها، لأنها يغاب عليها .

فرع

قال قال ابن حبيب ان استعار بازيا للصيد فزعم أنه مات أو سرق أو طار ، صدق مع يمينه لأنه حيوان .

فرع

قال فإن اشترط الضمان في الدابة، بطل الشرط لمخالفته للعقد في الحيوان؛ الا ان يخاف ربها من لصوص في الطّريق ونحوه، فيضمن ان هلكت فيما يغاب عليه والا فلا، ولم يضمنه أصبغ مطلقاً.

فرع

قال اللخمي العواري خمسة أقسام: ما لا يبان به كالديار، وما يبان به ولا

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ج 6/ 61.

<sup>(2)</sup> في د : أو قياسا .

<sup>(3)</sup> في د : أفسد اليسير .

يغاب عليه كالسفن فغير مضمونين ؛ وما يغاب عليه وهو مستقل كالعبيد والدواب، فهل يضمن خلاف؛ وما يغاب عليه وليس مستقلا بنفسه كالثياب والحلى . والخامس المكيل والموزون فها مضمونان ، فإن سقطت الدار أو بيت منها لم يضمن، ويصدق أنه ليس من فعله ويصدق في النقض بعد سقوطه ، لأنه لم يدخل على الضمان ؛ فان تبين أنه لم ينهدم بنفسه لجدته ولا مطر ولاغيره مما يقتضي الهدم، لم يصدق انه انهدم بنفسه؛ ولو لم ينهدم، فلا يصدق في تلف أبواب البيوت واغلاقها ؛ بخلاف باب الدار وحلقه ، لأنه ينام داخلها ويجهل ما حدث ؛ ويصدق في غرق السفينة وسرقتها وأخذ العدو إياها فما دون آلاتها من المراسي والقلوع ونحوها ، الا أن يتبين صدقه أو كذبه ؛ والمشهور في العبيد والدواب عدم الضمان لاستقلالها ، وعن مالك يضمن ، لأن الغالب تصرف الإنسان بها ، وقيل لا يصدق فها صغر لخفائه إذا غيب عليه ؛ فعلى الأول لا يضمن الدابة ويضمن سرجها ولجامها، ولا يضمن العبد ولا كسوته ، لأن العبد حائز لما عليه ؛ ويصدق في موته وفي تكفينه في الذي عليه ، ولا يصدق في زيادة يرجع بها، ولا في موت الدابة أو العبد في موضع لا يخفى ذلك فيه ؛ بخلاف هروبهها، الا أن يدعيه بحضرة بينة فتكذبه وهم عدول لتبين كذبه، أو غير عدول لم يضمن ويحلف ؛ وان شهد عدل، حلف المعير أنه شهد بحق وأنه لم يذهب ذلك بحضرته ويغرم ؛ وعلى أحد قولي مالك أنه لا يحلف مع الشاهد اذا شهد فيما هو غائب عنه ، يحلف المستعير أنه لا علم عنده من صحة الشهادة ؛ والا ، قال ابن القاسم وأشهب إذا شرط أنه مصدق في الثياب ونحوها ، لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، ولأن الأصل عدم الضمان ؛ وعلى قول سحنون فيمن أعطى لك مالا ويكون لك ربحه ولا ضمان عليك، يسقط شرطه بسقط الشرط ههنا؛ وقال ابن القاسم شرطه ساقط في الدابة ولا يضمن ، وقال

<sup>(1)</sup> كلمة (أنه) ساقطة في د.

أشهب عليه أجرة المثل في استعملها فيه ، ورآها اجارة فاسدة ؛ وعلى هذا ترد قبل الاستعال ويجري فيها قول ثالث يخير المستعير قبل الاستعال ان اسقط الشرط والا ردت؛ فان فاتت بالاستعال لم يضمن شيئا لعدم دخوله على إجارة، وانما وهب المنافع؛ وقول رابع صحة الشرط، الا أن أحد قولي مالك أنه يضمن وقد دخلا عليه ؛ وإذا أحضر الثوب باليا فلا شيء عليه إلا ألا يحسن ذلك في تلك المدة، الا عن سرف في اللباس فيغرم الزائد على المعتاد ، إلا أن يعلم ان ذلك شأن هذا المستعير، فقد دخل عليه؛ ويضمن الخرق والحرق والسوس، لأنها إنما تكون على الغفلة، وإذا استعار السيف للقتال، فأتى به وقد انقطع ضمنه؛ الا أن تقوم بينة أنه كان معه في اللقاء، وضمه سحنون إلا أن تقوم بينة أنه ضرب به ضربا يجوز له؛ وقال مطرف يصدق أنه أصابه مما استعاره له، وكذلك الفأس والعجلة ، ويصدق في الرحى إذا حفيت اتفاقا، لأنه شأن الطحن؛ قال صاحب النوادر ضمنه ابن القاسم في الفأس والسيف والمصحف ، ولم يضمنه أصبغ إذا أتى النوادر ضمنه ابن القاسم إذا باع رداءه ونقد النمن وقال للمشتري اذهب للبيت الخذ على شيئاً وآتيك بالرداء ، مصيبته من المشتري .

فرع

قال صاحب النوادر قال مطرف إذا رد الدابة مع غلامه أو أجيره أو جاره فعطبت لا يضمن ، لأن ذلك شأن الناس وقاله (رح) ؛ ويصدق الرسول أنها تلفت (٩) أو سرقت كان مأمونا أم لا .

<sup>(1)</sup> الرواية كما قال الحافظ ابن حجر: المسلمون عند شروطهم ، أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج.

انظر فيض القدير على الجامع الصغير 6/ 272 .

<sup>(2)</sup> كلمة (الخرق) ساقطة في ي.

<sup>(3)</sup> في **ي** : على .

<sup>(4)</sup> في ي : انفلتت .

فرع

في الجواهر لا يضمن المستعير من المستعير الاحيث يضمن المستعير من المالك ، والمستعير من الغاصب يضمن إذا تلفت العارية تحت يده .

فوع

في الكتاب إذا استعارها ليركبها حيث شاء ، فركبها إلى الشام أو إفريقيّة لا يضمن ان كان وجه عاريته ، والا ضمن لعدم الإذن (أ. قال اللخمي قال أشهب إن كان ذلك من اسفاره فلاشيء عليه، قال وأرى إن كان شأن الناس التصرف في ذلك البلد ركوبا حملت عاريته على البلد حتى يذكر غيره ، والا حملت على الجروج ولا يبعد الا (أن يكون عادة المستعير .

فرع

في الكتاب لما رجعت زعم أنه أعارك إلى دون ما ركبتها أو بلد آخر ، صدقت مع يمينك ان ادعيت ما يشبه (٥٠ . لأن الأصل عدم التعدي وعليك كراء فضل ما بين الموضعين، لأن الأصل عدم الإذن في الزيادة (٥٠ ، وكذلك اختلافكما في الحمل ، وان استعرت مهراً فحملت عليه بزا لم تصدق ، لأن العادة خلافه بخلاف البعير!(٥٠ . قال صاحب النكت قيل يصدق في دفع الضمان والكراء جميعاً ، لأنه إذا صدق في أصل المنفعة فعوضها أولى وإلا(٥٠ تناقضت

<sup>(1)</sup> المدونة م 6 - ج 15/ 162.

<sup>(2)</sup> كلمة ( الا ) ساقطة في ي .

<sup>(3)</sup> المدونة: a = -7 / 15.

<sup>(4)</sup> في ي : الزائد .

<sup>(5)</sup> المدونة : م 6 – ج 15/ 163 .

<sup>(6)</sup> جملة ( فعوضها أولى ) ساقطة في د .

الأحكام؛ والفرق بين هذه وبين مسئلة ابن القاسم! (1) في الرسول يكذب فيما أمره به المستعير من المسافة فيضمن المستعير الدابة إذا لم تقم بينةعلى ما أمر به الرسول ان المستعير لا يدعى الكذب من رب الدابة لعدم عمله بما قاله الرسول؛ وهنا انتما متداعيان فلا ألا يصدق عليك في فإن قامت بينة بما أمربه الرسول سقط ضمانك وضمن الرسول لتعديم؛ وإن أقر الرسول بالتعدي ولا بينة له على عقده مع الرسول، فههنا يغرم الرسول التعـدي (\*)؛ فان كان معدماً، رجع عليك وترجع انت على الرسول لإقراره بالتعدي ؛ وإذا لم يقر بالتعدي وضمنت، حلف المعير أنه عاقد الرسول على ما ذكر إن لم تكن بينة على العقد ، وإلا فلا يمين على المعير ؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم يصدق المعير قبل الركوب مع يمينه في أصل المسئلة ، لأن الأصل عدم الإذن ؛ وقيل إذا هلكت الدابة بعد يومين فقال أعرت يـوماً وقلت يـومين حلفتمـا جميعاً، لأن كليكما مدع على صاحبه الاذن وهو الغرم، ويلزمك كراء اليوم الشاني؛ لأن الاصل عدم الاذن فيه ، ولا يلزمك الضمان ، لأن الأصل عدمه ؛ وإذا استعرت برسول إلى برقة ، فقال المعير بعد ركوبك إنما اعرت إلى فلسطين ، يمتنع شهادة الرسول لك ؛ لأنه شهد على فعل نفسه ، وتحلف أنت ولا تضمن ؛ ويحلف هو وله ما بين الكراءيين، لأن الأصل بقاء حقه في منافعه ؛ قال ابن القاسم ولو قال له الرسول إلى فلسطين فعطبت معك في برقة وانت لا تدري إن أقر الرسول بالكذب ضمنها، وان قال بل أمرتني وأكذبته لا يشهد عليك لأنه خصم، وتحلف ولا ضمان عليك . وفي كتاب محمد يضمن الا أن يثبت أنك أمرته ببرقة ، والأول أصوب؛ قال أشهب ان شهدت لك ببينة أن الرسول قال له إلى فلسطين، فله

 <sup>(1)</sup> انظر في مسألة ابن القاسم في المدونة م 6 - ج 15/ 171 - 172 .

<sup>(2)</sup> في ي : فلم .

<sup>(3)</sup> في ي : عليكم .

<sup>(4)</sup> كلمة (التعدي) ساقطة في د .

فضل الكراء بغير يمين لقيام البينة ؛ ولا ضمان عليك وتحلف ، لأنك تقول إذا دخلت على برقة فلم أتعد ؛ وإذا أقر بالمخالفة ، ضمن الدابة دونك إن كانت مسافة برقة أشد في التعب ، وإلا فلا ضمان عليك (1) ؛ لأن لك الذهاب بها إلى مثل ما استعرت .

### فوع

قال ابن يونس في المدونة: ادعيت العارية وادعى الكراء صدق ، لأن الأصل عدم التبرع ، إلا أن يكون مثلك لا يكري ؛ قال الشهب إذا اختلفا في الناحية خير المستعير في الركوب لما قاله المعير أو ينزل ، إلا ان يخشى رواحه إلى الناحية المستعير في الركوب لما قاله المعير أو ينزل ، إلا ان يخشى رواحه إلى الناحية الأخرى فلا يسلم له شيء . قال ابن القاسم إذ استعار العبد أو الحر حليا لأهله فهلك وجحد أهله إرساله ، وقد هلك قبل الوصول إليهم ، حلفوا ما أرسلوه ، لأن الأصل عدم إرسالهم ، وحلف الرسول إذا كان حراً لقد بعثوه وبروا بتصديق المعطي للرسول ، وإن صدقوه ضمنوا دونه ؛ وإن أقر الرسول بالتعدي وهو حرضمن ، أو عبد فني ذمته حتى يعتق إذا أفاد مالا ، ولا تكون في رقبته لإذن المعطي فلا جناية حينئذ، وإن أقر الرسول بإيصاله لهم ، لم يضمنوا ولا هو ويحلفوا ، وقال أشهب إذا قال العبد أرسلني سيدي وسلمت إليه وأنكر السيد فهي في رقبته لأنه قد يتحيل على أموال الناس ، قال ابن القاسم : ان أقر السيد غرم في رقبة لايقراره ، وان أنكر فني رقبة (العبد لخديعته القوم وقاله مالك في الحر أنه ضامن ، قال وأرى ان كان الرسول معروفا بالصلاح أو سديد الحال ، يحلف ضامن ، قال وأرى ان كان الرسول معروفا بالصلاح أو سديد الحال ، يحلف ويبرأ ؛ أو على غير ذلك والذي ادعى عليهم أهل خير ، حلفوا وغرم الرسول ان ويبرأ ؛ أو على غير ذلك والذي ادعى عليهم أهل خير ، حلفوا وغرم الرسول ان

<sup>(1)</sup> عليكما: د ، وما في ي أنسب .

<sup>(2)</sup> انظر **المدونة** م 6 – ج 15/ 172.

<sup>(3)</sup> عبارة ( لأنه قد يتحيل على أموال الناس . . . وان أنكر ففي رقبة) ساقطة في د.

كان من سببهم ومتصرفا لهم ، وإلا فلا يحلفون .

## فرع :

في الكتاب إذا استعارها للحنطة فحمل الحجارة فكل ما حمل وهو أضربها منه فعطبت، ضمن أو مثله في الضرر لم يضمن كعدس مكان حنطة؛ ولو ركب مكان الحنطة وهو أضر ضمن ، وإلا فلا ؛ أو لركوب (أ) فأردف من تعطب بمثله خير بين كراء الرديف فقط ، لأنه إذا أخذ أجرة المنفعة ، لا يأخذ الثمن للرقبة ؟ لئلا يجمع بين العوض والمعوض أو يضمنه قيمة الدابة يوم الإرداف، لأنه يوم التعدي ؛ وكذلك إذا تجاوز المسافة فعطبت ، خير بين قيمة الرقبة يوم التعدي أو كراء التعدي فقط (2) ؛ قال ابن يونس قال أشهب لا يلزم الرديف شيء وإن كان المستعير معدما ، لأنه ركب بإذن مالك المنفعة بالعارية وذلك شبهة ؛ قيل هذا خلاف لابن القاسم بل عليه الكراء في عدم المستعير، كالغاصب يهب سلعة فتهلك فيغرم الموهوب في عدم الغاصب ولهذا لم يعلم انها مستعارة ، وإلا فهو كالمستعير تضمن ايهما شئت لدخولها على التعدي ؛ قال بعض الشيوخ لم يراع كون المسافة التي تجاوز إليها يعطب في مثلها أم لا كما في الزيادة ، بل ضمنه مطلقا وهما سواء ، ويضمن لعدم الإذن ؛ قال والفرق أن الحمل وقع الهلاك فيه بالمأذن وغيره ، وفي المسافة بغير المأذون فقط؛ يشكل لهذا لقوله في الكتاب فيمن إذن في ضرب عبده عشرة فضربه أحد عشر يضمن ان خاف ان الزائد أعان على قتله (٥) . قال وفي الكتاب اذا تجاوز المسافة نحو ميل ثم رجع ليردها لربها فعطبت في موضع الاذن ضمن، لتقدم التعدي الموجب للضمان فلا يبرأ منه الا بالتسلم ؛ وان تجاوز إلى مثل منازل الناس فلا شيء عليه (4) . وقال عبد الملك لا يضمن كقول مالك

<sup>(1)</sup> في ي : ولركوب .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 – ج 15/ 162 \_ 163 .

<sup>(3)</sup> المدونة : a = -6 ج 164 (15)

<sup>(4)</sup> المصدر السابق م 6 - ج 15/ 171.

في الوديعة ترد بعد السلف ثم تسرق فكذلك ردها لموضع الاذن.

القاعدة: اسباب الضان ثلاثة: الاتلاف كخرق الثوب والتسبب في الاتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسداً وهو خير من قولنا وضع اليد العادية، فان لهذه الايدي الأخر ما وضعت الا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها فتتخرج عليها لهذه الفروع.

فرغ :

قال اللخمي إذا اختلفا في الرد صدق المعير مع يمينه عند ابن القاسم في كل مالا يصدق في ضياعه أخذه ببينة أم لا ، لأن ما يصدق في تلفه كالدين في الذم. وقال عبد المالك يصدق الصانع في الرد إذا أخذ بغير بينة ، بخلاف التلف ؛ فعلى لهذا يصدق في العارية وقد تقدم في كتاب الاجارة أربعة أقوال في الرد، فلتطالع من هناك ؛ وإذا اختلفا في صفة العارية وقد ضاعت ، صدق المستعير مع يمينه ما لم يأت بمالا يشبه لأنه غارم؛ وقال مالك إذا قالت المرأة استعملت الحلي زماناً طويلاً ونقص في تلك المدة .

### فرع :

قال (2) قال ابن القاسم في ضهان الرهن يوم الارتهان أو يوم الضياع قولان ، وتتخرج العارية على ذلك ؛ والثاني احسن، لأن اليد غير مضمنة فتجب القيمة لآخر يوم رأته البينة عنده لم ير عنده من يوم استعاره ، فقيمته يوم الاستعارة؛ لأن المعير لا يصدقه في بقائه عنده إن كانت قيمته أكثر ، والا فله الأخذ بالأكثر ، ويصدقه في البقاء الى اليوم ؛ ولو ثبت ان المستعير أهلك ذلك الثوب قبل لبسه، لم

<sup>(1)</sup> في ي : ونقص ذلك - بزيادة (ذلك) .

<sup>(2)</sup> كلمة (قال) الثانية ساقطة في ي .

يغرم الا القدر الذي يبقى منه بعد لبسه مدة العارية ؛ لأن ما ينقص بالاستعال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد ، ولو باعه كان الفن بينها ، لأنه شريك بعقد العارية ؛ فان أهلكه المعير بعد قبضه منه ، فهل يغرم قيمته ويستأجر المستعير من القيمة مثل الأول أو يشتري مثله أو يغرم قيمة تلك المنافع قياسا على من أخدم أمة ثم أولدها وقيمة المنفعة أولى ، لأنها الفائتة على المستعير؛ فان أهلكها قبل القبض، فعلى قول ابن القاسم هو بمنزلة من قبض ، وعلى قول أشهب لا يغرم كالواجب يبيع الثوب قبل القبض ؛ فان أهلكها أجنبي فهما في القيمة شريكان إن كانت ثوباً ، لأنه مما ينقصه الاستعال؛ فان كان لا ينقصه الاستعمال كالعبد، فلسيده جميع القيمة عند ابن القاسم ؛ وقال أشهب في الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر تجعل قيمته في مثله ، ويخدم بقية خدمته للأول ان كانت إلى أجل فإليه ، أوالي الموت فاليه ؛ وقال محمد في موصى له بغلة دار أو سكناها يهدمها رجل بعد موت الموصى عليه ما بين قيمتها قائمة ومهدومة تبنى بها تلك الدار، ويكون الموصى نه على أجله توفية بالوصية ؛ وقيل يسقط حقه في البناء، لأنه عين أخرى غير الموصى بها .

# فرع

في الكتاب: أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس ، فلما فعل أردت اخراجه ، (1) ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية ، إلا أن تعطيه ما أنفق ، وقال في موضع آخر قيمة ما انفق ، والا تركته إلى ما يشبه عاريته (3) فتعطيه قيمة البناء مقلوعاً ، لأنه دخل على القلع ، أو تأمره بقلعه الا أن يكون لا قيمة له ولا نفع

<sup>(1)</sup> في ي : اذاً ليس - بزيادة (اذاً) .

<sup>.</sup> 165 - 164/15 = -6 ) like (2)

<sup>(3)</sup> في ي : اعارته .

فلا شيء، لأنك لم تأخذ منه ما له (ا) فيه غرض صحيح، وكذلك لو ضربت أجلا فانقضى لكن ليس لك اخراجه لههنا قبل الأجل ؛ وان أعطيته قيمته قائمًا توفية بالشرط ولو لم يبن ولم يغرس ، ولو لم تضرب أجلاً كان لك، لأن التحديد يقوى مالك المنفعة وتعينه مراد لكما ؛ ولو سميت أجلا ولم تسم ما يبني وما يغرس فلا تمنعه الا ما يضر بأرضك ، وله الخروج قبل الأجل وقلع بنائه وغرسه ، لأنه ما له، إلا أن تشاء أخذه بقيمته مقلوعاً إن كان ينتفع به بعد القلع، وإلا فلا يقلع ولا شيء له ؛ لأن ماليته تذهب بالقلع سفها ولم تفوت عليه مالا بالإبقاء (2) وان أعرته (٥) للزرع فله حتى يتم ويتمكن من البيع بالطيب، وليس لك كراء من يوم رمت اخراجه ولا فيما مضي، إلا أن تعير للثواب فهو كالإجارة؛ فان أعرته للبناء وسكن عشر سنين ولك البناء بعدها ، جاز إن بينتماصفة البناء ومبلغه وأجله ، لأنها إجارة ، وإلا امتنع ؛ وحيث امتنع وبني وسكن ، فله قلع بنائه ولك كراء أرضك لفساد العقد ولك اعطاؤه القيمة مقلوعاً ، وإلا ينقضه ؛ ويمتنع أن يغرسها شجراً وهو لك بعد الأجل، لأن الشجر لا يحدد فيعرف. قال صاحب النكت قوله وقال في موضع آخر يحتمل ثلاثة أوجه، أحدهاأن يعطيه قيمة ما أنفق إذا أخرِج الآجر والجير من عنده . وقوله ما أنفق إذا أخرِج الثمن فاشترى به لهذه الأصناف ، وثانيها قيمة ما أنفق إذا طال الأمد ، وتغير بالانتفاع وما أنفق إذا كان بالقرب؛ وعلى هذا لا يكون اختلافا . وثالثها إن اعطاه ما أنفق أي عدة الدنانير والدراهم ، ولا يلتفت إلى الغبن اليسير وقيمة ما أنفق أي بغير غبن إلا ما يتغابن الناس في مثله ، فهو اختلاف ، والكل فيه ( محتمل. وقوله في عارية الزرع لا يخرجه حتى يطيب يريد ان القيمة لا تكون فيــه، لأنه (٥) لا يباع ولا يريد ان فيه

<sup>(1)</sup> في ي : لك .

<sup>(2)</sup> في ي : بالانفاق .

<sup>(3)</sup> في د : أخرته – ولعله تحريف .

<sup>(4)</sup> كلمة (فيه) ساقطة في د.

<sup>(5)</sup> في د : ولا يباع .

القيمة إذا طاب بخلاف البناء والغرس ، لأنها يبقيان في الأرض بخلاف الزرع فلا يأخذه؛ وقوله حتى يطيب مستدرك ، لأن الزرع لا يباع بعد الطيب حتى ييبس؛ والفرق بين أخذ البناء بعد عشر سنين وبين منع بيع دار على أن تقبض بعد عشر سنين: إن البناء لههنا من حين كاله لك ، وأنما له السكن ، بخلاف البيع؛ ولو انهدم البناء (أ) في أيام السكني ، فهو منك أو قبل السكن رجع بقيمة بنائه عليك؛ لأنه لما تعذر سكناه (٥) رجع بالعوض، أو بعد بعض السكنى ببعض القيمة بقدر ما لم يسكن ، ويستوي اشتراط السكن تلك المدة بعد البناء أو بعضها في أمد البناء، لأن أمد فراغه معلوم، فيصير الشرط لما بعده لتعذر السكني. قال ابن يونس ليس لك اخراجه في البناء وان لم يضرب أجل حتى يبلغ أمد مثله ، لأن العرف كالشرط؛ وقال أشهب لك اخرَاجه بعد فراغ البناء والغرس وان قرب، لانك لم تضرب أجلاً وهو فرط حيث لم يضربه وتعطيه قيمة مقلوعاً أو تأمره بقلعة. وقال أيضاً لك اخراجه إذا احتجت لعرصتك أو بيعها تقدم شرطام لا، لأن الضرورة مقدمة على المعروف؛ وان كان بشرط وقع بينكما لالحاجة، امتنع وفاء بالعقد السالم عن معارضة الضرورة؛ وحيث دفعت قيمته مقلوعاً فيعد أجرة القلع. قال أشهب إذا قلت في الدابة الى موضع كذا أو الى كذا وكذايوماً أو حياتك، فليس لك الرجوع؛ وإن لم تزد على أعرتك، فلك الرجوع متى شئت لعدم تعين الزيادة؛ قال مالك كل من بني بإذنك أو علمك فلم تمنعه ولا أنكرت عليه ، فله قيمته قائماً كالباني بشبهة ؛ وكذلك المتكاري أرضا أو منحها أو بني في أرض أمرته وأراضي ببينه وبين شركائه بعملهم فلم يمنعوه ، والباني بغير إذن ولا علم ، له القيمة مقلوعاً وهو قول المدنيين وقول أصحاب مالك ؛ قال ابن حبيب ولم يختلف قوله في ذلك ، قال مطرف إذا اشترط عليه إذا انقضى الأجل، قلع

<sup>(1)</sup> عبارة (ههنا حين كاله لك ... ولو انهدم البناء) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في **د** : السكن .

<sup>(3)</sup> في د : سكنه .

بناءه وترك غرسه بطل الشرط نفيا للضرر ، وله قيمته قائمًا إذا تم الأجل ؛ ولو شرط ان له القيمة قائماً امتنع ، لأنها إجارة بأجرة مجهولة ؛ فما بني فله الأقل من قيمة بنائه يوم فرغ،أو ما أنفق فيه ولك كراء الأرض مبنية من يوم سكن ؛ قال اللخمي العواري هبات تجوز معلومة ومجهولة وغرراً، وفي لزومها للمعير قسهان: قسم يلزم بالعقد ثم يعود إليه وهو ما ضرب فيه أجلا وعمله معلوم، وما لا يضرب اجلا ولا هو معلوم (1) ، قيل لا يجبر على التسليم ولك الاسترداد(2) وبعد التسليم وان قرب قاله ابن القاسم لعدم تعين الموهوب من المنافع ، وقيل يلزم الى مدة مثله قاله ابن القصار ، لأن العرف كالشرط ؛ وقال عبد الملك ما يتكلف فيه الإنفاق والمئونة وان قلت لا رجوع فيه نفياً للضرر، وإلا فلك الرجوع في مثل فتح باب إلا ان يكون المستعير باع داره وشرط للمشتري ما أذنت له فيه بعلمك فيلزم أبداً، واختلف إذا أذن له أن يغرس على مائه ففعل فقيل ليس له قطع ذلك الماء، لأنه كالهبة ما لم توقف أو تسميه عارية . وقال أشهب له الرجوع ، وإذا أذنت في إجراء نهر خلف حائطه أو ميزاب على الحائط فأضر بالحائط نفيا للضرر ، فان احتاج الحائط الى اصلاح له ، فعلى من كان ذلك بسببه ؛ وان انهدم وعلم صاحب الحائط بالفساد، لم يكن عليه شيء؛ وإن لم يعلم وعلم ذلك الآخر كان بناؤه عليه، فإن جهلا جميعاً جرت على قولين كالمخطىء فيما اذن له فيه ، وأن يضمن أصوب .

# فرع :

في النوادر: كل من بنى في أرض غيره بإذنه أو بعلمه و لم ينكر عليه أو بشبهة من الشبه، أو غرس فله قيمة ذلك قائماً وإلا فمنقوض؛غير ان مالكاً قال إذا أسكنته دارك وأذنت له أن يجدد فيها حجراً فليس له بعد المدة إلا النقض إلا أن تعطيه قيمته منقوضاً لدخوله عند الأجل على النقض.

<sup>(1)</sup> عبارة (وما لا يضرب أجلا ولا هو معلوم) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي: وكذلك الاسترداد .

نظائر: قال العبدي يؤخذ البناء بقيمته مقلوعاً في ست مسائل: البناء في أرض مغصوبة أو عارية أو بكراء أو أرض زوجته ، أو شركاء أو ورثة ، بنى في ذلك كله بأمر ام لا عند ابن القاسم ؛ وعند المدنيين ان بنى بأمره فالقيمة قائماً ، وإلا فهقلوعاً، وقد تقدم قبل هذا الفرع نقل آخر في هذا المعنى .

نظائر ؛ قال يلزم الضمان الا أن تقوم بينة في ست مسائل: عارية ما يغاب عليه ، والمبيع بالخيار فيما يغاب عليه ، ونفقة الولد عند الحاضنة ، والصداق مما يغاب عليه وادعت المرأة تلفه ووقعت فيه الشركة بالطلاق، والمقسوم من التركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة بدين أو غلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه ومسئلة الصناع في الإجارة .

### فرع

في الكتاب: إذا استعار عشر سنين فورثته بمنزلته قبض أم لا "، لأنه حق له بالعقد ؛ وقال (ح) و (ش) للمُعير الرجوع ولو قبض المستعير الدار ، لأن المنافع معدومة ، فهي كهبة لم تقبض على أصلهم ، ونحن نمنعهم الحكم في الموضعين ، وسيتقرر ذلك في الهبة ان شاء الله؛ فان مات المعير قبل القبض ، بطلت العارية كالهبة .

القاعدة: لا ينتقل للوارث خيار البيع والرد بالعيب والأخذ بالشفعة والمطالبة بنني الضرر عن الأملاك ولا تنتقل إليه الوكالة ولا الإيلاء ولا اللعان ولا النكاح ولا خيار اشترطه له المتبايعان، فليس كل الحقوق تنتقل ، بل الضابط: أن ماكان مالا أو متعلقا بالمال انتقل ؛ لأن الوارث يرى المال فورث متعلقاته ، وكل ما هو متعلق بالنفس كالنكاح ، أو بالعقل والرأي كخيار اشترطه له المتبايعان؛ والوكالة فلا ينتقل، لأن جسمه وعقله ورايه لا يورث ؛ فالعلم بهذه القاعدة يوضح

<sup>(1)</sup> المدونة م : 6 ج -6 .

لك هٰذه المواطن.

فرع :

في الكتاب من أعمرته دارك حياته رجعت بعد موته اليك " ، قال صاحب الاستذكار هذا مذهب مالك وأصحابه؛ وكذلك إذا قال لك ولعقبك ترجع له ولمن يرثه ، وإنما يملك عند مالك وأصحابه بلفظ العمري والسكن والاعتمار والاستغلال والاعمار بالمنافع دون الرقاب؟ وقال الأئمة يملك الرقاب في العمري قال لعقبك أم لا، لما في الموطأ قال عليه السلام أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها أبداً، لأنه أعطى عطاءوقعت فيــهالمواريث؛ وفي أبي داود العمري جائزة لأهلها ، والرقبي جائزة لأهلها . وفي مسلم أمسكوا عليكم أمو الكم ولا تفسدوها، فانه من أعمر عمري فبني للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه، و لا أثر لذكر العقب قد يموت قبله. والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه، فإنها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدأ ما دام من عقب المعطى أحد، وكذلك قال الداودي؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإن هذه الزيادة من قول الراوي فعلل بالمواريث وجعلها المانعة ونحن لا نغيره ما دام ميراث من العقب؛ ويوضحه الا تعود، فعل في سياق النفي هل يعم أم لا خلاف بين الأصوليين؛ وان سلمنا العموم، فهو في الأزمان المستقبلة ، والعام في حقيته مطلقاً (2) وفي أحوالها على ما تَقرر في أصول الفقه ، والمطلق تكني فيه صورة فنحمله على حالة عدم الوارث من العقب فيسقط الاستدلال به فها عداه، لأن ذلك شأن المطلقات. وعن الثاني القول بالموجب أيضاً ، فإن الجواز ثابت ، إنما الخلاف في الرجوع ؛ وعن الثالث القول بالموجب أيضاً (٥ فانهما له ولعقبه حيا وميتا ، انما الخلاف بعد العقب ثم

<sup>(1)</sup> المدونة : a : 6 - 7 = 6

<sup>(2)</sup> في د : حقيقة مطلقة .

<sup>(3)</sup> كلمة (أيضا) ساقطة في د .

يتأكد ما ذكرناه بما في الموطأ قال القاسم بن محمد لما سئل عن العمرى فقال ما أدركت الناس إلا وهم عند شروطهم في أموالهم، وورد عليه ان أراد الغالب فليس حجة مطلقاً، فكيف تدفع به السنة أو اجاع المدينة ، فقد خالفه جمع كثير منهم ؛ وقضى بها طارق بالمدينة ، وقال إبراهيم بن اسحق الحربي عن ابن الأعرابي لم يختلف العرب في العمرى والرقبى والإفقار والاحال والمنحة والعرية والعارية والسكتى والاطراق انها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له ، والخصم يدعى ان الشرع نقلها ، والأصل عدم النقل ؛ لأن تمليك الرقاب متى اشترط فيه التأقيت فسد كالبيع، وههنا لم يفسد فيصرف إلى المنافع لأنها لا يفسدها التأقيت؛ بل شرط في بعض صورها، والخصم يدعي أن الشرع أبطل التأقيت تصحيحا للملك، ونحن ندعي ان الشرع اعتبره ؛ والإبطال على خلاف الدليل فيكون مذهبنا أرجح لغة وشرعاً ، ولأن التبرع على خلاف الأصل خالفناه في المنافع فيبقى في الرقاب على مقتضى الأصل تعليلاً للمخالفة .

فائدة: قال صاحب التنبيهات العارية بتشديد الياء والعمرى بسكون الميم من العمر، والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصورة، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه؛ وتفسد الرقبى من جهتين ، وتصح من جهة واحدة نحو قوله في عبده فان مت فاخدم فلاناً حتى يموت ثم انت حر ؛ لأنه كالتعمير ووصية بعده بالخدمة وعتق إلى أجل، وتفسد إذا كانت المراقبة من الجهتين لكونها خارجة عن الوصية والعتق إلى أجل ؛ وإذا كانت قبالة الدار دار أخرى من الجهة الاخرى لكونها معاوضة فاسدة. ووافقنا (ح) في الرقبى، وجوز (ش) وأحمد القسمين الأولين و لم يبطلا إلا المعاوضة في القسم الأخير.

# فرع :

في الكتاب العمرى في الرقيق والحيوان ولم أسمع ذلك في الثياب وهي (١)

<sup>(1)</sup> في **د** : وهو .

عندي على ما أعطاه من "الشرط، وتمتنع الرقبى وهي ان تكون دار بينكما فتحبسانها على أن من مات منكما أو لا فنصيبه حبس على الآخر للغرر ؛ وكذلك العبد بينكما تحبسانه على أن من مات أولا فنصيبه يخدم آخرهما موتاً ثم يكون حراً وبلزمها العتق إلى موتها ؛ ومن مات ، خدم نصيبه ورثته دون صاحبه ؛ فإذا مات آخرهما ، عتق نصيبه وكل واحد بصرفه في ثلثه ؛ كمن قال إذا مت فعبدي يخدم فلاناً حياته ثم هو حر ، ولو قال عبدي حر بعد موت فلان فهو من رأس المال ؛ لأنه تصرف في الصحة والتعليق على الموت يعد واقعاً عنده ، لأن الشروط اللغوية أسباب والمسبب عند السبب فتختص بالثلث كالوصايا "ف . قال ابن يونس إذا "أعمره وعقبه لا يرجع إليه ، لحديث الموطأ المتقدم فيكون موقوفاً عليهم ما دام أحد من العقب حياً ؛ ولا فرق في التعمير بين إسكانه عمره أو عمر فلان أوالي قلوم فلان وتجري المواريث له ولعقبه في النفع دون الأصل . قال اللخمي إذا قال من مات منا فنصيبه حبس على الحي ، فعلى القول انه يرجع الحبس على المعين ملكاً يبطل هذا ويصنعان بالدرما أحبا ؛ وعلى القول انه يرجع حبساً تبطل السكنى خاصة وتكون ملكاً لها حتى يموت آخرهما فتكون على مرجع الأحباس .

تنبيه: إذا أسكنه هل ملكه المنفعة أو ملكه ان ينتفع كما ملك الشرع الانتفاع بالمساجد والربط والمدارس والطرقات، فله المعاوضة عن المنفعة في القسم الأول دون الثاني ؛ والجواب أن ابن أبي زيد نقل في النوادر ان له في الوصايا إذا أوصى لرجل بغلة مسكن ولآخر<sup>(5)</sup> بمسكن آخر، لكل واحد ان يسكن

<sup>(1)</sup> في ي : في .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 168 .

<sup>(3)</sup> في ي : ان .

<sup>(4)</sup> في **د** : أن مرجع .

<sup>(5)</sup> كلمة (ولآخر) ساقطة في د .

وأن (1) يستغل ، وهو دليل على أنه ملكه المنفعة .

# فرع :

في (2) الجواهر إذا قلت أجرت لك وقال الراكب أعرت، صدق مع يمينه إلا أن يكون شأنه عدم الكراء لعلو قدره؛ وكذلك لو قلت غصبتنيها.

# فرع :

في المقدمات أجرة حمل العارية على المستعير ، لقوله عليه السلام لصفوان في الأدرعة اكفنا حملها<sup>(0)</sup>، فدل على ان الحمل عليه ، واختلف في أجرة الرد فقيل عليه لوجوب التسليم عليه<sup>(4)</sup>، وقيل المعير لأنه صنع معروفاً فلا يأخذ عليه أجراً<sup>(6)</sup>؛ ومنفعة الرد تختص به بخلاف النقل الى المستعير.

# فرع :

قال من حق المستعير الإشهاد على الرد وان قبضها بغير إشهاد ، بخلاف الوديعة ، لأن العارية مضمونة بخلافها .

# فرع :

قال الأبهري إذا مات العبد المخدم قبل انقضاء الحدمة، ماله لصاحب الرقبة أو لورثته؛ وإذا قتل، فقيمته لسيده وأرش جراحه، لأنه مالك للرقبة؛ فإن جنى قبل

<sup>(1)</sup> في ي : ويستغل .

<sup>(2)</sup> هذا الفرع بكامله ساقط في ي .

<sup>(3)</sup> مر تخریجه

<sup>(4)</sup> كلمة (عليه) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> انظر المقدمات 2/ 274.

الخدمة ، قيل للمخدم افده حتى تخلص لك الحدمة فان الجناية تتعلق بالعبيد؛ فان المتنع فقد أسقط حقه من الحدمة، وبخير السيد بين اسلامه وافتتاكه على قاعدة جناية العبيد .

# فرع

قال الأبهري ان أعمر أمة امتنع وطؤها، لئلا يبطل وطء السيد الإعهار بأن يصيرها أم ولد بوطئه والمعمر ليس مالكاً للرقبة فتحرم عليهها .

### فوع

قال إذا أعمر (() عبداً فنفقته حياة المعير (() عليه، لأنه المنتفع؛ وعن مالك إذا حبس على أم ولده خادماً فنفقتها على الورثة، وابن القاسم وأشهب على قوله الأول؛ وإذا اوصى بخدمته سنين فأولها يوم موته، لأن الوصية إنما تعتبر بعد الموت.

# فرع

قال ولد المحدم من أمته بمنزلته، يحدم معه كما يدخل في كتابته وتدبيره؛ وان قتله سيده خطأ فلا شيء عليه، لأنه لا يضمن لنفسه ؛ أو عمداً فعليه قيمته لمن أخدمه في السنين التي أعمر فيكرى له عبد منها يخدمه، فإن لم تف لم يكن عليه شيء، وإن زادت فللسيد ، لأنه قد وفي بالخدمة ؛ قال والصحيح عندي أن يكون الخطأ كذلك، لأنه أفسد خدمته خلافاً لقول مالك المتقدم؛ فإن أعتق نصف المخدم عتق كله ، لقوة العتق في نظر الشرع ، واستؤجر من قيمة النصف كما إذا قتله؛ وولد المخدمة معها يخدم ، فإن ماتت بقي ولدها يخدم .

<sup>(1)</sup> في ي : اعمرت .

<sup>(2)</sup> جملة (حياة المعير) ساقطة في د .

# فرع :

في الجواهر حكم العارية اللزوم ، ومتى كانت إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة الى موضع كذا ، والعبد يبني كذا أو يخيط كذا ، فهي لازمة؛ فإن لم يضرب أجلاً ولا كان لها مدة القضاء لزمت بالقول والقبول ويبقيها مدة انتفاع مثلها عند استعارتها ؛ وخالفنا الأيمة وقالوا لا يجب التسليم ولا التمادي بعده ، لأن المنافع معدومة ؛ فهي كهبة لم تقبض على أصلهم في الهبة، وسيأتي تقريره في الهبة ان شاء الله؛ والعارية مقيسة عليها ، وقال أشهب المعير بالخيار في تسليم ذلك، وإن سلمه، كان له الرد وان قرب؛ قال أبو الفرج وأرى أن أن وجوبها بالقول دون الاقباض إنما فيما عدا الأرضين .

<sup>(1)</sup> في ي : أرى .

<sup>(2)</sup> في ي : الأصلين .



# كتاب الهبة والصدقة

قال صاحب المقدمات: لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكين: الاعتصار، وجواز الرجوع بالبيع والهبة؛ فلا يصح ذلك في الصدقة إلا أن تكون على ابن صغير ثلاث روايات: المنع إلا لضرورة نحو كونها أمة فتتبعها نفسه، أو يحتاج فيأخذها لحاجته – وهو ظاهر المدونة، وثانيها يجوز الرجوع فيها بالبيع والهبة من غير ضرورة دون الاعتصار، وثالثها الرجوع بالبع والهبة والاعتصار قياساً على الهبة (أ) ؛ والفرق بين حقيقتها ان الهبة للمواصلة والوداد، والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى ؛ وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة فيا عدا هذين الحكين فليكن الكلام عليها واحداً ، والنظر في الأركان والشروط والأحكام ، فهذه ثلاثة أنظار:

النظر الأول : في الأركان ، وهي أربعة :

الركن الأول: الواهب، شرطه أهلية التبرع وعدم الحجر. وفي الكتاب تمنع هبة الأب من مال ابنه الصغير<sup>(2)</sup>، لأن الله تعالى منع التصرف إلا بالتي هي أحسن، وكل من ولى أمراً لا يتصرف فيه إلا بالتي هي أحسن، لقوله عليه السلام

<sup>(1)</sup> انظر المقدمات ج 2/ 413 - 414.

<sup>(2)</sup> المدونة م : 6 – ج 15/ 118 .

من ولي من أمور الناس (" شيئاً فلم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام (2). فإن تلف الموهوب بهبته ضمنه ، وإذا تزوجت الجارية ولم تدخل فلا تجوز صدقتها ولا هبتها في ثلث ولا غيره حتى تدخل وتكون رشيدة ففي ثلثها؛ وليس بعد الدخول حد مؤقت ، وحدها الدخول بان كانت تُصلحه لمالها؛ قال ابن يونس قال ابن عبد الحكم البكر البالغ عليها ولي يبطل صنيعها في مالها ، وإن لم يول عليها ، جاز صنيعها من بيع وشراء دون العتق والصدقة والعطية؛ وجوز سحنون جميع صنيعها ما لم يول عليها ، لأن البلوغ مظنة الرشد . قال مالك إذا تصدقت البكر على أبويها ثم تزوجت ودخلت ، لها ردها ، لأن تصرفها غير نافذ (3)؛ قال ابن نافع ولو أقامت بعد البناء سنين فقالت ما علمت أنه لا يلزمني لها الرد، لأن مثل هذا مما يجهله النساء وتحلف ؛ قال مطرف ولو أجاز الزوج (") ما صنعت قبل الدخول لم يجزىء لأن الحجر لعدم الأهلية لا لحقه؛ وإن ماتت البكر ولم ترد أو لم تعلم ، يورث الرد ما لم تجزه بعد الرشد ، أو تتركه رضى ؛ ولو مات العبد الذي يعتم ، أعتقت، لم يورث إلا بالرق ولا يورث حُرًا لبطلان العتق (3) .

# فوع

في الكتاب إذا وهب الذمي للذمي فلم يدفعها له حتى بدا له ذلك لعدم الحوز، وقد قيل ذلك للمسلم فكيف الذمي<sup>6)</sup>؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم ان

<sup>(1)</sup> في ي : امتي .

<sup>(2)</sup> اخرجه الطبراني بلفظ : من ولي شيئا من امر المسلمين ، لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حاجتهم وينصح .

انظر فيض القدير على الجامع الصغير ج 6/ 238.

<sup>(3)</sup> في ي: صدقتها غير نافذة .

<sup>(4)</sup> كلمة (الزوج) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> في ي : عتقه .

<sup>(6)</sup> اخترل المؤلف نص الكتاب انظر المدونة : م 6 – ج 15/22 = 1 – 123 .

كان أحدهما مسلماً قضى بدفعها تغليباً لحكم الإسلام ، وضعف أشهب صدقة الذمي وإن كانت على مسلم إن كان من أهل العنوة . قال صاحب التنيهات قوله في الذمي لا يحكم عليه قيل معناه إذا لم يترافعوا إلينا ، ولو تراضوا (1) لحكمنا بحكم الإسلام ، وقيل وإن ترافعوا، قياساً على العتق وليس من باب التظالم (2).

فرع

قال اللخمي الحرة محجور عليها إذا تزوجت فيا يزيد على الثلث ، لقوله عليه السلام ننكح المرأة لأربع: لدينها ونسبها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك (3) . وجوز لها الثلث كالمريض، ولو تصدقت بثلث (4) ثم بثلث الباقي، وبعد ما بين الصدقتين أمضاه محمد نظراً للبعد، فكأن الباقي مال لم يتصدق منه؛ وقال عبد الوهاب ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالاً آخر، قال وهو أحسن ؛ فإن قرب ما بينها نحو اليومين بطل الجميع ، لأنها كالعقد الواحد ؛ ونصف سنة مضى الجميع ؛ أو نحو الشهر مضى الأول فقط قاله أصبغ . قال وأرى أن يمضي الأول وإن قرب (5) الثاني، لأنه في أمر الثاني على شك هل هو رأي وأرى أن يمضي الأول وإن قرب (5) الثاني، لأنه في أمر الثاني على شك هل هو رأي حدث أو كانت معتقدته أولاً ؛ مع أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث رد الزائد إلا أن تفيد مالاً ، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة صح ، لأن الفائدة لم تخطر ببال الزوج عند العقد ، ولا زاد في الصداق لأجله ؛ وقد يكون له مقال إذا كان ذلك ميراثاً عن أيها وزاد في الصداق ليسار أيها ، فإن يحملت حمالة بأكثر من الثلث منع لأنه هبة؛ وجوزه عبد الملك بعدم تعين البلوغ، تحملت حمالة بأكثر من الثلث منع لأنه هبة؛ وجوزه عبد الملك بعدم تعين البلوغ، لا سيما إذا كان المضمون موسراً؛ فإن لزمها الصوم لعدم النضوض أو لغيرته،

<sup>(1)</sup> في ي : ترافعوا .

<sup>.</sup> 123 = 122/15 = -6 . (2)

<sup>(3)</sup> اخرجه الجاعة الا الترمذي ، انظر منتقى الاخبار بشرح نيل الأوطار 6/ 112 - 113 .

<sup>(4)</sup> جملة (بثلث ثم) ساقطة في ي .

<sup>(5)</sup> في د : يرث .

رجعت متى تيسر (أ) الأخذ، فإن كان فقيراً جاز من الثلث وسقط الزائد .

فوع

قال الأبهري قال مالك إذا تصدق المريض ثم صح لا رجوع له ، لأن الحجر لقيام المانع وقد ذهب ، لا لعدم الأهلية بخلاف غير البالغ .

**الركن الثاني** : الموهوب له (<sup>2)</sup> وشرطه قبول الملك .

الركن الثالث: الموهوب، فني الجواهر هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع – كان معلوماً أو مجهولاً, فتصح هبة الآبق والكلب والمرهون، ويجبر الواهب على افتكاكه لجنايته على ما يقوم مقام الدين ؛ وقيل لا يجبر على التعجيل إذا حلف أنه لم يرد التعجيل ، ويخير المرتهن بين ترك الرهن فتمضي الهبة أو تبقيته إلى الأجل؛ فإذا حل والواهب موسر، قضى الدين وأخذ الموهوب له الرهن – جمعا بين المصالح ؛ وإن كان يجهل أن الهبة لا تتم إلا بعد التعجيل الدين وأخذ الموهوب بالدين (أ)، حلف على ذلك ولم يجبر على التعجيل قولاً واحداً، أو تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه رهناً مع اعلام المديان بالهبة .

فوع

في الكتاب: تجوز في قسط من زيت جلجانك هذا أو تمر نخلتك قابلاً ويلزمك عصره ، لأنك التزمته بالعقد<sup>(6)</sup>، ويمتنع أنْ تعطيه من زيت غيره خشية التأخير في الطعام ؛ ولتوقع تلف جلجانك فهو غرر أيضاً (6) . قال ابن يونس في

<sup>(1)</sup> في د : تبين .

<sup>(2)</sup> كلمة (له) ساقطة في د- والمعنى يقتضيها .

<sup>(3)</sup> في د : تعجيل الدين .

<sup>(4)</sup> في ي: بعد العقد .

<sup>(5)</sup> المبونة م 6 - ج 15/ 118 \_ 119 .

كتاب محمد عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج، وإن لم يخرج إلا الموهوب فكله على الموهوب ، لأن العقد أوجب عليك زيتاً لاعصره . قال اللخمي إذا دفع له (۱) من دهن آخر قرضاً جاز ، فان هلك الجلجلان قبل ان يستوفي منه رجع على الموهوب ، وان اشتراه بدهن آخر صح ؛ لأنه مناجزة أو بدهن ليأخذه بعد العصر ، امتنع للنساء فصار له ثلاث حالات يجوز اثنان وتمتنع واحدة .

فمرع

في الكتاب: إذا وهبت نصيباً من دار لم تسمه فسرته بما شئت أو ورثتك من الدار لا تدري كم هي صح،أو عبدك المأذون وقت اغترقه دين جاز ؛ أو عبداً جانياً وانت عالم بجنايته لم ينعقد إلا أن تتحمل الجناية ، لأنك تخير بين الفك والتسليم، فهبتك اختيار للفك؛ فان امتنعت حلفت ما أردت تحملها والجناية (أولى، لأنها في رقبته متقدمة؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا تصدق بميراثه ثم قال كنت أظنه أقل من هذا ، حلف إن ظهر صدقه ؛ فان كان عارفاً بمورثه ويسره نفذ ذلك عليه، وان لم يعلم مبلغه لدخوله على ذلك . وقال ابن عبد الحكم ينفذ وان ظهر انها كثيرة، وقال ابن القاسم اذا تصدق بما يرث على ابنه (أن) لا أقضي عليه بذلك وهو لا يدري ما يرث؛ قال أصبغ إذا قال بساتين لم يذكرها، له ما نص دون ما سكت عنه. قال اللخمي أراد إذا ظهر له خلاف ما أعطى يختلف حاله: فإن كان يرى أن للموروث داراً يعرفها في ملكه غابدلها الميت في غيبته بأفضل، فله رد الجميع إذا قصد تلك الدار؛ وان خلف فأبدلها الميت في غيبته بأفضل، فله رد الجميع إذا قصد تلك الدار؛ وان خلف مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؛ وان كان جميع ماله مالاحاضرا ثم طرأ له مال (أ) لم يعلمه، نفذ ما علمه خاصة؟

<sup>(1)</sup> في د : له .

<sup>(2)</sup> في ي : أو الجناية .

<sup>(3)</sup> في ي : ابيه .

<sup>(4)</sup> في ي قال بعد ذلك – بزيادة (بعد ذلك).

حاضِراً أو كان يظن ان قدره كذا فتبين أنه أكثر فهو شريك بالزائد .

الركن الرابع: السبب الناقل، وفي الجواهر هو صبغة الايجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل قياساً على البيع، ولان مقصود الشرع الرضى، فأي دل على مقصود الشرع اعتبر، لقوله عليه السلام لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ("). مفهومه: إذا طابت نفسه حل، قال ابن يونس سألك أن تهبه ديناراً فقلت نعم ثم بدا لك، قال مالك لك ذلك.

تنبيه: مذهب الشافعي القبول على الفور ، وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي لما يأتي بعد ذلك من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول ؛ و(ش) يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ، ولم يشترط ذلك مالك ؛ وقد وقع لأصحابنا ان للموهوب التروي في القبول وسيأتي ذلك في الفروع .

# النظر الثاني : في شرطها وهو الحوز

وقاله الأيمة كما قلنا في الهبة والصدقة والهدية ، وأصله ما في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب ابنته عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقراً بعدي منك ؛ وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ؛ وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخاك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى ؛ فقالت والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال ذو بطن بنت خارجة (2)

<sup>(1)</sup> اخرجه ابو داود ، انظر ا**لفتح الكبير** 3/ 359 .

<sup>(2)</sup> **الموطأ** رواية يحيى ص 533 – حديث ( 435) .

فوائله: قال صاحب المنتقى قال عيسى جاد عشرين وسقا أي جداد فتكون (۱) هبة للثمرة أي وهبتك عشرين مجدودة ، وقال الأسمعي أي نخلا يجد منها ذلك ، فتكون صفة للنخل أي وهبتك نخلا تجدين منه ذلك (۵). قال صاحب الاستذكار فيه تفضيل بعض الولد،وان الحوز شرط وجواز هبة المشاع . قال صاحب البيان جاد عشرين وسقا بتشديد الدال أي ما يجد منه ذلك العدد، والوسق بكسر الواو (۵): الاسم وبالفتح المصدر .

سؤال : كيف يخبر عن صفة حمل امرأته وانه انثي (6)، وفي مسلم خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا عليه السلام ﴿ إِنَّ الله عِنْدَه علم السَّاعَةِ ويُنزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِاذًا تَكْسِبُ غَداً ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ (6) . جوابه : الذي اختص به الله تعالى هو علم هذه بغير سبب محصل (6) للعلم، والصديق رضي الله عنه قبل علم ذلك بسبب منام رآه ، فلا تنقاض؛ قال صاحب المقدمات إنما كان الحوز شرطا في العطاء خشية ان ينتفع الإنسان بماله عمره ثم يخرجه عن ورثته بعد وفاته ، وقد توعد الله تعالى من يتعدى حدود الفرائض يخرجه عن ورثته بعد وفاته ، وقد توعد الله تعالى من يتعدى حدود الفرائض فقال : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ نَدْخِلُهُ جَنَات تَجْرِي من تحتها الأنهارُ خَالِدينَ فيها وَذَلكَ الفَوْزِ الْعَظِيمِ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ الله نَاراً خالِداً فيها وَذَلكَ الفَوْزِ الْعَظِيم ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ الله فَرا خَالِداً فيها وَذَلكَ الفَوْز الْعَظِيم ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ الله فَرَا خَالِداً فيها وَذَلكَ الفَوْز الْعَظِيم ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ الله فَرَا خَالِداً فيها وَلَه عَذَاب مهين (7) ﴾ (6) . وفي المسألة أربعة أقوال : لا فَدْخُلُهُ نَاراً خالِداً فيها وَلَهُ عَذَاب مهين (7) أنه أن المسألة أربعة أقوال : لا

<sup>(1)</sup> في د : فيظن .

<sup>(2)</sup> انظر المنتقى 6/ 94.

<sup>(3)</sup> بكسر السين – وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(4)</sup> جملة (وانه انثي) ساقطة في د

<sup>(5)</sup> الآية 34 من سورة لقان .

<sup>(6)</sup> في د يحصل.

<sup>(7)</sup> الآية 13 – 14 من سورة النساء .

<sup>(8)</sup> انظر **القدمات** 2/ 410/ 411 .

يشرط الحوز (" ويكني القبول كالبيع ، وإنما لم ينفذ الصديق رضي الله عنه هبته، لأنها كانت مجهولة، لأن بيع عشرين وسقاً ممتنع؛ فلو كانت معلومة لنفذها، وقال (ش) والأئمة لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع ولا يقضى عليه ، بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض؛ والفرق بين الهبة فلا تملك إلا بالقبض ويكفى في الصدقة القبول، لأنها لله تعالى والرابع قول مالك.

قاعدة: العقود<sup>(2)</sup> الناقلة للأملاك ثلاثة أقسام ، منها ما شرع لدفع الحاجات وتحصيل المهمات فشرع لازماً تاماً بمجرده من غير اتصال قبض ولا غيره اتفاقاً، تحقيقاً لتلك المقاصد العامة المحتاج إليها ؛ ومنها ما شرع معروفاً عند الممات وهو الوصية فشرع الرجوع فيه ترغيباً في نقل الدنيا للآخرة حينئذ ، فان الموصى إذا علم ان له الرجوع لم يبق له مانع من الإيصاء ، لأنه إن مات لا يأسف وان عاش لايأسف بسبب القدرة على الرجوع ؛ فلو منع من الرجوع ، امتنع من الإيصاء خشية الندم ، وهذا متفق عليه أيضاً ؛ وقسم اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني وهو الهبة والصدقة والمهدية والعمرى والعارية والوقف ، فإذا لاحظنا تخلوها عن العوض والحاجات ينبغي ان تلحق بالوصية ، وان لاحظنا "كونها في الحياة التي هي مظنة المكافأة بأمثالها من الهبات وأنواع الثناء والمحامد وكل ذلك من مقاصد العقلاء في الحياة ، فهي تقوم مقام الأعراض ، فينبغي ان تلحق بالبيع ؛ أو العقلاء في المشهتين .

فرع

في الكتاب تجوز في نصف دار أو عبد و يحل محلك و يكون ذلك حوزاً (١) ،

<sup>(1)</sup> كلمة (الحوز) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في **د** النقول .

<sup>(3)</sup> في ي : فان لاحظت .

<sup>(4)</sup> انظر المدونة م 6 ج 15/ 118 .

وقاله (ش ) وأحمد؛ قال اللخمى : ومنح سحنون ، وكذلك الخلاف في الرهن ؛ وقال (ح) هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهو والحيوان ، وممتنعة فيما يمكن قسمته ؛ لأن الحيازة لا تتم إلا بالقسمة و لم تحصل ههنا : ولأنه تتعذر حيازته فتمتنع هبته كصوف على ظهرَ آلحيوان ، ولأنه غير معين<sup>(۱)</sup> فيمتنع كهبة أحد عبيده ؛ وبالقاس على ما إذا قال وهبتك اليوم وَغداً ملكه ، فإن عدم القسمة تؤدي إلى المهاباة كذلك يوماً بيوم، وبالقياس على جعل الشائع مسجداً بجامع التبرع؛ والجواب عن الأوَّل أنه ممنوع بل يجوز كما يجوز في البيع بدون فسخه.وعن الثاني أنه ممنوع ، فان عندنا تجوز هبة الصوف وغيره من الغرر والمجهول، وهو الجواب عن الثالث ؛ وعن الرابع أنها لم ترجع إليه في غد بل تملك الواهب مستمر، وكذلك الموهوب، وإنما المتوزع على الأيّام المنافع كما يقوله في البيع سواء. وعن الخامس أن الشائع لا يحصل فيه مقصود المسجد، فان الصلاة في غير المتعين متعذرة بخلاف الانتفاع بالشائع بالبيع والإجارة والسكن على سبيل المهاباة ، ثم يتأكد ما يتأكد ما قلناه بقوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الذِّي بَيِّدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ ﴾ (° . فتقع الهبة في نصف الصداق شائعاً وقد تكون تقسم ولا تنقسم، وفي البخاري انه عليه السلام وهب هوازن ما يتعلق به وبني عبد المطلب مما غنم منهم (<sup>3)</sup> ، وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه المتقدم ؛ فان الثمر الموهوب كان شائعا.

#### فوز

قال ابن يونس موت الواهب يبطل الهبة للأجنبي ، لأنه أراد اخراج وصيته من رأس ماله واخراج حق الورثة منها ؛ قال ابن القاسم كل صدقة أو حبس أو

<sup>(1)</sup> في ي : متميز .

<sup>(2)</sup>  $|\vec{X}| = 237$ 

<sup>(3)</sup> انظر الجامع الصحيح ج 2/ 62.

خلة أو عمرى أو هبة لغير ثواب بموت المعطي أو بفلس أو بمرض قبل الحوز تبطل ، إلا أن يصح فتحاز عنه بعد ذلك ؛ فإن أراد القبض في المرض ، فعن مالك يمنع لتعلق حق الوارث ، ولأثر الصديق رضي الله عنه . وقال أشهب يقضي له الآن بثلثها، لأن أقل الأحوال أن تكون تبرعاً ؛ فان صح فله الباقي ، ولا أرى قول من قال بحوزها كلها من الثلث . قال محمد وأظن جوابه محمول على ما إذا لم يترك غيرها ، ولذلك قال ثلثها . قال عبد الملك وإذا استدان وأحاط بماله وبالصدقة فالدين أولى ، وقال أصبغ الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدها كتقدم العتق على الدين ، والفرق أنه (1) خير بحلافها؛ وإذا مات الموهوب فورثته مقامه . وفي الجواهو إذا مات الواهب والطالب يجد في الطلب غير تارك لسعيه في طلب (2) البينة فهو حوز عند ابن القاسم ، وقال عبد الملك ليس بحوز وتبطل ؛ وان جن الواهب بطلت ان اتصل جنونه بالموت ، وإلا فلا . قال صاحب المنتقى إذا اجتهد في طلب الآبق فلم يجده إلا بعد موت الواهب نفذ ، لأنه لم المنتقى إذا اجتهد في طلب الآبق فلم يجده إلا بعد موت الواهب نفذ ، لأنه لم يكن بيد المعطي، والإشهاد والطلب كافي كالدين قاله عبد الملك. واحاطة الدين بالمال تمنع الهبة – ولو حيزت، لتعلق حق الغرماء بما في يديه؛ وجوزه (ش) لكونه يتصرف في ملكه.

فرع

فني الكتاب: قلت له ادفع لفلان ماثة صلة مني فحات الآمر قبل دفع المأمور ،أو بعثت بهدية فمت قبل وصولها ؛ فإن كنت أشهدت في الصورتين نفذتا ، وإلا فلا ؛ وكذلك ان تصدقت بدين لك ، ولو سقت صداقاً فحت قبل قبض المرأة فهو لازم . وقال غيره : إذا مت قبل وصول الماثة فلا شيء للمعطى وكل معروف إذا أشهدت به لزمك عند مالك ؛ قال ابن يونس ، وكذلك إن

<sup>(1)</sup> كلمة ( انه ) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي : تزكية .

وهبت فبعثت الهبة للموهوب برضاه قبل ان يقبضها ثم مت، صحت الهبة لتعلق حق المشتري بها .

فوع

قال ابن يونس لا تفيد حيازة الأخ ولا أحد غير الموهوب إلا في أربع صور : الرجل يتصدق بالثوب في السفر ، والحاج يشتري لأهله أشياء ويشهد على ذلك ثم يموت ، ولا يكنى الذكر دون الإشهاد ؛ والحبس الذي لا غلة له كالسلاح إذا أخرجه مرة فها جعل فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ ، والدار يتصدق بها فيحوزونها نحو سنة ثم يكتريها فيسكنها فيموت فيها تنفذ من رأس ماله ؛ فأما على من لم يولد بعد ، أو على أصاغر فلا ؛ وان حاز هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا نحو سنة ثم يكتريها فيموت فيها فتنفذ وان كره له ذلك، لأنه رجوع في الصدقة ؛ قال هذا كله مالك ، وأصحابه لا يختلفون فيه ؛ قال اللخمى قال مالك إذا أشهد أن هذه الضحايا لأهله ثم مات قبل الذبح فهي من رأس ماله ، وان لم يشهد فهي ميراث ؛ ومن بعث بهدايا أو صلة لرجل ثم مات الباعث والمبعوث له قبل وصولها رجعت إلى الباعث أو ورثته ، إلا ان يشهد على انفاذها فتنفذ - وإن مات؛ وقال عبد الملك أن قبضها رسالة ، فلا شيء للمعطى مات أو مات المعطى وذلك حيازة للغائب؛وان تصدق على غائب وجعلها على يد غيره ثم مات ، فإن قال له لا تعطه إياها حتى آمرك بطلت ، أو قال حتى أموت، فهي من الثلث؛ وان قال أوصلها إليه وأشهد له بها أو قال حذها له، فن رأس المال()؛ وان لم يقل خذها، فعلى الخلاف المتقدم؛ وان علم المتصدق عليه فقال اتركها لي عندك ، فمن رأس المال ، لأنه قبض وايداع ؛ وسكت عن دفعها وحبسها فني امضائها قولان له ، ورجع إلى أنها ساقطة ؛ وفي الكتاب إذا اشتريت هدية لأهلك في سفرك من كسوة وغيرها ومت قبل الوصول ، فهي لمن

<sup>(1)</sup> في ي : ماله .

اشتريت - ان أشهدت وإلا فيراث . قال ابن يونس قال ابن القاسم إنما هذا إذا اشتراه لصغار ولده وأبكار بناته ، لأنه يحوز لهم ؛ وقيل إذا اشهد على المال واشترى به الهدايا تمت ، لأنه نقل (" عن المال الذي وهبه ؛ وإن أشهد على الهدية فلا بد من الحروج عن يده إلى غيره ؛ قال وليس بشيء بل يكني الاشهاد ، لان المسافر معذور فيكون حوزه الإشهاد كما كان حوز الرقاب حوز المنافع والممال للضرورة ؛ ولو طلب المرسل استرجاع الصدقة من الرسول ، فليس له ذلك ؛ قال ابن القاسم ولا يكني مشتري الهدية في الحج : لهذا لابني ولهذا لابني حتى يشهد ، ولا يكني سماع ذلك حتى يظهر عزمه بذلك بالإشهاد . قال صاحب التنبيهات مسئلة ما يشتريه في الحج لأهله المراد به (2) الزوجات والبنون وغيرهم كباراً كانوا أو صغاراً .

تنبيه: في كتاب محمد وهو يبطل ما روي عن ابن القاسم من أنهم صغار ولده، وإلا لم يختص ذلك بحج ولا سفر ؟ ولا معنى لقول بعضهم ان معناه أنه وهب العبن واشترى بها، لأن الشراء يقوم مقام الحوز؛ بل العلة في ذلك كله عدم التفريط في الحوز(٥)، فتكون هذه الصور ثمانية تنفذ بها العطية وان لم يقبضها المعطى.

فرع

قال ابن يونس إذا أضاف الآخذ المعطى أو أنتحفى عنده في دار الهبة فلا يضر ذلك ، لأنها في حوز الآخذ؛ قال عبد الملك : إذا حازها المعطي (٥٠ حتى مات، بطلت العطية وحيازة الآخذ المتقدمة؛ وان طالت لا تفيد كتابة الآخذ كتاباً أنه أسكنه إياها بأجرة . وقال ابن القاسم إذا حازها الآخذ سنة لا يضر حوز

<sup>(1)</sup> في **د**: نقله.

<sup>(2)</sup> في د : (به).

<sup>(3)</sup> عبارة (بل العلة في الحوز) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> عبارة (فلا يضر ذلك . . . حازها المعطى) ساقطة في د .

المعطى بعد ذلك .

نظائر: قال أبو عمران السَّنةُ معتبرة في أربع عشرة مسئلة: حوز الهبة بخلاف الرهن، وتعريف اللقطة، والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع، والمجنون يستتم له سنة، والمعترض، والعهدة الكبرى في الرقيق، وعدة المستحاضة والمرتابة والمريضة، والشفعة على رأي أشهب، وابن القاسم يزيد الشهرين، واليتيمة تمكث بعد الدخول سنة ثم يختبر رشدها، والجرح لا يحكم فيه إلا بعد سنة، والبرء لتمضي عليه الفصول كالمعترض، وإذا شهد عليه شاهد بالطلاق فلم يحلف يحبس سنة، والموصى بعتقه فيمتنع أهله من بيعه ينتظر سنة، فان باعوه عتق بالوصية.

# فرع

قال ابن يونس: قال ابن القاسم: يكفي في حوز الدار دفع المفتاح والبراءة منها اذا كانت حاضرة بالبلد.

# فرع

في الكتاب: إذا باع المتصدق الدار قبل الحوز وقد كان علم الآخر بالصدقة فلم يقبض حتى بيعت، تم البيع والثمن للمتصدق عليه لأنه رضي بالبيع وان لم يعلم، فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها؛ فإن مات الواهب قبل القبض بطلت العطية ببيعه أو لم يبع وقال اشهب إذا خرجت من ملك المعطي بوجه ما أو حيزت عليه فليس للمعطى له شيء ؛ وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو لمساكين فلم تخرج من يده حتى مات ، فهي في ثالثه كوصاياه ؛ وحكم ذلك وحكم العتق الإيقاف ليصح فيتم، أو يموت فتكون من الثلث ؛ ولا يتم فيه قبض للقابض في المرض لتعلق حق الوارث، وليس لقابضه من الثلث ؛ ولا يتم فيه قبض للقابض في المرض لتعلق حق الوارث، وليس لقابضه

<sup>(1)</sup> المدونة م 6 - ج 15/ 112.

<sup>(2)</sup> في ي : عن .

أكل غلته ولا رجوع للمريض فيه لأنه بتله بخلاف الوصية؛ ولا يتعجل الموهوب قبضه الاعلى أحد قولي مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغيره ، لأنه يؤمن قصوره عن الثلث ؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم وان أعتق العبد معطيه قبل الحوز ، بطلت الهبة والصدقة والاخدام حياته – علم الآخذ بالعطية أم لا ؛ وكذلك لو أحبل الأمة وتردد قوله في أخذ قيمتها ، لأن هٰذه أسباب تامة ، والهبة قبل الحوز ضعيفة؛ ولو قتل العبد أجنبي، فالقيمة للموهوب ؛ لأنها تقوم مقام العين، ولذلك سميت قيمة ؛ وقال أصبغ لا ترد الكتابة ولا التدبير ولا العتق إلى أجل ولا شيء للمعطى ، لقوة لهذه الأمور وضعف الهبة قبل الحوز فيتقدم الأقوى؛ وان عجز المكاتب ، فكذلك ؛ قال ابن وهب : يرد العتق وعليه القيمة في الإبلاد ان قصد إبطال الصدقة، لأنه ممنوع من إبطالها؛ ولو وهبه لآخر أو تصدق به فالأوّل أحق بسبقه- ولو حازه الآخر ما لم يمت الواهب . وقال أشهب الثاني أحق لضعف سبب الأول بعدم الحوز، وقال ابن القاسم إذا علم الأول فلاشيء له إذا حازه الآخر، لأنه مفرط والا فهو أحق لسبقه ما لم يمت الواهب. وفي الجواهر إذا علم الموهوب فلم يقبض حتى باعها الواهب، نفذ البيع والثمن للموهوب؛ وان لم يعلم، رد البيع إلا أن يموت الواهب قبل العلم بعد البيع، وعن ابن القاسم يرد الموهوب للموهوب له ؛ ولو رهنها ثم مات ثبت الرهن وبطلت عند ابن القاسم، ولو باعها الموهوب فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب، روى ابن حبيب ان البيع حيازة، وقال أصبغ ليس البيع بحيازة ولا غيره إلا العتق وحده؛ ولو وهبها الموهوب ثم مات، قال مالك لا تكون الهبة حوزاً لاحتياجها للحيازة.

فرع

تصدقت على ولدك (١ الصغير بدين ثم اقتضيته صح (١ حوزاً قاله مالك ،

<sup>(1)</sup> في ي : ولدها .

<sup>(2)</sup> في ي : تصح .

بغلاف الدنانير تتصدق بها عليه وتبقى تحت يدك ؛ والفرق أن الدين قد حيز مدة ("حيازة تامة قبل قبضك، كما لو جعلت الدنانير تحت يد غيرك ثم حدث لك موت أو سفر فتقبضها أنت لأجل السفر فذلك حوز ؛ ولو تصدقت بالدين على أجنبي فقبضته ، فإن علم الغريم بالصدقة قبل الدفع ، ضمن المعطي ، والارجع المعطى على المعطى على المعطى على المعطى .

### فرع

قال التونسي: الصدقة في المرض لا تحتاج إلى حيازة، لأنها من الثلث كالوصية ؛ فلو وهب مريض لمريض هبة لا مال له غيرها ثم وهبها الموهوب للموهوب في مرضه ولا مال له غيرها، قال ابن القاسم تقسم من تسعة : ثلاثة للموهوب له أولا منها واحد للواهب الاول، قال وهذا السهم يلزم منه الدور ؛ لأنك إذا أعطيته لورثة الأول كثر ثلثه ، فيرجع عليهم ورثة الثاني في ثلثه كمال تجدد ، لأن هبة البتل تدخل فيا علم وما لم يعلم ؛ ثم يقوم عليهم ورثة الأول في ثلث ثلثه ، فيدور هكذا حتى يقطع ؛ ولما كان كذلك سقط من الدورين ويكون المال ثمانية ستة لورثة الأول واثنان لورثة الثاني .

# فوع

ح قال اللخمي ان لم يفرط في القبض فهي من رأس المال، وعنه تبطل لأنه مريض ولم يجعلها وصية؛ وان فرط قال ابن القاسم لا تخرج من رأس المال ولا من ثلث، وعلى قوله في العتق يقوم عليه في ثلثه تخرج الصدقة من الثلث؛ فان لم تقم عليه حتى مات بفور الصدقة، فقيل تبطل وقيل تصح من رأس المال لعدم التفريط في الحوز؛ فان صح لم تخرج من رأس المال ولا من الثلث، لتقدم حوز الورثة على حوز المتصدق.

<sup>(1)</sup> في ي : بحيازة .

فوع

في الكتاب: إذا تصدقت على رجل بدراهم وجعلتها على يد غيره والمعطى حاضر عالم جائز الأمر ولم يقم ولم يقبض حتى مت ، نفذت إن لم تنه الذي هي على يديه عن دفعها إليه إلا بامرك ، لأن قبض الغير حوز له ؛ فان قلت للغير ذلك ، فلورثتك لأنه حوز لك ؛ لأنه حينئذ وان دفعت مالاً يفرق في الفقراء أو في سبيل الله وقد قبل انفاذه وقد أشهدت نفذت من رأس المال ، لاستقلال الحوز ؛ وان لم تشهد ، فالباقي منه لورثتك لعدم الحوز ؛ ولو فرق الباقي بعد موتك ، ضمنه لورثتك ؛ قال ابن يونس إذا جعل الحبس على يد رجل والمحبس عليهم كبار جاز ، لأنك حوزته لهم .

فرع

قال ابن يونس: إذا وهبت نصف عبدك فحوزه ان يخدمه يوماً ويخدمك يوماً ، وعبد الغلة تؤجرانه جميعاً وتقتسان الغلة ؛ فان وهبت شقصا لك فيه لا يبقى بيدك منه شيء، بل جميعه إما بيد الشريك أو بيد المعطى أو بأيديهما تحقيقاً للحوز ، وان سلمت نصيبك واكتريت نصيب شريكك بطلت الهبة ، لعدم الحوز باستيلائك من غير ضرورة ؛ بخلاف بقائك شريكاً ، لأنه ضرورة .

فرع

قال : إذا وهبته ميراثك في قرية مشاعاً فعمل فيها بقدر حصته فهو حوز قاله ابن القاسم ، وقال في امرأة تصدقت على زوجها بميراثها من دار مشاعاً فبنى في ناحية منها وسكن بغير مقاسمة بطلت ، إلا أن يصالحه الشركاء فيبقون بناحية وهو بناحية؛ لأنه لم يحز نصيبه كما وهبته مشاعاً؛ قال أصبغ إلا الموضع الذي بنى فيه صح الحوز فيه ، قال محمد ان لم يكن بنى للمرأة فيها شيئاً فهو حوز لخروجها

عنها ، وإلا فكما قال ابن القاسم ؛ وان وهبت سهماً في أرض، فعمر المعطى قدر حصتك بحضرة الباقين، أو لاستغنائهم أو ضعفهم عن العمل ؛ لا يكون له إلا نصيبه فيا عمر ، لأنهم لم يسلموا ذلك إليه ؛ قال ولو تصدق بعض الورثة بناحية قبل قسمة الأرض، تقسم الأرض إن وقعت تلك الناحية للمتصدق، فهي للمعطى وإلا بطلت الصدقة وليس عليه النعويض ، لأن الصدقة إنما تناولت معينا فتبطل ببطلانه كالبيع ؛ وان وقع بعضها فهو للمعطى له، فان قال أقاسمكم هذه الناحية وهي تحمل القسمة وامتنع الورثة ، فإن كانت في جودتها وردائتها مثل بقية الأرض، أجيب فيأخذ منها حصته ؛ وان كانت تضاف إلى جملة الأرض في الحكم ، قسم الجميع كما تقدم .

### فرع

قال ابن يونس قال مالك : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده، أرى ان تعطى لغيره تكميلاً للمعروف؛ وان وجدته ولم يقبل، فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع .

# فرع

قال اللخمي قال مالك: إذا تصدق على ولده الصغير او يتيم يلي عليه بماثة من غنمه و لم يفرزها حتى مات ، فذلك جائز وهو شريك بحصته وله النماء والنقصان ، وعنه ان لم يفرزها أو يسمها برسم امتنع لعدم الحوز ؛ قال ابن القاسم وان سمّاه، جازت إذا عرفت كذلك وان كانت غائبة عن شهوده إذا كان في حجره ؛ وجوز ابن القاسم الصدقة بعدة من نخله يكون شريكاً ، واختلف أا إذا حبس أو تصدق بعبد أو حائط على ولده الصغير أو أجنبي فلم يحز الأجنبي حتى مات المعطي ، قال مالك الحبس باطل لعدم حوز الأجنبي أو الكبير ان كان مع

في ي : ويختلف .

الصغير ؛ قال ابن القاسم وكذلك الهبة . وعن مالك الصحة في الهبة والصدقة دون الحبس لامتناع القسمة فيه ، لأنها بيع ؛ وعنه ان علم في الحبس وغيره ان الأب حاز ومنع نفسه من المنافع (أ جاز نصيب الابن، ولا خلاف ان نصيب الأجنبي باطل ، لعدم الحوز وكل هذا راجع إلى الخلاف في هبة المشاع هل تجوز أم لا ب فعلى القول بالجواز ، يصح نصيب الصغير ، لأنه لو قام الأجنبي بالحوز كانت يد الأب معه على الهبة والحبس ، وعلى القول بالمنع يبطل (أ نصيب الصغير ، لأنه لو قام الأجنبي بالحوز كانت يد الأب معه من يحوز لرجعت يد الأب على الجميع ، ولو جعل الصغير ، لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرجعت يد الأب على الجميع ، ولو جعل ذلك بيد أجنبي أو يجعل معه من يحوز للصغير ، فهو بمنزلة من تصدق على ولد له صغير على أن لا يحوز له ، وان الحائز له فلان فلم يحز فلان حتى مات ولد له صغير على أن لا يحوز له ، وان الحائز له فلان الأجنبي لو قام الأب، فان الحبس يرجع ميراثاً ، بخلاف الصدقة ، لأن الأجنبي لو قام بالصدقة ، لقال له الأب أنا أقاسمك أو أبيع معك لولدي ولا ترجع والحق مرة الصدقة بالحبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون حبساً على يديه .

فوع

قال التونسي إذا تصدق بعبده (٥) على أن له خمسة أيام من كل شهر جوزه ابن كنانبة ، لأنه تصدق بخمسة أسداس العبد وقد حازها ؛ وقال ابن القاسم ان كانت صدقة امتنع أو حبساً جاز، قال والأول الصواب؛ ولو دعي للبيع جبر عليه، وسدس النمن للمتصدق عليه ؛ وان أراد ابن القاسم انه كان شرط عليه في الخمسة الأسداس عدم البيع فخرج على من وهب على ان لا يبيع الموهوب ولا يهب، امتنع ذلك للحجر؛ ويقال إما أن تطرح الشرط أو ترجع الهبة.

<sup>(1)</sup> في ي المنافع – وكتب بالهامش : لعله الشائع .

<sup>(2)</sup> في ي يطلب .

<sup>(3)</sup> في د : عبد .

في الكتاب: ليس حوز الغاضب ولا المرتهن ولا خليفتك على دارك ولا المستأجر حوزاً للموهوب إلا أن يسلم إليه إجارته ، لأن هؤلاء قبضوا لغير الموهوب بل لانفسهم ، بخلاف قبض المخدم والمعار إلى أجل ، قال ابن يونس قال أشهب قبض الغاصب قبض للموهوب ، لأنه ضامن فهو كالدين عليه ، فيجوز إذا أشهد ، قال ابن القاسم لو وهبك وديعة بيدك ، ولم تقل قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته ؛ وقال أشهب ذلك قبض لك ، إلا أن تقول لا أقبل ، لأنه من حين الهبة صارت في حوزك ؛ وقال ابن القاسم إذا أشهد أن وديعته لفلان هبة و لم يأمره بقبضها ثم مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه ، ان علم المودع فهي جائزة ، لأنه حينئذٍ يكون قابضاً للمتصدق عليه ؛ ولو دفعها الواهب ضمنها ، وليس للمودع أخذها ؛ وقال مالك إذا بعد بطلت، لأنه لم يجزه ذلك .

فرع

قال ابن يونس : لو وهبك دينه عليك فقلت قبلت سقط الدين ،أو لا أقبل بقى على حاله ؛ وقال أشهب يسقط ان لم يعلم .

قاعدة: التصرفات تنقسم إلى الاسقاط بغير نقل – كالطلاق فانه يسقط العصمة ولا ينقلها للمرأة، وكالعتق يسقط الملك ولا ينقله للعبد؛ وإلى نقل إما بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ونحوها، فما كان اسقاطاً لا يفتقر إلى القبول إجاعاً، وما كان نقلاً افتقر إلى القبول اجاعاً؛ واختلف الناس في الإبراء هل هو إسقاط فلا يفتقر إلى القبول، أو نقل ملك فيفتقر إليه. فهذه القاعدة منشأ الخلاف وبالأوّل قال (ش) وأحمد.

فوع

قال قال سحنون : إن أعطيت غلة كرمك أو سكني دارك سنين لرجل

<sup>(1)</sup> في ي لم يقبضوا الموهوب .

وتصدقت به على ابنك الصغير، فحوز الرجل حوز له ولابنك ان كان الجميع في فور واحد والاشهاد عليه ؛ قال عبد الملك إذا أعمرت رجلاً دارك وتصدقت بها على آخر في فور واحد، فحيازة المعمر حيازة "للموهوب؛ وكذلك في إخدام العبد ، ولو قتل العبد فقيمته للموهوب ؛ فان تقدم الإعمار ثم تصدقت بها ان رجعت وأنت حي فهي للموهوب، أو ميت أو مريض أو مفلس فلا شيء للموهوب ، وكذلك المخدم ؛ قال ابن القاسم ذلك حيازة في الوجهين . قال اللخمي قال عبد الملك لا يكون حوز المخدم حوزاً للموهوب إذا تأخرت الهبة بعد الإخدام ، لأنه إنما حوز لنفسه ؛ وان كان في فور فهو حوز لها، لأنك أقبضته لهما؛ وقال أشهب المستأجر جائز وان لم تسلم الإجارة له، لأنه كما حاز الرقبة لنفسه ليستوفي منها المنافع منسوبة إليك يحوزها منسوبة للموهوب مع بقاء الإجارة عندك في الوجهين ؛ والمخدم على وجهين ان وهب الرقبة بعد انقضاء الحدمة لم يكن حوزاً ، لأن المخدم يحوزه لنفسه ؛ وإن قتل فالقيمة لصاحبه الأول ، وان جعل له الرقبة من الأوّل ، فان كانت نفقته على سيده بطلت الهبة لعدم الحوز؛ وان شرطها على الموهوب فسدت أيضاً للغرر ، لأنه لا يدري هل يحصل قبالة نفقته شيء ام لا؛ وان كانت نفقته قبل الهبة على المخدم، جاز كالعبد المغصوب؛ لأن الواهب رفع يده عنه إلا أن يرضى المحدم بحوزه فيجوز بخلاف فضلة الرهن ، لأن المرتهن حقه في الرهن وقيمته، والمخدم في المنافع، فحوزه لرقبة الموهوب لا يناقضه؛ وإذا لم يعلم المودع لا يكون حوزه حوزاً، بخلاف المخدم لأن المودع قبضه لربه، والخدم قبضه لنفسه فلا يد لربه عليه ولا لوكيله ؛ وان قال المودع أنا أحوزه للموهوب كان حوزاً ، أو قال بل للواهب لم يكن حوزاً ولا أحوزه لواحد منها ؛ فعلى القولين في المغصوب، فان وهبت نصفه ورضي المودع ان يحوز له نصفه ، فقيل حوز ، وقال عبد المالك ليس بجوز لعدم التمكن من الحوز ؛ قال التونسي لا يعتبر

<sup>(1)</sup> في **ي** : حوز .

ابن القاسم على المخدم والمستعير ، لأنها حازا لأنفسها ؛ ولو قالا لا نحوز للموهوب ، لم يلتفت إليها ، إلا أن يبطلا مالها من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدير قبولها ؛ وإذا وهبته أرضاً غائبة فخرج مبادراً فهات الواهب قبل القبض ، ذلك حوز لعدم التفريط قاله أشهب ، وخالفه ابن القاسم ؛ لأن الأرض لو حضرت أمكن قبضها . وقال عبد المالك الإشهاد في العبد الآبق حوز وان مات المعطى قبل القبض ، لأنه الممكن فيه ، وينبغي ان يمتنع على مذهب ابن القاسم ؛ ولو باع الموهوب الهبة في يد الواهب ، فهو حوز عند عبد المالك خلافاً لأصبغ ، لأن القابض المشتري وهو غير محتاج إلى حيازة؛ قبال التونسي إذا غاب الواهب، قال مطرف لا يحكم الحاكم بدفعها للموهوب، بخلاف غيرها من الحقوق ، لأنه لا نعلم حاله عند الحكم ، فلعله مات أو مرض أو أدان . وقال عبد الملك ان دافع عن حيازتها مدافع ، حكم له بها بعد الاستيناء؛ إلا أن يثبت أنه مات ، لأن الأصل عدم حدوث الموانع؛ وقال أصبغ تسمع بينته ويوقف لينظر موته فتدفع للوارث أو حياته فتدفع له .

فرع

في الكتاب: تجوز هبة النمر والزرع قبل الصلاح ، وما تلد امتك أو غنمك أو ما في ضروعها أو على ظهورها من صوف ، وحوزه بحوز الأصول والأمة والأرض، وعليك تسليم ذلك إليه والستي عليه لتسلمه ماله ؛ وحوز الخدمة بحوز العبد ، والسكنى بحوز الدار ، وبحوز ثمرة النخل عشرين سنة ؛ وما تلد أمتك ، ويكني حوز الأصل (1) لأنه الممكن أو يحوزه أجنبي ، ومنع (ش) وأحمد هبة المجهول ووافقنا على الوصية ؛ لنا القياس عليها .

قاعدة : العقود منها مشتمل على المعاوضة كالبيع والإجارة ، وغير مشتمل

<sup>(1)</sup> من هنا إلى قوله (أولى عند ابن القاسم وأشهب) - ساقط في نسخة ي ، وهو نحو 24 صفحة ، ولعل هذا الإسقاط وقع لدى التصوير أو عند السحب .

عليها كالوصية والهبة والإبراء، ومتردد بين الفئتين كالنكاح فانه تشترط فيه المالية وهي غير مقصودة بل المواصلة والمكارمة فحصل الشبهان؛ وورد الشرع بالنهي عن بيع الغرر والمجهول صوناً للمالية عن الضياع في أحد العوضين أو في كليهها، لأن مقصوده تنمية الأموال وهما محلان لذلك ، فناقضا العقد ، فلذلك نهي عنها ، وما لا معاوضة فيه في غاية البعد عن قصد التنمية، بل هو ممحقة للمال فلا يناقضه الغرر والجهالة ، فلذلك جوزناهما في ذلك ؛ فإن قاس الخصم على البيع ، فالفرق عقيم كما ترى ، فيتعين ان الحق معنا . ولهذا السر جوزنا الغرر والجهالة في فلفرة عملقاً ، وجوزنا في صداق النكاح ما خف منها لتوسطه بين القسمين الخلع مطلقاً ، وجوزنا في صداق النكاح ما خف منها لتوسطه بين القسمين وسطناه فيهها ؛ فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع المذهب وتظهر منها الفروق بين الأبواب، ويظهر أن الحق قول مالك رحمة الله عليهم أجمعين .

نظائر: قال العبدي يجوز الغرر في خمس مسائل: الهبة ، والجالة . والرهن عند ابن القاسم، إلا في الجنين كرهه في المدونة ؛ وأجازه مالك والخلع عند ابن القاسم، وقيل يكره وقيل يفسخ وله خلع المثل؛ والصلح في العمد مختلف فيه ، ومنعه ابن القاسم. قال ابن يونس وافق أشهب في الحوز المتقدم إلا ما في بطون الأمهات فانه جوز الهبة فيه ، ولا بد من قبض الموهوب لأن العتق فيه لا يتم حتى يخرج ؛ فكذلك الهبة، وقد تباع الأم قبل ذلك في دين يحدث ، ويجوز بيع الأصول وتبقى له الغرة ولا يبقى له الجنين ، قال محمد وهو الصواب؛ وإن وهبك أرضاً، فحوزها بأن تكريها أو تحرثها وتغلق عليها غلقاً؛ فإن أمكنك شيء من ذلك فلم تفعله حتى مات المعطي فلا شيء لك ، وان كانت يتعذر فيها ذلك كله ومات فهي نافذة وحوزها بالاشهاد ، ولو كانت الدار حاضرة أو غائبة فلم يحزها حتى مات بطلت وإن لم يفرط ، لأن لها وجهاً تعازبه ؛ وإذا قلت في الأرض حتى مات بطلت وإن لم يكن ذلك حوزاً لأن الإخبار عن الطهارة لا يقوم مقام الغاصبة قبلت وحزت ، لم يكن ذلك حوزاً لأن الإخبار عن الطهارة لا يقوم مقام

<sup>(1)</sup> المدونة: a = -6 ج 124 (1)

الطهارة؛ وهو كالشهادة على الإقرار كما قاله في الكتاب، وفي التنبيهات في كون حوز الرقاب حوزاً للهبة أربعة أقوال : حوز ، وليس بحوز وقاله ابن حبيب ؛ وحوز إن كان فيها ثمر وفي الأمهات حمل ، وإلا فلا قاله عبد الملك وتفرقة أشهب المتقدمة .

فرع

قال ابن يونس : لا يكني الإقرار بالحوز ولا إلا شهاد عليه لما تقدم .

فرع

قال : ويكني قولك قبلت فيا في يدك ، وان لم تقل قبلت حتى مات بطلت، وقال غيره ذلك حوز ؛ وقال (ش) لا بد بعد القبول من زمان يتأتي فيه القبض ، وقال ابن حنبل يكني القبول .

تمهيد: القبض إنما اشترط عندنا لني التهمة لئلا ينتفع الإنسان بماله عمره ويخرجه عن ورثته عند الموت ، فلذلك كفى الإشهاد في بعض الصور وحوز الأجنبي ؛ واستغني عنه في المودع والغاصب ونحوهما ، لحصول المقصود بدونه ؛ وعند الشافعي هو سبب انتقال الملك وتوجه الحجة للموهوب ، لنا القياس على البيع .

فرع

في الكتاب: إذا وهب عبداً لابنه الصغير وأجنبي ، فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب بطلت ؛ كما لو حبس على ولده الصغير والكبير ومات قبل قبض الكبير ، بخلاف ما حبس عليهم وهم صغار كلهم ، لأنه يحوز لهم ؛ وعن مالك إذا تصدق على ولده الصغير مع الكبير أو أجنبي ، يصح نصيب الصغير بحوز والده، ويبطل ما سواه لعدم الحوز ؛ وفي الحبس يبطل الجميع لتعذر القسمة (أ) .

<sup>(1)</sup> المصدر السابق م  $6 - \pm 15/125$ 

قال صاحب التنبيهات قبل الخلاف في الصدقة والحبس مبني على الخلاف في حوز المتصدق عليه مع المتصدق فيا بينها فيه شركة ، فعلى القول بالصحة يصح ههنا للصغير والكبير ، وعلى القول بالبطلان يبطل ، وعنه التسوية بين الحبس والصدقة في جواز حصة الصغير إذا ميزه الأب ، ومنع نفسه من منافعه ، قال التونسي إذا سكن دار ابنه الصغير فلم يخرج منها حتى باعها ولم يقبضها المشتري حتى مات الواهب الثمن للولد ، ونفذت الهبة ، لأنه مات في دار المشتري ، وسواء باعها باسم ابنه أو جهل ذلك؛ ولو تصدق على ولده الصغير على أنه يحوز غيره وبقيت في يده حتى مات بطلت ، لأنه لم يحوزها؛ ولو جعلها على يد غيره تم ارتجعها ، بطلت إلا أن يشهد أني لم ارتجعها إلا لأحوزها لولدي وفعل ذلك، لأنه أولى بالحوز من غيره ؛ أو ليس ذلك إلا أن يطرأ ما يوجب إزالة يد الأجنبي نفياً للبس في الحوز قولان ، وأصوب الأقوال ان كانت مما يحوزها الأب ليست دنانير ولا طعاماً أنه حوز ؛ وان كانت دنانير أو ما لا يحوزه الأب لولده ، لم يكن دنانير ولا طعاماً أنه حوز ؛ وان كانت دنانير أو ما لا يحوزه الأب لولده ، لم يكن الأب ، لم تصح لفلان رقبته لبقاء يد الأب عليها .

فرع

قال التونسي: إذا تصدق على ولده الصغير بدار وأشهد ثم مات، فقال الكبار كان ساكناً فيها، وقال الصغير لم يسكن ؛ فهي على الحوز حتى يثبت خلافه، لأن أصل التصرفات حملها على الصحة، ولأن ظاهر حال الأب في شفقته تحصيل مصلحة الولد ؛ فان وجد بيد الكبار بعد الموت شيء وقامت البينة على صدقته وجهل وقت حوزهم ، قال عبد الملك لا بد من البينة على حوزهم قبل الموت والفلس ، لأن الأصل عدم تقدم الحوز ؛ وقيل لا ، لأن اليد دليل الملك وقد قيل إذا ثبت بالبينة أن زوجها اعطاها عبداً في صداقها وثبت أنه أعتقه وجهل التاريخ؛ فهي أولى ان كان في يدها وإلا عتى ،قال ويشبه ان تملك وجهل التاريخ؛ فهي أولى ان كان في يدها وإلا عتى ،قال ويشبه ان تملك نصفه ويعتق نصفه، كما لو ثبت أنه أوصى له نصفه ويعتق نصفه، كما لو ثبت أنه أوصى له

به وجهل تاريخ الإشهاد، قيل يعتق بالقيمة لضرورة تساوي الدعاوي.

فرع

قال : وإذا تصدق بالعبد على ولده الصغير فكان يخدم الأب وربما خدم الابن ، جعله ابن القاسم محوزاً ، ومنع أشهب ، قال وهو أشبه ؛ لأن جل المنافع إذا بقيت للأب لم يكن حوزاً إلا أن يريد ابن القاسم أنه ممن يؤجر فتكون الأجرة للابن وخدمة الأب كانت يسيرة .

فوع

قال: إذا تصدق أحد الزوجين على الآخر بفرش البيت أو بخادم، جاز إذا أشهد على ذلك قاله ابن القاسم وأشهب ؛ قال ابن القاسم وليس المسكن كذلك ، بل ان تصدقت به عليه كان حوزاً له ، لأن عليه اسكانها بخلافه ، لأنه باق في يديه ؛ وعن مالك في الخادم والفرش أنه ضعيف ، قال والحق التسوية ، لأنه يجب عليه اخدامها وما يصلحها ؛ فإذا منع في صدقته عليها لأجل الحوز في الدار ، فكذلك غيره إلا أن الصحة في الخادم والفرش إنما تكون لضرورة بقائه في يد الواهب كما قيل في هدية المسافر والأضاحي وغيرها.

فرع

قال : لو وهب لحاضر وغائب فحاز الحاضر الجميع لها صح ، لارتفاع يد الواهب ؛ ولو قسم نصفه فحازه الحاضر وأبقى نصيب الغائب لم يحز حتى مات الواهب، بطل نصيب الغائب لعدم الحوز .

فوع

قال: إذا وهب أحد الشركاء في الأرض جهة معينة ، قسمت الأرض على مذهب ابن القاسم ؛ فان صار للواهب ما وهب سلمه ، أو غيره بطلت الهبة لعدم مصادفة العقد ملكاً ؛ وقيل يعوض عنه، لأن العقد اقتضى ذلك الحوز وهو عاوض عنه في القسمة فيعطيه ذلك العوض ؛ وإذا فرعنا على أن القسمة بيع

اتجه هذا، أو تمييزحق اتجه قول ابن القاسم ؛ لأن الغيب انكشف على. أن حقه هذا الذي لم يهبه .

# فرع

قال ابن يونس: إذا أعطى امرأته النصرانية داره على أن تسلم فأسلمت ، هوكالبيع لا يحتاج إلى حوز ؛ وقال أصبغ عطية تحتاج إلى الحوز ، لأن الإسلام لا يكون ثمناً .

### فرع

في الكتاب: إذا وهب لغائب وجعله على يد من يحوز له كان حوزاً ، لأن أحباس السلف كان يحوزها الحاضر للغائب أو وكذلك يدفع لمن يحوز للصغير حتى يبلغ وان كان له أب أو وصي حاضر ، لأن الواهب أخرج ألجميع من يده على هذه الصفة ؛ ولو كان كبيراً رشيداً حراً وأمرت ألا تدفع إليه ولو إلى أجل بطل الحوز ان لم يقبضها حتى مت، لوجود أهلية الحوز فلا ضرورة حينئذ، وليس لك فيه غرض صحيح؛ بخلاف الصغير يتوقع صلاح حاله، أو نتهم الأب عليه؛ إلا أن تحبس على الكبير غلة نخل وتجعلها على يد من يحوزها عليه صحيح، لأن الأحباس ما زالت كذلك في السلف.

# فرع

قال : لا يعتبر حوز الأم في هبتها لصغار بنيها ولا لابنتها البكر البالغ وان اشهدت، لعدم ولايتها على حفظ المال إلا أن تكون وصية الوالد أو الوصي بخلاف الأب ؛ وان بلغ الابن حالة يصح حوزه فلم يجز حتى مات الأب بطلت ، لعدم الحوز مع امكانه ؛ قال اللخمي يصح حوز الأب لولده العقار والعروض والعبيد

<sup>(1)</sup> نفس المصدر: م 6 – 15/125.

<sup>(2)</sup> في د : اثر – وكتب فوقها (غ) ، ولعل الصواب ما أثبته .

ونحوها ؛ قال مالك ولا يحوز الدنانير والدراهم إلا أن يصنعها على يد غيره لعدم تعيينها، خلافاً لـ (ش) و (ح) فيهما ، لأنها تتعين عندهما ؛ قال محمد إن أشهد على طابعه . وعن مالك إذا أشهد فهو حوز ، وهذا إذا بقيت عيناً ، فان اشترى بها سلعة وأشهد صح الحوز؛ وان كانت الصدقة عرضاً فأشهد وباعه بالعين، نفذت لصحة الحوز أولاً؛ وقال محمد ان وهبه ديناً على رجل فمات قبل القبض نفذ ، ولو قبضه ثم مات وهو في يديه أو تسلفه نفذ وجعل الدين كالعرض، والطوق والسوار كالعرض والتبر والنقر واللؤلؤ والزمرد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال أو يوزن يختلف فيه كالعين ؛ قال : والجواز في الجميع أحسن . وان وهبت الأم ما لم يستغل لم يصح حوزها ، فان وهبت غلاماً فكان يخدم الولد أو ثوباً أو حلياً فكان يلبسه قال مالك صح ، ومنعه ابن القاسم وأشهب إلا أن تكون وصية ، ويصح حوز الصبى لما وهبه ليتيمه كحوز الأب له ؛ قال ابن يونس عند ابن القاسم وأشهب إذا وهبت الأم حاز السلطان ، وان أخرجتها من يدها وحوزتها غيرها صح لولايتها على مالها ، وهٰذا تصرف فيه لا في مال الولد؛ وقال عبد الملك : حيازة الأم لليتيم الصغير جائزة فيما وهبته أو أجنبي ، وكذلك من ولي يتيماً حسبة ان تقدمت الولاية قبل الصدقة كما يشتري له طعامه وإلا فلا للتهمة ؛ ومنعه ابن القاسم إلا أن تكون وصية والأجداد كالأب ، والجدات كالأم إذا كان في حجر أحدهما وغيرهم لا يحوز ، لكن يجعل ذلك لغيره؛ ووافقا الأئمة في اختصاص ولاية الحوز بها ولاء ، غير ان (ش) اشترط ان يقول الأب قبلت ، لأن القبول باللفظ ركن عنده ؛ وألحق (ح) الأم والأجنبي بالأب في ولاية الحوز إذا كان في حجرهما، وجوز قبض الصبي لنفسه، لأن الناس ما زالوا يتصدقون على الصبيان في سائر الأعصار، وحالفه (ش) وأحمد؛ ومنع (ش) ان يوكل الواهب من يقبض للغائب ، لأنه وكيل للواهب لا للموهوب.

#### فوع

قال ابن يونس في البكر يحوز لها أبوها وان عنست لثبوت الحجر عليها ، وعنه الا أن تكون عنست وهو على الخلاف في ارتفاع الحجر عليها بالتعنيس ، وقال ابن عبد الحكم الا أن تبلغ خمسين سنة فلا يحوز لها الا برضاها ، فإن فعل بغير رضاها أجزته .

### فرع

قال قال ابن القاسم : لا يخرج الغلام من الولاية بمجرد الاحتلام بل ان جاز له بحدثان احتلامه فهو حوز .

# فرع

في الكتاب: لا يحوز الأب لابنه الصغير الرقيق لأن سيده يحوز ماله ، وولاية السيد مقدمة؛ فان جعل الأب هبة على يد أجنبي جاز وان كره السيد، كالشرط في الوقف هو موكول للواقف .

### فرع

قال : لا يحوز الزوج لامرأته، وله ان يحوز ذلك عند غيره، ولا يحوز واهب للموهوب إلا الأب أو الوصي أو من يجوز امره .

### فوز

قال ابن يونس: أم الولد كالحرة في الحوز، تحوز ما لا يزايلها حيث انتقل بها سيدها بالإشهاد والإعلان لعجزها عن غير ذلك ؛ وأما الدار والأرض والشجر المباين لها فبخروج السيد من الدار وبزراعة الأرض وبقبض خراج السيد وبلبس الحلي وغيره ، وكل ما يدل على القبض وان لم تفعل ذلك فلا شيء لها؛ ولو ادعت متاع البيت كلفت البينة وان كان متاع النساء بخلاف الحرة ، لأن العادة ان الشوار للحرائر دون الإماء ، وتصدق فها عليها من حلى وغيره ، لأن اليد

دليل الملك؛ ولأن الغالب في لباسها انه وهب لها. قال عبد الملك إذا وهبها مالا يشبه عطيتها رد ما زاد، لانه يتهم في ازواء ماله من الورثة كانت العطية مرة ومرات؛ وقال أصبغ ان كان في مرة ردت العطية كلها كزيادة ذات الزوج على الثلث، أو مراراً أنفذ ما لا يصرف فيه ورد ما يتهم فيه؛ قال صاحب المنتقى أم الولد كالحرة في صدقة سيدها عليها قاله ابن القاسم، وقال ابن العطار يحوز سيدها لها صدقته عليها ".

# فرع

قال اللخمي في هبة الابن المعدوم في الحال دون الاستقبال قولان: فقيل حوز الرقاب كاف لأنه الممكن ، وقيل لا ، لأن الموهوب معدوم؛ ويجري الخلاف إذا وهب ما تحمل أمته أو شاته في المستقبل قياساً ، على هبة اللهار واللبن المستقبلين ، وإذا وهب كل ولد تلده ، كفى قبض الأم ، ولو ماتت قبل ان تلد أو تحمل قياساً على الالبان ، ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن موجوداً أو ظهرت الثمرة قاله ابن القاسم ، ويجعل الغنم في اللبن على يد الموهوب له وما في بطن الجواري والغنم على يد ثقة وليس للموهوب له ذلك ، لأن حاجته إليها في وقت هو في الاماء آكد لامتناع الخلوة بهن ، واللبن يحتاج كل يوم وتوضع أصول الثمار على يد ثقة، ويأخذ الموهوب وقت الانتفاع ، وان لم يكن حمل ولا لبن ولا ظهرت ثمرة لم يجبر الواهب . وقال ابن القاسم الستي والعلاج قبل طيب الثمار الموهوب له ، لأن الستي إنما هولاء جل الثمرة ، وقال ابن حبيب على الواهب، لأنه مالك الرقبة ويختلف في كلفة الأمة والغلام المخدم كذلك؛ وقال عمد إذا أوصى بصوف غنمه أو لبنها لرجل وبرقابها لآخر ، المئونة على الموصى له باللبن والصوف ، قال : وأرى ان وهب مرة واحدة لثلاثة : لأحدهم الصوف، باللبن والصوف ، قال : وأرى ان وهب مرة واحدة لثلاثة : لأحدهم الصوف، ولاتخر اللبن ، وللآخر الحمل الكلفة على جميعهم؛ ويختلف هل على وللآخر اللبن ، وللآخر المبار الكلفة على جميعهم؛ ويختلف هل على وللآخر اللبن ، وللآخر اللبن ، وللآخر اللبن ، وللآخر المال الكلفة على جميعهم؛ ويختلف هل على

انظر المنتقى ج 6/ 107.

عددهم أو قيمة الهبات نظراً إلى أن كل واحد لو انفرد لاستقل، أو الغنم يتبعه العزم؛ وان كانت الهبات واحدة بعد أخرى فالكلفة على الأول على قول محمد ، لأن الآخرين نزلا منزلة الواهب وهو لا نفقة عليه ؛ ومحمد الهبة إذا كانت حاملاً وذات لبن على ما هو موجود ، لأنه المتبادر عند الإطلاق ؛ وإلا فيختلف هل هو هبة ما يتكون من اللبن أو الصوف أو الحمل حياة الغنم والجواري أو حياة المعطى قاله محمد، وقد تقدم الخلاف في قبض الرقاب هل هو قبض للهبات على أربعة أقوال .

# فوع

قال صاحب التنيهات: قوله في الكتاب إذا تصدق بدراهم على رشيد وجعلها على يد غيره وهو حاضر جاز إذا لم يشترط على المدفوع إليه ألا يدفعها إلا بأمره. وقال في باب الغصب: إذا كان الموهوب رشيداً وحاضراً امتنع ولم يشترط عدم الدفع، وكذلك قال في هبة الطفل والكبير، ومعناه إذا أمر الحائز إليه؛ وقال اللخمي اختلاف قول، وقيل المسلتان مفترقتان؛ وان الجواب فيما إذا كانت في يد الواهب فخروجها من يده إلى الأجنبي حوز، والمنع إذا كانت في يد غاصب، لأنها لم تخرج في يد الواهب، وقيل إذا شرط عدم الدفع إلا بأمره لا يمضي، بخلاف إذا قال ادفعها له، وقال الموهوب أمسكها عندك انها تمضي، لأنها وديعة الموهوب؛ فان سكت عن الأمر بدفعها وعدم دفعها فني صحتها قولان، ولو شرط امساكها حتى يموت الواهب فهي وصية ماضية من الثلث اتفاقاً.

# فرع

قال قال في الكتاب: إذا تصدق بنصف دار فقبضه ان يحل فيها محل الواهب<sup>(1)</sup>، ظاهره لم يبق للواهب شيء ، وقيل بني له النصف ولا يصح الجوز إلا

<sup>(1)</sup> المدونة م 6 - = 11/118

بالمقاسمة ، أو بحوز أجنبي لهم أو يسلفها جميعها للموهوب ؛ وفرق في كتاب محمد بين العبد فأجاز بقاء أيديهما عليه ويقتسمان الغلة، وبين الدار لتصور القسمة فيها؛ وعنه أيضاً التسوية في جواز أيديهما كما يقبض في البيع، وعنه التسوية بينهما في البطلان مع بقاء أيديهما لعدم رفع يدالواهب، وان عمرا كالشريكين وتصرفا كذلك مع بقاء أيديهما .

فوع

قال قال في الكتاب: إذا وهب الدار الغائبة ولم يقبضها الموهوب بطلت وان لم يفرط، ومقتضاه أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط ؛ وكذلك قوله إذا أبى أن يدفعها له فخاصمه فلم يحكم له حتى مات أنها تبطل ، وقوله إذا وقفها السلطان حتى ينظر في حججهم فحات الواهب فهي للموهوب إذا أثبت الهبة؛ وفي كتاب ابن حبيب لا ينفعه الإيقاف حتى يحكم له في حياته، وهو مخالف للكتاب؛ وقال عبد الملك إذا لم يفرط في الصدقة صحت وقع القبض قبل الموت أو بعده ، علم بها الموهوب أم لا لانتفاء التهمة وعدم التفريط. وقال أصبغ إذا لم يقبضها وأعجله الموت بطلت ، والقولان لمالك ؛ قال اللخمي إذا كنتما بمصر فوهبك أرضه بإفريقية فقلت قبلت، لم يكن حوزاً وان لم يفرط في الحروج ؛ وقال أشهب ان لم يفرط في الحروج حتى مات الواهب فهو حوز ، ويحمل قول ابن القاسم في الأرض على أنه لو خرج لادرك ولوكان وصولها يكون قبل الحرث لم يضره ، لأنها لوكانت حاضرة لكان حوزها بالقول بخلاف الدار.

فرع

في الجواهر قال ابن القاسم : إذا تصدقت بصداقها على زوجها أعطته كتابها فقبله ثم سخطه بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته بشهادة فلا شيء لها عليه ، لأنها عطية لم يقبضها أو قبله ثم ندمت فجدد لها كتاباً حالاً أو الى موته ؛ فان لم تقبضه في صحته فهو باطل ، لأنها هبة مستأنفة ؛ قال ابن القاسم ولو سألها في

مرضه ان تضع مهرها ففعلت ثم رجعت بعد صحته أو موته ليس لها ذلك، بخلاف وضع الميراث لأنه إبراء نفذ ، والميراث لم يقبض .

فرع

قال : لوكتب إلى وكيله ان يعطيه مائة فأعطاه خمسين ثم مات الواهب ، لم يكن له إلا ما قبض ، فإن يد الوكيل يد الموكل ؛ بخلاف لو وهب ما تحت يد المودع ثم مات قبل الحيازة ، والفرق ان الوكيل يده يد الموكل ولم يرجع به وكيلاً لك ، والمودع بمجرد علمه يصير حافظاً لك .

فوع

قال : لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة الموهوب ، إلا أن يشترط ان الإجارة له مع الرقبة، بخلاف المودع؛ وأجاز أشهب حيازة المستأجر وان لم يهب للموهوب الإجارة.

فرع

قال : إذا رجعت الهبة للواهب بعد الحوز بمدة يسيرة ، اتفق أهل المذهب على بطلانها ، أو بعد الطول بطلت عند عبد الملك إذا مات فيها ، وقد تقدم ان السنة هي المعتبرة في ذلك .

فرع

قال الأبهري قال مالك: إذا تصدق على ولده الصغير أو يتيمه بمائة من غنمه ولم يفرزها له حتى مات، فهو شريك فيها وفي نمائها ونقصانها ؛ لأنه وصف له ذلك العدد، وعنه لا شيء له لعدم الإفراز، بخلاف الوصية لاستغنائها عن القبض؛ ويختلف في الدنانير كالغنم وان تسلفها الأب بعد الافراز ثم مات الأب، لأنها لا تعرف باعيانها.

قال قال مالك : إذا حلى صبياً بحلي ثم مات فهو للصبي دون الورثة ، لأنه مظنة الحوز له .

فرع

قال صاحب المنتقى: لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل : قبلت ، ثم مات الواهب ؛ عن ابن القاسم القياس البطلان ، وقال أشهب حيازته ثابتة الا أن يقول لا أقبل ؛ لأن الهبة بيد الموهوب وتأخر القبول لا يضر، كما لو وهب رجلاً ولم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات الواهب، فهي ماضية ان رضيها وله ردها ، وقياساً على الغائب ؛ وابن القاسم يقول عدم الحوز يمنح الصحة فأولى عدم القبول ". قلت وهذا البحث منه يدل على أن القبول ليس على الفور خلافاً ل (ش) وقد تقدم التنبيه عليه .

فرع

قال: لا يشترط في القبض الإذن ، وقال الأئمة يشترط وله الرجوع ولا يقضى عليه ؛ لقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تتم الهبة إلا بحوزها ، وقياساً على ما بعد الموت ؛ ولأنه لو لزمت ، لكانت ملكاً للموهوب ؛ لأن المطالبة بغير ملك منكرة ، ولوكانت ملكه لما ورثها ورثة الواهب، لأن الميراث فرع الملك، وبالقياس على الوصية أو هو سبب ملك فلا ينعقد إلا بوضع اليدكالإحطاب وسائر أسباب التمليك الفعلية ، والجواب عن الأول ان طريان المرض يبطل العقد كطريان التفرق على عقد الربا وهلاك المبيع قبل القبض وطريان الردة على النكاح ، فلا غرو أن يكون العقد صحيحاً ويطرأ عليه مبطل ، فقضية الصديق رضي الله عنه دائرة بين ما ذكرناه وما ذكر تموه على السواء ، فلا حجة لكم وجه مناسبة المرض للإبطال أنه يتهم ان ينتفع بماله عمره ثم يخرجه في هذه

انظر المنتقى ج 6/ 100 .

الحالة التي حجر عليه فيها عن الورثة فحسم الشرع هذه المادة في المتهم وغيره، كما رد شهادة الأب لابنه وبالعكس للتهمة وطرد ذلك ؛ وعن الثاني أن المراد بالعام استقرار الملك واللفظ ظاهر فيه ، ثم هو معارض بقول على رضى الله عنه الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ؛ وعن الثالث الفرق قبل الموت عدم التهمة ، وبعده يتهم بأنه حبسها لينتفع بها حتى يموت؛ وعن الرابع أن المرض أو موت الفجأة اسقط ملك الموهوب، فثبت ملك الواهب لما تقدم من تقرر التهمة، وأن العقود الصحيحة قد يلتحق بها مايبطلها؛ فما ورث الوارث إلا ملك الواهب المنتقل عن الموهوب ، فلا تناقض كما لو باع مطعوماً بمطعوم أو احد النقدين بالآخر مما يشترط فيه التقابض فمات أحدهما لا يجب التسليم ويبطل العقد ويورث ماكان ملكاً لغير الموروث ؛ وعن الخامس أنه مقلوب بأن تقول لا يشترط فيها القبض قياساً على الوصية فانها تصح بالقول وتثبت بنفس الموت. وعن السادس أنه منقوض بالوصية والميراث، ثم يتأكد مذهبنا بقوله تعالى ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١). وهو يخص المتعاقدين فلا يضرنا عدم الوفاء بعد الموت لذهاب العاقد، وقوله عليه السلام: الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه (٥). فشبه القبيح الشرعي بالقبيح العادي ، وبهذا يندفع قولهم إن الكلب لا يحرم عليه الرجوع ، لكونه غير مخاطب ؛ لأن المراد التشبيه المذكور، وبالقياس على سائر العقود؛ ومما يوضحه أن الأقوال هي المميزة بين خواص العقود فيها يظهر البيع من القرض من الإجارة، فوجب ان تكون الصحة والانعقاد منوطاً بها ؛ وأما القبض فصورة واحدة في الصحيح والفاسد ، فلا يناط به أحدهما ، وبالقياس على صور من العطايا كالعتق والضحايا والمساجد والوقف العام كالقنطرة ونحوها فانها تلزم بالقول ولا تفتقر إلى القبض.

<sup>(1)</sup> الآية: 1 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> أورده في منتقى الاخبار بلفظ ( العائد في هبته كالعائد في قيثه ) – وذكرانه حديث متفق عليه . انظر نيل الأوطار 6/ 11 .

قال صاحب المنتقى: لو باع الموهوب الهبة ولم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فالبيع حوز قاله مالك ، وقال أصبغ لا يحصل الحوز بذلك ولا بغيره إلا العتق ، لأنه مبني على التغليب والسراية (أ) فان باع الواهب قبل الحوز فالبيع أولى عند ابن القاسم وأشهب، وعن ابن القاسم الصدقة والهبة أولى إن كان المعطى معيناً بخلاف غير المعين نحو سبيل الله فإنه لا يقضى به (2)

# فوع

قال : إذا تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ولم يعلم أنه كان يكربها باسمه أو اسم نفسه فهي للابن، لأنه ظاهر حال الأب أنه إذا وهب لابنه لا يرجع وان يؤجر له .

## فوع

قال: إذا وهب أحد الوصيين لليتيم ، أعطاه لشريكه في الوصية أو غيره قاله ابن العطار، ولا تجوز هبة نفسه إلا إذا انفرد لتعذر من هو له (٥) مثله أو أولى منه، وقيل حيازته تامة لأنه ولي .

#### فر

قال: يكني في حيازة الأرض التي لا عمل فيها الإشهاد، لأنه الممكن ؛ وأما أرض الزراعة ( والعمل ان وهبت في غير إبان العمل ، حددها وأشهد بتسليمها قاله أصبغ ، وعن ابن القاسم لا يكون حوزاً إلا أن يتأخر العمل لعذر؛ وهذا إذا فاتت حيازتها قبل صوت الموهوب ، اما لو حضر وقت

انظر المنتقى 6/ 101.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 6/ 102.

<sup>(3)</sup> في د هو مثله .

<sup>(4)</sup> في د العمل.

الزراعة فلم يتعرض لها حتى مات الواهب بطلت الهبة ، لأن حيازة مثل لهذا إنما هو بالعمل ؛ فان منعه الواهب من العمل لم تبطل الحيازة ، لأن الذي عليه التعرض وقد فعله ؛ وان ترك العمل لضعفه بنفسه وآلته مع امكان مساقاتها لغيره، والإرفاق بها، بطلت الهبة؛ وان ضعف عن جملة الوجوه، فالإشهاد حوز ، لأنه الممكن قاله ابن القاسم .

#### ﴿ فُوخَ

قال قال مالك: لا تحاز العربة إلا أن يطلع فيها ثمر ويقبضها المعري ؛ فان عدم أحدهما قبل موت المعري بطل الإعراء ، لعدم حوز العطية ؛ وقال أشهب يكني الإبار أو تسليم العطية ، لأن المعري إنما وهب مع بقاء الأصل في يده إلى حين اللمرة .

## فرع

قال : لو حاز بغير علمه صح ، لأنه أخذ حقه .

فظائر: قال ابن بشير (أ) التي لا تتم إلا بالحيازات سبع عشرة (2) مسئلة : الحبس ، والصدقة ، والهبة ، والعمرى ، والعطية ، والنحلة ، والعرية ، والمنحة ، والمدية ، والاسكان ، والعارية ، والارفاق، والعدة ، والاخدام ، والحبا ، والرهن .

# النظر الثالث : في أحكامها وأصلها .

وأصل كل معروف واحسان الندب، لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِالْعَدَّكِ

<sup>(1)</sup> في د يونس .

<sup>(2)</sup> ي د : سبعة عشر .

وَالإِحْسَانِ وإِيتًاء فِي الْقُرْبَى ﴾ (1) ولقوله عليه السلام كل معروف صدقة (2) قال اللخمي الصدقة في الصحة أفضل ، لقوله عليه السلام في مسلم لما سئل: لأن تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى تبلغ الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ، ألا وقد كان لفلان ، وأفضلها أيضاً ما كان ظهر (3) غنى ، لقوله تعالى يَستَلُونَكَ ماذا يُنفقُون قُل العَفْو (4) والعفو الفاضل ، وفي البخاري قال عليه السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابداً بمن تعول . قال سحنون لو لم يبق ما يكفيه ردت صدقته ، وعن مالك تجوز الصدقة بجملة المال وقد فعله الصديق رضي الله عنه والأول أحسن ، لأن صدقته – رضي الله عنه (أنفس واستنقاذهم من الكفر؛ ويستحب أن تكون من أنفس المسلام لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها (7) . السلام لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها (7) . اعطيتها لأخوالك لكان أعظم (8) لأجرك (9) ففضل العطية للإقارب على العتق، لأنه صدقة وصلة (ع) وقد قال مالك صدقتك على ابن عمك اليتيم أفضل من العتق ، عنه في الجيرة وفي الاصلاح ورفع الشحناء، لقوله عليه السلام لما قالت له عائشة من الحيرة وفي الاصلاح ورفع الشحناء، لقوله عليه السلام لما قالت له عائشة عالم على المنات له عائشة السلام الما قالت له عائشة عالم على المنات المعلية السلام الما قالت له عائشة عنه أله عائشة السلام الما قالت له عائشة المنات ال

<sup>(1)</sup> الآبة 90 من سورة النحل.

<sup>(2)</sup> اخرجه احمد والبخاري من حديث جابر واحمد ومسلم وأبو داود من حديث جذيفة بن اليمان ، انظر فيض القدير 5/ 32 .

<sup>(3)</sup> كلمة (ظهر) في د .

<sup>(4)</sup> الآية 219 - من سورة البقرة .

<sup>(5)</sup> عبارة (والأول احسن . . . رضى الله عنه ) ساقطة في د .

<sup>(6)</sup> الآية : 92 من سورة آل عمران .

<sup>(7)</sup> اخرجه مالك واحمد والبخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

<sup>(8)</sup> في د : لك اجرا - والرواية ما في ي : لاجرك .

<sup>(9)</sup> اخرجه مسلم بلفظ: لو اعطيتها أخوالك كان اعظم لاجرك، انظر الفتح الكبير 38/3.

<sup>(10)</sup> كلمة (قد) ساقطة في د.

رضي الله عنها ان لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال لأقربهما؛ وسر ذلك ان الجوار له حق والقرب له حق، فيجتمع في الجار القريب الأمران مع الصدقة كااجتمع في القريب، ومعروفان أفضل من معروف. قال غيره تقدم الأنثى على الذكر ، لأن وقع الإحسان مع ضعف الأنوثة أثم ، ويقدم العالم على الجاهل ، لأن قيام بنيته تنفع الناس، والصالح على الطالح ، لأن بنيته ينتفع بها في عبادة الله تعالى؛ والفقير الذي كان غنياً على من لم (1) يزل فقيراً ، لقوله عليه السلام ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر (2) فان ضرره بالفقر أوقع ؛ وقيل له عليه السلام أي الناس أحق ببري قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من قال أبوك(3) . فجعل لها ثلثي البر وهو يدل على أفضلية الاحسان للإناث على الذكور من كل نوع .

فوع

قال ابن يونس قال مالك: لا تُشترى الصدقة من المتصدَّق عليه ولا من غيره، ولا ترجعاليه باختيار من شراء أو غيره وان تداولتها الأملاك والمواريث، لقوله عليه السلَّم في البخاري ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال مالك يجوز أكل لحم غنم تصدقت بها على ابنك الكبير، وتشرب من لبنها وتلبس من صوفها إذا رضي الولد؛ وكذلك الأم بخلاف الابن الصغير، ولأجل الحجر، ومال الكبير كالك؛ وان تصدقت على أجنبي بنخل أو دابة فلا تأكل من ثمرها ولا تركبها ولا تنتفع بها ولا شيء من ثمنها بعارية أو غيرها؛ ولو تصدق به عليك لا تقبلها للحديث المتقدم، وقال (4) محمد إذا لم يبتل الأصل

<sup>(1)</sup> كلمة (لم) ساقطة في د.

<sup>(2)</sup> حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 137 ، وانظر مختصر المقاصد الحسنة ص 55 .

<sup>(3)</sup> اخرجه احمد وأبو داود والترمذي من حديث معاوية بن حيدة ، وابن ماجه من حديث ابى هريرة . انظر فيض القدير 2/ 195 – 196 .

<sup>(4)</sup> في د : قال .

بل تصدق بالغلة عمراً أو أجلاً، فله شراء ذلك؛ قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك، واحتج بالحديث؛ وجوابه المعارضة بالحديث الآخر في شراء العرية. وان جعلت الثمرة أو الخدمة إلى أجل والرقبة بعده لآخر فلا يجوز شراؤك، ويجوز لمن له مرجع الأصل ولورثته، لأنه لم يتصدق؛ ويجوز لصاحب الغلة شراء الأصل ممن جعل له – قاله مالك ؛ قال اللخمي المشهور أن النهي عن شراء الصدقة على الندب والكراهية ، وقال الداودي حرام؛ فعلى الأول إذا نزل مضى ، وعلى الثاني (أ) يفسخ ، وألحق مالك الزكاة الواجبة بالتطوع ؛ واختلف في الاجزاء إذا فعلى ، قال وأرى الإجزاء .

#### فوع

في الكتاب: تصدقت عليه بحائطك، أو وهبته وتنازعتما في الشمرة؛ فإن لم تؤبر يوم الصدقة، فهي للمعطى تبعاً , وإلا فلك البيع ولا يمين عليك، لأنه لم يحقق الدعوى في الثمرة , ويحوز الرقاب والستي عليك لأجل ثمرتك ويتولى ذلك هو حتى يتم الحوز ، قال ابن يونس لو حقق الدعوى لحلفت (2) .

#### فوع

في الكتاب: وهب النخل واستثنى الثمرة عشر سنين ، فإن كان الموهوب يسقيها بمائه أمتنح للغرر في بذل المال في الستي وفيا لا يعلم حصوله كمن وهب فرسه ليغزو عليه سنين ونفقته على الموهوب، ثم هو له بعد ذلك واشترط عليه عدم البيع ؛ ولو كانت النخل بيدك (4) تسقيها وتقوم عليها جاز ، كأنك (5) وهبتها بعد

<sup>(1)</sup> في ي الآخر .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 115 \_ 116 .

<sup>(3)</sup> في ي : بماثك .

<sup>(4)</sup> كلمة (بيدك) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> في ي : وكأنك .

عشر سنين ان سلمت ولم تمت انت ولم تستدع ؛ وقال أشهب لا يبطل شرطه في الفرس العطية بل يتعجله ويزول الخطر ، كمن أعار رجلاً سنة ثم آخر بعده (۱) وترك المعار عاريته فيتعجل الثاني ) قال اللخمي إذا كان الستي عليك وطلب أخذ النخل لم يكن ذلك له ، قال وأرى ان قلت هي لك من الآن وثمرتها لي عشر سنين وسقيها على ان تجبر على تحويزه إياها الآن ؛ وان تعدى عليها أجنبي فقطعها فالقيمة للموهوب ، وان قلت هي لك بعد عشر سنين فالقيمة لك .

## فوع

في الكتاب: أشهد إن لفلان في ماله صدقة مائة دينار لزمته إن حملها ماله (٥) ، وإلا لم يتبع بما عجز ، لاختصاص اعترافه بماله .

# فرز

قال : إذا مات الحر أو العبد قبل الحوز لورثة الحر وسيد العبد القبض للزوم العقد<sup>(4)</sup> .

# فوع

قال اللخمي : إذا وهبت دينك للميت المديون اقتسمه الورثة على الفرائض، أولهم اقتسموه الذكر والأنثى سواء للزوجة والزوج ، إلا أن تقول على السهام ؛ لأن الأصل في الشركة التسوية ؛ ولو طرأ وارث بعد القسمة فقال قد صار الى ميراثي ، أو تركته لكم اقتسموه على الفرائض ، قال وينبغي في تركته لكم القسمة بالتسوية ؛ وان طرأ غريم آخر وكان الأول قد قال وهبت ديني لكم ، فللورثة ان

<sup>(1)</sup> جملة (ثم آخر بعده) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة:  $\alpha = -6 - 71 / 116 - 117$ .

<sup>(3)</sup> كلمة (ماله) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> كلمة (العقد) ساقطة في د .

يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه . وقال ابن عبد الحكم (" إن قال أسقطت ديني لم يحاصص الورثة بدينه إذا كان الميت معروفاً بالدين ، وإلا فان كان الورثة فقراء حمل تركه على الدين بالورثة فيتحاصون فيه .

# فوع

في الكتاب: إذا وهبت المبيع بيعاً فاسداً قبل تغيره في سوقه أو بدنه جازت الهبة ان قام بها الموهوب، أو بعد تغير سوقه امتنع للزومه للمبتاع بالقيمة ، وان أعتقته قبل تغير سوقه أو بدنه ، جاز أيضاً لبطلان العقد؛ قال ابن يونس قال أشهب لا يعتق إلا بعد الفسخ ، لأن ضهانه من المشتري قال اللخمي قال محمد للموهوب القيام بعد موتك وقبل الفوت، واذا وهبته قبل الفوت ورضي المشتري بامضاء الهبة جاز ، وانتقض البيع وصار وديعة في يد المشتري ولا ضهان عليه؛ وتصح حيازته للموهوب له ، وان لم يقل له أنا أحوزه لك فقولان يتخرجان من هبة الوديعة، لأن يد الواهب ليست عليها فتصح ؛ وان تمسك المشتري بالمبيع ولم يرض بقبضه ولا بامضاء الهبة ثم فات، مضى حكم البيع ان كان مختلفاً في فساده؛ وان اجتمع على فساده مضت الهبة، لأن العقد أبقى نقل الضهان دون الملك؛ وان علمت بالفوت وان الحكم عدم الرد ، حمل على أنك أردت هبة القيمة ؛ فان مات العبد قبل الهبة أخذت القيمة ، لأنه لا يجهل أحد ان الموت فوت ؛ قال صاحب النكت إذا وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع صاحب النكت إذا وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع المبتاع ، قال أبو محمد بطلت الهبة للفوت قبل الحوز، ثم رجع إلى ان الهبة وقعت المبتاع ، قال أبو محمد بطلت الهبة للفوت قبل الحوز، ثم رجع إلى ان الهبة وقعت في حالة وجوب رد العين، فهبة البائم فوت لانتقاله عن ملكه .

# فوع

في الكتاب : إن وهب المرهون جاز وتعطي ما عليك ان كان لك مال،

<sup>(1)</sup> رفي ي: ابن القاسم.

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 – ج 15/ 121 .

<sup>(3)</sup> ني ي : عليه .

فان لم يقم عليك حتى فديته، أخذه بعقد الهبة ما لم تمت فتبطل الهبة (1) وتصح هبة المغصوب واشترط الأممة القدرة على التسليم ، فمنعوه من غير الغاصب والبحث يرجع إلى جواز هبة المجهول والغرر، فنحن نجيزه وهم يمنعونه ، فان المغصوب أسوأ أحواله أن يكون غرر، وليس حوز المرتهن والغاصب حوزاً، لأنهما حازا لأنفسهما، بخلاف من أخدم عبده سنين ثم هو هبة بعدذلك، فقبض المخدم قبض للموهوب، وقال أشهب ان قبض الموهوب قبل قبض المرتهن (2) فهو أحق إن كان الواهب مليّاً ويعجل الحق؛ وفي هبة الشواب يعجل الحق كالبيع (3). قال اللخمي قبل ليس عليك افتكاك الرهن إذا حلفت أنك لم ترد تعجيله، لأنه تجديد حق عليك؛ ويخير المرتهن بين ترك الرهن وبين نقله إلى الأجل، فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب؛ فإن حل والواهب موسر قضى الدين، حلف على ذلك و لم يجبر على التعجيل.

فوة

ابن يونس: إذا اشترط على الواهب ألا يبيع ولا يهب بطلت الهبة والصدقة ، لأنه شرط مناقض للعقد ؛ قال مالك إلا في السفيه والصغير ، فيشترط ذلك عليه للبلوغ أو الرشد ، لأنه مقتضى حالها ؛ وقال أشهب هي حبس عليه وعلى عقبه نظراً لموجب الشرط، فإذا انقرضوا رجعت حبساً على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع ؛ قال ابن القاسم ولو قال ان أردت بيعه فأنا أحق به بطلت للحجر ، وعن مالك الجواز؛ قال اللخمي عن ابن القاسم إذا وهب على ألا يبيع ولا يهب ان نزل مضى ، وهو على شرطه ، لأن الهبة معروف كالحبس

<sup>(1)</sup> المدونة م 6 ج 5/ 121 .

<sup>(2)</sup> في د : الرهن .

<sup>(3)</sup> المدونة م 6 - ج 15/ 122 .

فيقبل الشرط (أ) ولا يبيعها إلا على ما جوزه مالك دون ابن القاسم ؛ وجوز المغيرة هبة الأمة على أن كل ولد تلده له ، لأن المقصود خدمتها ومنافعها ؛ وان وهبها على أن يتخذها أم ولد، قال ابن القاسم يجوز وطؤها، وان أدركت قبل الوطء خير الواهب بين امضائها بغير شرط أو يردها ؛ فإن وطئها تقررت . وقال أصبغ ان علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل ، خير الواهب بين الامضاء بغير شرط وبين ردها؛ ولو أفاتها (أ) الموهوب بعتق أو تدبير أو بيع لزمته قيمتها للفوت، وقال ابن عبد الحكم الهبة جائزة ويؤمر الموهوب بالوفاء بالشرط؛ فإن قال لا أعطيها الولد، أمر بذلك و لم ينزع منه.

فوع

قال ابن يونس قال ابن القاسم: إذا قال إن ضمنت عني الدين فداري صدقة عليك لا تلزم الصدقة ولا الضمان ، لعدم الرضى بالهبة بالبيت ؛ وقال إذا قالت لك امرأتك وقد مرضت ان حملتني إلى أهلي فمهري صدقة عليك فذهبت إلى أهلها لتقطع ما جعلت له سقط المهر ، وان بدا له (ق هو رجعت عليه بالمهر توفية بالشرط ، وان قبلها على ان يتخذها أم ولد، حرم وطؤها لفساد الهبة بالتحجير ؛ فان حملت بوطئه، فهي أم ولد ولا قيمة عليه توفية بالشرط ، بخلاف بالتحجير ؛ فان حملت بوطئه، فهي أم ولد ولا قيمة عليه توفية بالشرط ، ولا أدا أحلت له، عليه القيمة ، لأن المحلل لم يعطه الرقبة؛ فان لم تحمل فهي لا ، ولا ترد الصدقة ، لأنه طلب الولد بالوطء فقد وفي بالشرط؛ وإذا قال ان حفظ ولدي القرآن فله داري وأشهد على ذلك، وفي لمه بالشرط؛ وان عمله تحريضاً، فلا شيء له .

فوع

في الكتاب: للأم الاعتصارُ لِهِبة ولدِها في حياة أبيه أو ولدها الكبار قياساً

<sup>(1)</sup> في د : الشروط .

<sup>(2)</sup> في د : أفاته .

<sup>(3)</sup> في د : لما .

على الأب، إلا أن ينكح أو يتداين لتعلق الحق بها؛ وإن لم يكن له أب حين الهبة لا تعتصر ، لأن الهبة لليتيم صدقة والصدقة لا تعتصر ؛ وان وهبته وهو صغير وأبوه حي مجنون مطبق ، فهو كالصحيح لها الاعتصار (١) ؛ وللأب اعتصار من الصغير والكبير ما لم ينكح أو يتداين أو يحدث في الهبة حادثاً ، أو يطأ الأمة ، أو تتغير الهبة في نفسها لانتفال العين كالبيع الفاسد ؛ وله (2) الاعتصار وان كانت الأم ميتة عند الهبة ؛ لأن اليتم من الأب في بني آدم دون الأم ، وفي البهائم بالعكس ؛ ولا يكون له اعتصار ما وهبه غيره ، لأن مال الابن معصوم وليس لغير الأبوين اعتصار من جد أو جدة أو ولد ؛ ووافقنا (ش) وأحمد في اختصاص الأب والأم بالاعتصار \_ وان عليا ، وخالفنا (ش) وأحمد في الرجوع في الصدقة فجوزاه ووافقنا (ح) فيها ؛ وجوز الرجوع من كل واهب إلا من وهب لذي رحم محرم، لأن أصل الهبة عنده على الجواز؛ وإنما (٥) امتنع الرجوع لتوقع العقوق بين ذوي الأرحام المحرمة، وناقض في الزوجين فمنع الاعتصار بينها، واشترط حكم الحاكم في الرجوع ، وعلى الحاكم أن يحكم بذلك ؛ حجته قوله - عليه السلام من وهب هبة فهو أحق بها ما لـم يشب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه (5) ، بالقياس على الوصية بجامع التبرع ؛ حولف ذلك في ذي الرحم لقيام معارضة العقوق ، وفي الزوجين لمعارض المواصلة فيبقى ما عداه على مقتضى القياس والجواب عن الأول منع الصحة أو حمله على الأبويـن أو على ما قصد به هبة الثواب، وعن الثاني الفرق بأن الوصية عند مفارقة الدنيا

<sup>(1)</sup> الملونة : م 6 ج 15/ 135 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: م 6 ج 15/ 136.

<sup>(3)</sup> في د : يمتنع .

<sup>(4)</sup> في د : فنعوا .

 <sup>(5)</sup> أخرجه الحاكم واليبهي من حديث ابن عمر ، ذكره في الجامع الصغير بدون زيادة : ( ولكنه كالكلب يعود في قيثه ) . انظر فيض القدير ج 6/ 239 .

يجوز الرجوع فيها حتى لا ينفر الناس من الإحسان بالمال خوفاً من عدم الموت فيعيش فُقيراً؛ فإذا علم أن له الرجوع ؛ أمن فكثر الوصية وجاد؛ والهبة في الحياة بخلاف ذلك ، لأن المال مطلوب الحفظ فاستغنى عن الترغيب بما ذكرناه ؛ سلمنا عدم الفرق ، ولكنه معارض بالقياس على البيع ، وبقوله تعالى ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ، وبقوله عليه السلام في أبى داود لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فها يعطى ولده (١) . وهو نص في صحة مذهبنا، وإبطال مذهبكم حيث جوزتم وحيث منعتم ؛ وقال (ش) لا يمنعالاعتصارالزواج ولا الفلس ولا نقصان الهبة ، ولا وطء ألولد ، ولا الزيادة غير المتميزة كالسمن والصنعة ، والزيادة المتميزة كالصوف والكسب ، يُرجع في الأصل دون الزيادة ، ولا البيع إذا رجعت بهبة أو ميراث ؛ ويبطل الرجبوع الهبة المتصلة بالقبض واحبال الأمة ؛ وقال أحمد يبطل الاعتصار الخروج عن الملك وان عادت إليه ، والاستيلاد لتعذر الملك ، بخلاف التدبير والهبة والوصية قبل القبض والـوطء والتزويج والإجارة وكل تصرف لا يمنع من التصرف في الرقبة ، ويمنع الإعتصار المداينة وتزويج الولـد ذكراً كان أو أنثى والزيـادة المتصلـة، وقالـه (ح): فيها بخلاف المنفصلة ؛ ولا يمنع تلف بعضها ونقصها ، قال صاحب الخصال ليس للوالد الاعتصار في اثنتي عشرة صورة في مذهب مالك : إذا تزوج الولد<sup>(2)</sup> أو استدان، أو مرض أو مرض الوالد ، أو وهبها لصلة الرحم ، أو القرابة أو لوجه الله ، أو لطلب الأجر ؛ أو قال هبة الله ، أو كانت جارية فوطئها الابن ، أو يريد بها الصلة ، أو تغيرت ؛ وقال ابن بشير للاعتصار سبعة شروط:أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والواهب أب والموهوب له غير فقير .

فائلة : قال صاحب التنبيهات الاعتصار لغة الحبس والمنع ، وقيل

<sup>(1)</sup> في د : لولده ، والرواية على ما في ي (ولده) ، انظر سنن أبيي داود ج 2/ 261 .

<sup>(2)</sup> كلمة (الولد) ساقطة في د .

الارتجاع ؛ قال وهو يدخل في الهبة وغيرها من النحل دون الأحباس والصدقة ، ولو كانت بلفظ الهبة إذا قال لله تعالى أو لصلة الرحم؛ كما أن الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه، والعمرى كالحبس وقيل كالهبة ، وخرج من قول مالك في العتبية أنه يأكل مما تصدق به على ابنه الصغير" – جواز اعتصار الصدقة ، قال ابن يونس قال ابن دينار زواج الذكر لا يبطل الاعتصار بخلاف الأنثى ، لأن الصداق بذل لمالها ؛ وقال محمد إذا وهبت الأم ولدها الصغير فبلغ قبل موت أبيه ثم مات أبوه، لها الاعتصار قياساً على الأبِّ وان مات الأب قبل بلوغه ثم بلغ لم تعتصر، لأن موت الأب قبل البلوغ يقطع الاعتصار لتعلق الحجر بالمال من غيرها فيرتفع به (2)سلطانها، لأنها لا تلى المال فلا تعود بعد ذلك ؛ وإذا وهبت لولدها اليتم الموسر، فلها الاعتصار ، لانتفاء دليل الصدقة وهو الحاجة قاله أشهب؛ وقال عبد الملك: إذا وهبت وقبضها الأب لا تعتصر لدخولها تحت ولاية الأب ، وكذلك إذا حاز الوصى؛ ولو كانت هبة ، اعتصرت للمكنها من التصرف في الهبة بالولاية كان له أب أم لا ؛ وإذا انقطع الاعتصار بالنكاح ، لا يعتد بالطلاق أو موت الزوج لتقرر الملك ، وكذلك إذا زال النكاح المذكور أو دينهم ؛ أما مرض الأب أو الابن إذا زالاً عاد الاعتصار ، لأنه لحق الغير ، كما يزول الحجر بعد ثبوته قاله سحنون ؛ وعن مالك المرض كالدين قياساً عليه ، وقال المخزومي لا يفيت وطء الأمة وتوقف ، فإن حملت بطل الاعتصار ؛ وقال ابن القاسم يكني الوطء لأن تحريمها يعتبر بحالها ، ولما فيه من الكشف ؛ ويكني تقرير النكاح الثاني في مسئلة الوليين وان كان باطلاً لتأخره ، ويصدق الابن في الوطء إذا غاب عليها ، لأنه أمر لا يعرف الا من قبله كالعدد ، فعند ابن القاسم إذا علم ان الابن يزوج لأجل غناه لا لأجل تلك

<sup>(1)</sup> في د : أمته .

<sup>(2)</sup> كلمة (به) ساقطة في د .

الهبة ، لأبيه الاعتصار ؛ وكذلك إذا وهبه ما قيمته عشرون ديناراً وهو له ألف دينار، له الاعتصار وان تزوج، لأن عدم الاعتصار إنما كان نفياً للضرر الذي يتوقع من الاعتصار حيث يعلم انه إنما يزوح اعتهاداً على الهبة ؛ وعن مالك يمتنع الاعتصار ، لأنه قد قوي بها ؛ واذا وهبه دنانير فجعلها على يد رجل فصاغها حلياً لا يعتصره لتغيره ، كما لو اشترى به جارية ؛ قال مالك للأم من الاعتصار ما للأب والجد والجدة كالأبوين ، لاندراجهم في حرمة المصاهرة في عدة مواضع ، فكذلك (" يندرجان في لفظ الوالد في الحديث المتقدم ، وما يعتصر إذا آثاب الابن منه لا يعتصر ، لانتقاله لباب البيع ، وكذلك إذا آثابه عنه غيره ؛ وإذا نمت الهبة في بدنها فلا اعتصار ، لأنها حينئذ غير العين الموهوبة ؛ ولا يمنع حوالة الأسواق ، لأنها رغبات الناس، فهي خارجة عن الهبة ؛ ويمنع مرض الأب لأنه حينئذٍ يعتصره لغيره ، فيمنع كما يمنع من الأخذ بالشفعة ليبيع ؛ قال اللَّخمي قال مالك وابن القاسم للأم الاعتصار ، وقال عبد الملك ان حازها الأب لم تعتصر ٥٠ ، لأنها في ولاية غيرها ؛ وكذلك إذا لم يكن له أب وليس في ولايتها، وإنما تعتصر ما في ولايتها، قال قال والأول أحسن، لأن الأب يعتصر هبة ولده الكبير بعد قبضها وحروجها عن ولاية الأب ؛ قال وفي منع حدوث العيب بالهبة الاعتصار قولان، قال وعدم المنع أحسن ، لأن ضرره على الواهب ؛ وسمن الهزيل وكبر الصغير فوت ، لتعلق حق الموهوب إلا أن يكونَ هو المنفق على العبد قاله محمد ، لأنه كاله ؛ وفي تزويج الأمة الموهوبة قولان ، لأنه عيب؛وإذا ولدت له أخذ الأمة دون ولدها والزوجية بحالها ، لأن االزوجية عيب فلا يفيت؛ والولد نما بمال السيد، لأن الزوج ينفق على الزوجة والسيد على الولد ، إلا أن يعتصر بقرب الولادة ؛ وبناء الأرض وغرسها قوت ، خلافاً لـ (ش) لأنه ينقص الأرض ويوجب حقا للموهوب ؛ وهدم الدار ليس

<sup>(1)</sup> في ي : وكذلك .

<sup>(2)</sup> في ي : يعتصرها .

قوتاً ، إلا أن يهدمها الابن ، لأنه ينفق عليها ، إلا أن يعتصر العرصة وحدها ؛ وإذا لم يكن عنده سوى الهبة فاشترى سلعة للتجارة امتنع الاعتصار ، لتعلق حق القضاء بها ؛ ومرض الأب أو الابن يمنع ، لتعلق حق الورثة من جهة الابن ، ير وكون الأب يعتصر لغيره – قاله محمد ؛ وعنه مرض الأب غيرمانع، لأن المرض يوجب الحجر والحجر لا يمنع تحصيل المال ، بل اخراجه ؛ كما له أخذ مال مدبره وأم ولده في مرضه، وان كان الأخذ لغيره ؛ وإذا اعتمر في المرض ثم صح تم الاعتصار ، لأنه تبين أنه في حكم الصحيح ؛ قال وينبغي ان يوقف إن مات سقط وإلا ثبت ، وقيل إذا طلب الاعتصار في المرض " ثم صع لم يعد الاعتصار، قال وليس بحسن؛ وإذا تقدمت المداينة وغيرها من الموانع الهبة لا تمنع الاعتصار، وقال عبد الملك تمنع وليس بحسن، فإنه لم يزوج لأجلها ولا أدان لأجلها والمرض لم يطرأ عليها ؛ واختلف في الاعتصار من الولد الكبيرالفقيـر: فقيل يعتصر لظاهر الحديث، ومنع سحنون قال وإنما (2) يعتصر إذا كان في حجره وان كان فقيراً، لأنه المنفق عليه فهو غني به، أو ليس في حجره وهو غني، لأن الهبة قد تكون لقصد سد حلته إذا كان فقيراً ؛ وتعتصر الأم إذا كان الابن موسرا – كان أبوه موسرا أو معسرا ، ويختلف إذا كانا فقيرين ، فقياسا على الولد الفقير قاله أشهب، ومنع من الفقير الصغير ، لأنه صدقة حينئذي ، والمذهب الاعتصار من الكبير الفقير ؛ وإن لم تعتصر الأم في الصغير حتى مات الأب، لها الاعتصار نظرا إلى حالة العقد وقيل لا تعتصر .

فوع

في الجلاب : إذا وهب لولده (٥) دنانير أو مثليا فخلطه (٩) بمثله، بطل

<sup>(1)</sup> جملة (في المرض) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي : وقال : انما .

<sup>(3)</sup> في د : له .

<sup>(4)</sup> في ي : فخلطها .

الاعتصار لتعذر العمييز ؛ وكذلك لو صاغها حلياً ، في شرح الجلاب يتعذر الرجوع .

فرع

قال الأبهري: لا يعتصر لغرمائه بدين متجدد بعد الهبة بل إنما يعتصر لنفسه، كما يأخذ من ماله لينفق على نفسه دون غيره.

فوع

قال صاحب المقدمات: هبة الثواب مباحة (") ، خلافاً للأئمة ؛ قالوا لأنه بيع للسلعة بقيمتها أو بثمن مجهول ان لم يعينوا القيمة وهو ممنوع في البيوع اتفاقا ، فكذلك ههنا ؛ ولأن موضوع الهبة التبرع لغة ، والأصل عدم النقل ؛ والتبرع لا يقتضي عوضاً ، فلا تكون الهبة تقتضي ثواباً ؛ ولأن كل عقد اقتضى عوضاً غير مسمى (") لا يفترق فيه الأعلى مع الادنى ، كالنكاح في التفويض ؛ فلو اقتضته الهبة لاستوى الفريقان ، وبالقياس على الوصية بجامع التبرع ؛ والجواب عن الأول الفرق بأن هبة الثواب وان دخلها العوض فقصودها أيضاً المكارمة والوداد ، فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة ، والعرف يشهد لذلك ، فلذلك جاز فيها مثل فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة ، والعرف يشهد لذلك ، فلذلك جاز فيها مثل القراض (") ، لأن قصده المعروف فظهر الفرق ؛ وعن الثاني إن أردتم ان كل هبة موضوعها التبرع فهو مصادرة على (") على النزاع ، لاندراجها في هذه الكلية ؛ وإن اردتم ان بعض الهبات كذلك فسلم ، ولا يضرنا ذلك ؛ لأن عندنا ان هبة الادنى للاعلى موضوعة للعوض ، والأعلى للأدنى للتبرع بشهادة العرف فيكون الادني للاعلى موضوعة للعوض ، والأعلى للأدنى للتبرع بشهادة العرف فيكون

<sup>444 - 443 / 2</sup> انظر القلمات ج 2 / 444 - 443 / 3

<sup>(2)</sup> كلمة ( لا ) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> جملة (في القراض) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> في ي : عن .

لغة كذلك ؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير . وعن الثالث الفرق بأن النكاح للعوض فيه لازم شرعا لا يتمكنان من إسقاطه ، فلذلك اطرد في جميع (١) الصور ، والسلعة قائمة للعوض وعدمه ؛ فإذا اقترن بها ما يدل عليه أو على عدمه اتبع ذلك الدليل، أو بقلبه فيقول عقد يقصد للوداد فيقتضي العوض قياساً على النكاح، بل عندنا ملحقة بنكاح التفويض يسكت عن العوض فيه، ويلزم صداق المثل(2) كذلك لههنا يلزم قيمة المثل ؛ وعن الرابع الفرق بأن الوصية تراد لثواب الآخرة ، فلذالك لم تقتض أعواض الدنيا كالصدقة ؛ ثم يتأيد (٥ مذهبنا بقوله تعالى﴿ وَإِذَا حُبِّيتُمْ بِتَحِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ " وهو يشمل الهبة والهدية، لأنها يتحيى بها، وورودها في السلام لا يمنع دلالتها على محمل النزاع ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ ولأنه عليه السلام أهدى إليه أعرابي ناقة فأعطاه ثلاثاً فأبي ، فزاد ثلاثاً فأبى ، فلم كملت تسعاً قال رضيت. فقال عليه السلام وأيم الله لا أقبل من أحد بعد اليوم هدية إلا ان يكون قرشياً أو انصارياً أو ثقفياً أو دوسياً . خرجه الترمذي وأبو داود بألفاظ مختلفة فدل (٥) على ان الهبة تقتضي الثواب وان لم يشترط ، لأنه عليه السلام أعطاه حتى أرضاه؛ وروى عنه عليه السلام الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها® ، وما زال الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ، ولأنه مفهوم في العرف والعرف كالشرط، وبشير إليه قوله تعالى﴿ وَمَا آتُيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَاكِ النَّاسِ فَلَا يَوْبُوا عِنْدَ الله ﴾ (أ) لي لا أجر له فيربو فبقى الأجر ولم يثبت الإثم ، فدل ذلك على أنه عادة

<sup>(1)</sup> في ي : جملة .

<sup>(2)</sup> كلمة (المثل) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> في د : يتأكد .

<sup>(4)</sup> الآية : 86 من سورة النساء .

<sup>(5)</sup> في ي : تدل .

 <sup>(6)</sup> أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة ، انظر فيض التقدير 4/ 52.

<sup>(7)</sup> الآية : 39 - من سورة الروم .

العرف وعلى الإباحة. قال صاحب المقدمات وهي حرام على النبي عليه السلام، لقوله تعالى ولا تَمْنُنْ تسْتَكُثُرُ الله أي لا تعطِ شيئاً لتأخذ أكثر منه ، لشرف منصبه عليه السلام عن ذلك لما فيه من المسكنة (2) .

فرع

في الكتاب: إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثب، فله أخذ هبته ان لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع؛ وكذلك إذا أثابه أقل من قيمتها ، ولا يجبر الموهوب على الثواب إذا لم تتغير الهبة عنده ؛ ويلزم الواهب أخذ القيمة يوم وهبها، لأنه يوم العقد؛ وليس للموهوب ردها في الزيادة إلا أن برضى الواهب في للواهب أخذها في نقص البدن إلا برضا الموهوب ولا بقيمتها عند الموهوب بحوالة الأسواق ، لأنها رغبات الناس خارجة عن الهبة ؛ وإذا عوض الموهوب الواهب اقل من قيمة الهبة ثم قام الواهب بعد ذلك احلف ما سكت إلا للانتظار؛ وتكمل له القيمة، لأن الأصل عدم الرضى لا سيما بدون القيمة، أو ترد الهبة ان لم تفت ؛ والصدقة للشراب كالهبة للثواب وهبة الدين للثواب تمنع إلا يدأ بيد ، لئلا يكون فسخ دين في دين ؛ قال صاحب التنيهات قوله إذا شرط يقتضي جواز التصريح بالشرط ، لأن الثواب ثمن فالتصريح به جائر ؛ ومنع عبد الملك التصريح بالشرط ، لأنه بيع للسلعة بقيمتها. وللمسئلة أربعة أوجه: أن يسكت ويعلم طلبه للثواب بعادة أو ظاهر حال الهبة فيجوز اتفاقاً، وان يصرح فيقول أهبتك للثواب أو لتثيبني من غير ذكر علم شرط، فجعله اللخمي كالأول متفقاً عليه، وظاهر قول عبد الملك يقتضي المنع وان يصرح بالشرط؛ فالمذهب الجواز ، وعبد الملك يمنع ، لأنه بيع بالقيمة وهو ممنوع اتفاقاً ؛ يقول

<sup>(1)</sup> الآية : 6 - من سورة المدار .

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات ج 2/ 444.

<sup>(3)</sup> المدونة : م 6 – ج 15/ 142 .

<sup>(4)</sup> كلمة (ذكر) ساقطة في د .

على ان تثيبني كذا بعينه "فيجوز منه ما يجوز في البيع ، ويمتنع ما يمتنع ؛ وتنعقد الهبة الجائرة بالقبول . وقال عبد الملك لا تنعقد هبة الثواب إلا بالقبض ، قال اللخمي لم يختلف المذهب إذا فاتت أنه يجبر على القيمة وليس له إذا أكثر؛ فإن كانت قائمة ، فكذلك أيضاً مذهب الكتاب ؛ وعنه : له أن يأبى ، وإن اثيب أكثر من قيمتها ، لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها ؛ ولأنه لو أراد القيمة لباعها في السوق؛ والأصل عصمة الأموال إلا برضى أربابها؛ قال وأرى إن أثيب منها ما يرى أنه كان يرجوه من هذا الموهوب، فانه يلزمه قائمة كانت أو فائتة، لأنه إنما رضي باخراج سلعته به.

فرز

في الكتاب: للواهب هبة الثواب المنع من القبض حتى يقبض العوض كالبيع ، فان قبض (2) قبل العوض وقفت فيثيبه أو يردها ويتلوم له ماله يضر (3) وان مات الواهب للثواب وهي في يده فهي نافذة كالبيع ، وللموهوب أخذها ان دفع العوض للورثة ؛ ورثته (4) تقوم مقامه كالبيع ، قال اللخمي المذهب له منعها حتى يثاب لحديث عمر رضي الله عنه . وقال محمد (5) ليس له المنع من قبضها، لأن العادة تقدم تسليمها قبل الطلب ؛ وإذا كان الواهب مريضاً جاز له تسليمها على القول الأول قبل القبض ، وليس له على القول الآخر ، إلا ان يكون الموهوب له فقيراً ، فللورثة منعه منها ، وان قبضها منعوه من بيعها حتى يثيب ؛ ومتى الموهوب له فقيراً ، فللورثة منعه منها ، وان قبضها منعوه من بيعها حتى يثيب ؛

<sup>(1)</sup> كلمة (بعينه) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> ي ي : قبضت .

<sup>(3)</sup> المدونة : م 6 – 15/ 138 .

<sup>(4)</sup> في ي : وورثة الموهوب .

٥) في ي : سحنون .

غاب على الجارية العلي، امتنع الرد خشية الوطء؛ وإذا امتنع الـرد أبيح الـوطء قبل الاثابة .

فرع

في الكتاب: لا ثواب في هبة النقدين ، لأنها يقصدان عوضاً لا معوضاً ؛ إلا أن يشترط، قيثاب عرضاً أو طعاماً حذراً من النساء في الصرف ؛ وان وهب حليا للثواب، عوض عرضاً لا معيناً ولا حلياً من فضة (1) قال ابن يونس وعن ابن القاسم إذا اشترط الثواب في النقدين ردت الهبة ، لأنها قيمة فلا تكون لها قيمة، ولأنهما حينئذ بيعا بما لا يعلم من أصناف العروض ؛ ولا ثواب في غير المسكوك من الذهب والفضة من التبر والسبائك والنقار والحلي المكسور ، وعنه يجوز التعويض على الحلي الصحيح للذهب فضة ، وعن الورق ذهباً . قال ابن القاسم إذا قال واهب الدنانير اردت الثواب بالعين لا يقبل قوله ، لكونه خلاف العادة ؛ ولو كان الواهب يعتقد أنه وهبها للثواب إذا لم يره الناس ، فإن الذي يقوم مقام الشرط العرف لا الاعتقاد ؛ قال مالك إلا ان يقوم على ذلك دليل .

فرع

في الكتاب: إذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره الفقير الفواكه ونحوها، فلاثواب له ولا له ردها وان كانت قائمة العين ، لأن العادة ان هذا للمواصلة ؟ وكذلك أحد الزوجين مع الآخر والولد مع والده والوالد مع ولده ، إلا أن يظهر القصد لذلك كهبة المرأة لزوجها الموسر جارية أو الزوج أو الولد يفعل ذلك يستعذر من أبيه ؟ قال ابن يونس قيل له أخذها ما لم تفت. قال محمد واما القمح

<sup>. 138</sup> /15 ج -6 ج /15 (1)

<sup>(2)</sup> المدونة م : 6 - ج 15/ 138 – 139

<sup>3)</sup> ف د : للمالك .

والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب ، قال (أ) اللخمي : قال ابن عبد الحكم له الثواب في الفاكهة للقادم ونحوها ؛ وما وهبه القادم لجيرانه  $V^{(2)}$  ثواب فيه،  $V^{(3)}$  العادة ، والعادة في هدية العرس والولائم للثواب، غير أنهم يختلفون في القيام؛ ومن علم ان مثله  $V^{(3)}$  يطلب  $V^{(3)}$  له قيام و $V^{(4)}$  له قيام ولا لورثته ان مثله  $V^{(5)}$  له قيام ولا لورثته ان مثل الأول ، جاز لشبه يطلب ، فله ولورثته ؛ ومتى كانت العادة ان يثيب مثل الأول ، جاز لشبه بالقرض ؛ وان كان القصد ان يثاب أكثر ، فسدت وردت .

فوع

قال اللخمي: إذا كان الحكم ان لا<sup>(3)</sup> ثواب، فأثاب جهلاً أو أثاب من صدقة ، قال مالك يرجع في ثوابه ما كان قائماً لعدم سببه ، ولا شيء له ان فات ، لأنه سلطه كما قبل في صرف الزكاة لغير المستحق ؛ قال ابن القاسم ان أثابه دنانير فقال انفقتها أو هلكت حلف وبرىء، أو سلعة أخذها وان نقصت، وكذلك ان زادت ؛ إلا أن يعطيه قيمتها . قال وأرى ان يرجع في عوض ثوابه قبل الفوت اذ يصون به ماله ، ولا يصدق في الدنانير ولا غيرها مما يغاب عليه؛ كما لا يصدق إذا استحق من يده وادعى التلف للتهمة ، ويصدق في الحيوان .

فرع

قال : ومتى قام دليل الثواب أو عدمه صدق، وإن (4) أشكل الأمر لم يكن له شيء ، لأنه سلطه (5) ، والأصل عدم الاستحقاق وعدم خروج الهبة إلى باب البيع ، ومتى كانت من فقير لغني فالثواب ، أو بالعكس فعدم الثواب ، لأنه

<sup>(1)</sup> في د : قاله .

<sup>(2)</sup> في دُ : فلا .

<sup>(3)</sup> كلمة (أن) ساقطة في **د**.

<sup>(4)</sup> في ي : أن .

<sup>(5)</sup> في ي : سلط .

العادة ؛ أو من غني لغني فالثواب، لأن عادة الأغنياء " المكافأة ؛ أو بين فقيرين فقولان نظراً للفقر (2) ، أو لأن سنة الفقير للفقير كالغني للغني ؛ قال أشهب الهبة للغني فيها الثواب إلا أن يريد ان يسعى له في حاجة ، لأن السعي ثواب ولا ثواب للسلطان ولا عليه ؛ وقال عبد الوهاب ان كان الواهب فقيراً فله الثواب ، لأنه يرجو رفد السلطان ؛ أو غنياً فلا ثواب ، لأن الأغنياء يحاسبون ذبا عن أموالهم ، إلا أن يكون طالبه بمظالم فهاداه ولم (3) يتركه ؛ أو قدم من السفر بتحف فهاداه ، فالعادة الثواب إلا أن يعلم ان المقصود الجاه . قال عبد الوهاب ولا فيا وهب للفقيه أو الصالح ، قال ابن شعبان ولها الثواب ان وهبا إلا ان يكونا فقيهين ؛ وفي هبة أحد الزوجين للآخر قولان في الثواب ، وكذلك الوالد يكونا فقيهين ؛ وفي هبة أحد الزوجين للآخر قولان في الثواب ، وكذلك الوالد مع الولد ؛ وعلى القول بالثواب يصدق مدعيه ، والأقارب يختلفون في سقوط الثواب ؛ وأقواهم الجد والجدة يهبان للولد وليس كذلك هبته لهما .

فرع

في الكتاب: ما وهبته لذي رحمك وغلمانك للثواب ، لك طلبه ان أثابوك وإلا رجعت فيها ؛ وأما هبتك لفقيرهم فلا ثواب ، لأن ذلك قرينة الصلة والصدقة ؛ وكذلك هبة الغني للفقير الأجنبي أو فقير لفقير ، ولا يصدق في دعوى الثواب ، ويصدق الفقير للغني والغني للغني ؛ فان أثيب وإلا رجع فيها لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ، إلا أن يرضى منها ؛ فان هلكت فله شرواه بعد أن يحلف بالله ما وهبته إلارجاء أن أثاب عليها (6) .

<sup>(1)</sup> في ي : العادة في الأغنياء .

<sup>(2)</sup> في د : للفقير .

<sup>(3)</sup> في ي : فلم .

<sup>. 139 /15</sup> = 6 = 139 /16 .

فائلة: قال صاحب التنيهات شرواها بفتح الشين وسكون الراء أصله (الله مثل الشيء ، والمراد ههنا القيمة لأن القيمة مثل ، ولذلك سميت قيمة لأنها تقوم مقام المتقوم ؛ قال وتحليفه مذهب الكتاب لهذا الأثر ، وقال ابن زرب لا يمين عليه ، لأن نيته أمر لا يعلم إلا من قبله . وقال أبو عمران (الله الأمر حلف ، وان علم أنه أراد الثواب لا يحلف ؛ وفي الجلاب ينظر للعرف ، وان علم أنه أراد الثواب لا يحلف ؛ وفي الجلاب ينظر للعرف ، فان كان مثله يطلب الثواب صدق مع يمينه ، أو لا يطلب الثواب صدق المؤهوب مع يمينه ، وان أشكل صدق الواهب مع يمينه ، لأن الاصل استصحاب الأملاك .

فرع

في الكتاب : إذا عوضك فلا رجوع لأحدكما ، لاستقرار الأملاك <sup>(4)</sup> .

فرع

قال : إذا وهبت عبداً لرجلين فعوضك أحدهما عن<sup>60</sup> حصته، فلك الرجوع في حصة الآخر ــ ان لم يعوضك كما لو بعته منها ففلس أحدهما انت أحق بنصيبه من الغرماء <sup>60</sup> .

فوز

قال: إذا عوض أجنبي عنك بغير أمرك عرضا لم يرجع على الواهب، بل عليك بقيمته ان رأى أنه أراد ثواباً منك ، لأنه وهبك دونه ، وان عوض دنانير أو دراهم ، لا يرجع عليك بشيء إلا أن يريد تسليفها (أ) لك، لأن النقدين لا

<sup>(1)</sup> في ي : أصلها .

<sup>(2)</sup> جملة (أبو عمران) ساقطة في د.

<sup>(3)</sup> في ي : أن .

<sup>(4)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 141 .

<sup>(5)</sup> ني د : من .

<sup>(6)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 141 .

<sup>(7)</sup> في د : لتسليفها .

ثواب فيهما إلا بالشرط (1) ، قال التونسي قال محمد ان أثاب قبل تعيين الهبة ووجوب قيمتها فهو فاسد ، ويخير الموهوب بين رد الهبة على الواهب ويرجع للمثيب ما أعطى ، وحبسها ودفع الأقل من قيمتها أو ما أثابه الأجنبي له ؛ قال وقول محمد يرجع للمثيب قيمة عرضه أو قيمة الهبة يخرجه عن هبة الثواب ، لأن هبة الثواب فيها القيمة ليس إلا ، فهي أقل غرراً ؛ فكان الواجب أن يكون ذلك فاسداً ويرجع بقيمة ما دفع ليس إلا ، وظاهر كلام محمد اجازة هذا الفعل لأن جعل له الأقل إذا تمسك الموهوب بالهبة الأولى ، أو فاتت ؛ ويلزم إذا تكفل عن رجل بدنانير فصالح عن المكفول بعرض، فانه لا يدري هل ترجع إليه قيمته أو عينه ، مع أن القاعدة تقتضي بطلان الفرعين للجهالة ؛ قال ابن يونس يريد في الكتاب أنه يرجع بقيمة العرض أي بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة .

فرع

في الكتاب: إذا تغيرت عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص ، فليس لك ردها ، ولا يفيتها حوالة الأسواق أو بخروجها عن العين الموهوب أربعة رغبات الناس<sup>(2)</sup>. قال صاحب المقدمات فيا يلزم به القيمة للموهوب أربعة أقوال : مجرد القيض فوت يوجبها ولا يردها إلا بتراضيها قاله مالك ، وقال ابن القاسم حوالة الأسواق فوت يوجب القيمة ولا تفوت إلا بالزيادة دون النقصان لابن القاسم أيضاً ، وعنه لا تقوت إلا بالنقصان ؛ فالأول قياساً على البيع ، لأن القيمة كالمين ؛ والثاني قياساً على البيع الفاسد ، والثالث لأن الزيادة توجب تعلق الحقين بخلاف النقصان ، لأنه حق لأحدهما. والرابع لأن النقص خلل في تعلق الحقين ، فهي كالذاهبة وهي مع الزيادة باقية فلا فوت ؛ واختلف في أخذها بعد الفوت هل يستغنى عن معرفة قيمتها أو يحتاج وهو الصحيح ، إذ ليس له رد

<sup>(1)</sup> المدونة : a = -6 ج 141 .

<sup>(2)</sup> المدونة : م 6 - ج 15/ 141 .

عينها إلا بتراضيهما عند ابن القاسم وأخذ عينها بعد الفوت لا يحتاج إلى ذلك ، ان قلنا له اثابة العروض بعد الفوت ، وإلا احتاج نفياً للجهالة (أ) .

نظائر: قال ابن بشير في نظائره أربعة مسائل لا تفيتها حوالة الأسواق: هبة الثواب ، واختلاف المتبايعين ، والسلعة التي هي ثمن العيب ، والكذب في المرابحة ، والبيع الفاسد في الأصول والمكيل والموزون .

#### فرن

قال صاحب المقدمات: ومتى يلزم الواهب القيمة إذا بذلت له ولا يكون له ردها إذا لم يرض منها أربعة أقوال: بمجرد الهبة وان لم تقبض كالبيع وهو القول بوجوب تسليمها قبل قبض القيمة. والثاني القبض وهو المشهور، لأنه سلطه على العين؛ والثالث التغير بزيادة أو نقصان لانتقال العين إلى عين أخرى كأنها هلكت. والرابع فوات العين بالكلية بهلاك أو عتق أو غيره (2).

#### فرع

قال: إذا قلنا يلزم الواهب تسليم الهبة قبل قبض الثواب فضانها من الموهوب ولا يجري فيها الخلاف الذي في المحبوسة بالنمن والقيمة يوم الهبة لا يوم القبض اتفاقا (٥) ، فان (٩) قلنا لا فيجري (٥) الخلاف الذي في المحبوسة بالنمن (٨ ، لأنها محبوسة بالثواب ، والخلاف في لزوم القيمة يوم الهبة أو يوم القبض على الخلاف في الضهان .

# فوع

قال : للواهب الرجوع في الهبة حتى يعطى قيمتها عند ابن القاسم أو أكثر

<sup>(1)</sup> انظر المقدمات 445/2 .

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات 445/2-446 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> في ي : وان .

<sup>(5)</sup> في ي: لا بل فيجرى .

من قيمتها عند مطرف ، وله (أ) الرجوع وان أعطى أكثر من القيمة وان زادت أو نقصت نظراً لضعف العقد، وقياساً على الوصية فهي ثلاثة أقوال (أ) .

فرع

في الكتاب : لا يعوض عن الحنطة حنطة أو ثمراً أوا مكيلاً من الطعام أو موزوناً إلا قبل التفرق خشية النساء والتفاضل ، إلا أن يعوضه مثل طعامه صفة وجنساً ومقداراً فيجوز لبعد التهمة ؛ ولا يعوض دقيقاً من حنطة ولا من جميع الحلى إلا عرضاً حذراً من الصرف المستأخر(٥) . قال اللخمى فما يلزم بذله ثلاثة أقوال : قال ابن القاسم له أن يثيبه بأي صنف شاء إلا مثل الحطب والتبن ، لأنه لا يتعاطاه الناس ، والمقصود حصول القيمة ؛ وقال سحنون كل ما فيه قيمتها لأنها المطلوبة ، وقال أشهب لا يثيب (\*) إلا بأحد النقدين ، لأنهها قيم الأشياء ولا يجبر على قبول العروض وان وجد بالعرض أو العبد (5)عيباً ، قال ابن القاسم لا يرد به؛ لأن المقصود ان يعوض أكثر مما خرج من يده لا تحقيق عين المأخوذ . وقال أشهب يرد بما يرد به في البيع ، لأنه عرض القيمة؛ قال وينبغي ان يكون مقاله في العيب الكثير ، ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد وسكني الدار بل النقد ، لا نُه قاعدة المعاوضة ؛ ولا يعوض آبقا ولا جنينا ولا ثمرا لا يصلح للبيع ، لأن هذه الهبة بيع لا يجوز في عوضها ما يمتنع في البيع ولا يعوض من جنس الهبة أكثر منها بعد الافتراق ؛ ويمتنع من لهذا ما يمتنع في البيع ، فلا يأخذ في الطعام أكثر ولا أجود ؛ واختلف في الأدنى صفة وكيلاً لعدم التهمة، وعن ابن القاسم جواز الدقيق في القمح ، لأنه غير طعامه ؛ وان رد جملة الدقيق الذي

<sup>(1)</sup> ني د : أوله .

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات 442/2 .

<sup>(3)</sup> 11100 = 79/15

<sup>(4)</sup> في ي : يفيد .

<sup>(5)</sup> في ي : أو العين .

طحنه من القمح جاز ، لأنه يفضل بالطحن؛ وان رد أقل جاز ، لأنه أمسك الجود (الطحن) وتعويض القر أو القطنية (عبل الافتراق يجوز ، وأجازه بعد الافتراق ان كان الأول قامماً ورآه أخف من البيع لما كان له أن يرد الأول ، فكأنه باع حينئذ ، وعن مالك إجازة اثابة الفضة عن حلي الذهب وبالعكس ، غلاف البيع ، لأنه باب مكارمة كالقرض يجوز فيه النساء ، وعلى هذا يجوز أخذ النمن عن الحنطة ومنع في الكتاب ان يثاب على الثياب أكثر منها سدا لذريعة السلف بزيادة ، ويجوز على قوله في الحلي ، ويجوز سكنى الدار وخدمة العبد إذا كانت الهبة قائمة ، لأنه يصلح ان يكون ثمناً ، فإن فاتت ، منعه ابن القاسم لما يدخله فسخ الدين في الدين ، واجازه أشهب ، لأن هذه ليست في الذمة فليست ديناً ، وتجوز اثابة الدين قبل فوتها وبعد فوتها ان كان من جنس القيمة ، وبمثلها في القدر فأقل ، ويمتنع الأكثر حذراً من فسخ الدين في الدين والسلف بزيادة في النقدين الصرف المستأخر .

فرع

في الكتاب: إذا وجد الموهوب بالهبة عيباً ردها وأخذ العوض كالبيع ، أو الواهب بالعوض عيباً فادحاً لا يتعاوض بمثله كالجذام والبرص رده وأخذ الهبة الا أن يعوضه ؛ وان لم يكن فادحاً نظر إلى قيمته بالعيب ، فان كان قيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره ؛ لأن المطلوب القيمة أو دون قيمتها أتم له القيمة (أف فان المتنع الواهب رد العوض (أف قال صاحب النكت إذا عوض فيها بعد فوتها عرضاً فوجده معيباً، لا يقال هو كالبيع يرده بالعيب اليسير لتقرر القيمة في الذمة ، وإلا لم عوض إلا أحد النقدين بل هي كغير الفائتة .

<sup>(1)</sup> كلمة (أجود) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي : والقطنية .

<sup>(3)</sup> كلمة (القيمة) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> المدونة : a = -34/15 - 85 = -85

في الكتاب: فوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها ، والفوت في العروض والحيوان خروجها عن يده وحدوث العيوب والهلاك ، وتغير البدن ، والعتق ، وولادة الأمة عند الموهوب ، وجنايتها ، لأنه نقص ؛ وزوال بياض بعينها ، لأنه نماء ؛ وذهاب الصمم والهدم والبناء والغرس ، وليس قلع البناء والغرس؛ ويرد لتقرر الفوت ، وفيه ضياع المالية ؛ والبيع الحرام ، لأنه باحالتها عن حالها حيث احالها رضي بثوابها ؛ وصبغ الثوب وقطعه والتدبير والكتابة وهبة العبد والصدقة به إلا أن يكون معسراً، فيرد كما لو فعل ذلك المدين، ولو قلد البدنة وأشعرها ولا مال له للواهب أخذها ؛ وكذلك لو اشترى ٧٠ منك شراء فاسداً بيعت عليه في الثمن ، ولو باعها ثم اشتراها فذلك فوت وان لم تحل لتقرره بالبيع ؛ وان باع نصف الدار غرم القيمة ، فان أبى خير الواهب بين أخذ نصف الدَّار وأخذ نصف قيمتها أو قيمة جميعها ؛ وان باع أحد العبدين وهو وجه الصفقة لزمته قيمتها ، وإلا غرم قيمته يوم قبضه ؛ ورد الثاني لعدم الضرر بعدم ذهاب الأجود ، وان أثابه من أحدهما ورد عليه الآخر ، فللواهب أخذهما إلا أن يثيبه عنها جميعاً نفياً لتفريق الصفقة ؛ قال ابن يونس قال مالك: الحرث فوت ، وفي حوالة الأسواق قولان ؛ وقال ابن القاسم إذا أعتق العبد أو قلد البدنة وأشعرها معدما ، للواهب ردها إلا أن يكون يوم فعل ذلك ملياً أو أيسر بعد ذلك؛ ولم يجعل مالك البيع الفاسد فوتاً لعدم اعتباره شرعاً ، فهو كالمعدوم حساً ، وجعله غيره ، لأنه يترتب عليه الفوت ؛ وقيل إذا باع نصف الدار لزمه قيمة جميعها يوم البيع. ولو كانت عرضة لا يضيق ما بقى منها، لكان عليه قيمة المبيع منها يوما لهبة ويردا لباقي؛ وقولًا بن القاسم أحسن ، إلا أن يكون المبيع لا ضرر فيه ؛ وقال أشهب في العبدين له رد الباقي كان أرضع أو أدنى ، لأنه كان له ردهما . قال ابن القاسم لو حال سوقهما حتى صار أحدهما يساوي قيمتها فاثابه إياه لا يلزمه قبوله، لأنه بعض هبته ؛ ووطء الأمة فوت ، فان فلس فللواهب أخذهـا قيـاساً على

البيع ، إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها يوم الهبة ؛ قال عبد الملك إذا غـاب عليهــا لزمته – وطئتها أم لا ، تغيرت أم لا ؛ لأن الغيبة مظنة الوطء . وقال أشهب ان جني خطأ ففداه مكانه قبل أن يفوت بشيء فليس بفوت ، وجعله ابن القاسم فوتاً مطلقاً ؛ قال اللخمي فيما يفيت أربعة أقوال: يفيتها تغير البدن قولا واحداً بخلاف حوالة الأسواق قاله في الكتاب ، وفي كتاب ابن حبيب تغير البدن بزيادة أو نقص ليس فوتاً . وقال أشهب تغير السوق والبدن سواء المقال للواهب في النقص ويخير الواهب بين أخذها ناقصة والزام قيمة للموهوب أو بزيادة ، والمقال للموهوب ويخير بين الآثابة والرد كانت الزيادة من فعله أم لا، لأنها حقه ؛ وان اجتمع زيادة ونقص، لم يرد إلاباجتماعهمالتعارض السببين؛ وقال ابن القاسم الدور والأرضون فوتها في الهبة كفوت البيع الفاسد بالهدم والبناء والخروج عن اليــد ، وعلى قول أشهب يفيتها ما يفيت العبد والثوب ؛ وفي كتاب محمد يرد مثل الطعام كيلا أو وزناً ، قال ولهذا يحسن إذا كان فوته بغير سببه ؛ أما ان أكله أو باعه ؛ فهو رضي بالثواب فيلزمه ويمنع رد المثل ؛ وخالف أشهب ابن القاسم في صبغ الثوب ان زاد فالمقال للموهوب ويرد إن شاء ، أو نقص فالمقال للواهب له أخذه بنقصه إلا أن يثيبه رضاه ؛ وإذا ولدت الأمة من غير الموهوب(١) فأتت ، لأن الولادة نقص والولد زيادة قاله محمد ؛ والقياس إن كان في الولد ما يجبر الولادة، أن له الرد ولو كره الواهب لعدم الضرر؛ وقياساً على البيع يطلع على العيب فيه بعد الولادة وحلب الشاة ليس رضي بالضمان ، قال سحنون ان جز صوفها لزمته ، لأنه نقص ويرد عند ابن القاسم ويثيب عن الصوف كسلعتين فأتت ادناهما ؛ وخالف أشهب في كون الغرس والبناء فوتا ويرد الأصول دون الثمرة، إن جدها وبثمرها إن (٥٠ لم تطب؛ فان طابت أو يبست و لم

<sup>(1)</sup> في ي : الواهب .

<sup>(2)</sup> في ي : وان .

تجد فخلاف؛ وان كاتبه وهو معسر وقيمته مكاتبا وغير مكاتب سواء مضت الكتابة وبيع في الثواب على أنه مكاتب ، وان (أ) كانت الكتابة أقل ردت الكتابة ان قلنا إنها من باب العتق ، ولا ترد إن قلنا هي من ناحية البيع إذ (2) لم يحل به فيها ، وقال محمد ان أراد التخفيف للعتق ردت ، وإن أراد التجارة وطلب الفضل فهو بيع يرد ، والواهب أحق به من الغرماء إن فلس وهو على كتابته ، فإن مات ورثه ، وان عجز فهو له رقيق ، أو أدى فهو حر وولاؤه لعاقد كتابته ، وهو يصح على أن الفلس نقض بيع ، فإنه لم يجعل له ما بتي من الكتابة والماضي يصح على أن الفلس نقض بيع ، فإنه لم يجعل له ما بتي من الكتابة والماضي للموهوب له كالغلة ، وخالف أصبغ في الثوبين يريد الاثابة عن أحدهما فجوزه كهبتين، والمشهور أحسن؛ ولو كانا في بيع خيار، منع قبول أحدهما؛ ولو حالت في نفسها أو حال سوقها ثم عاد ذلك ، كان له الرد بخلاف من باعها ثم اشترى أم يناسبها أو حال سوقه ثم عاد ذلك ، كان له الرد بخلاف من باعها ثم ردت ، ولو حال سوقه ثم عاد لم يرد وعكس الهبة ، والفرق انها حق لآدمي فينظر هل ما يعذر رضي أم لا ، والبيع الفاسد حق لله تعالى لا يعتبر رضاه فيه ، وإنما يعتبر ضرر أحدهما ، فإذا عادت بالشراء لا ضرر ، وإذا حال السوق تغيرت الهبة (6).

فرع

قال اللخمي : اختلف في الوقت الذي يضمن فيه الهبة : فقال مالك يوم وهبت، لأن العقد ناقل للمالك والضمان؛ وعنه يوم القبض ، لأنه كان في قبضها بالخيار كبيع الخيار ؛ وهذا الخلاف على القول ان للواهب حبسها حتى يثاب ،

<sup>(1)</sup> في ي : فان .

<sup>(2)</sup> ني د : اذا .

<sup>(3)</sup> في ي : القيمة .

<sup>(4)</sup> جملة (كبيع الخيار) ساقطة في د .

لأنها محبوسة بالغمر ؛ فان دخل هذان (1) على حبسها فهي على القولين في المحبوسة بالغمن ، وان دخلا على التسليم ، فالقيمة يوم الهبة ، لانتقالها بنفس العقد ؛ وهي حينئذ وديعة وإلحاقها ببيع الخيار غير متجه ، لأن بيع الخيار لا ينقل المذهب حتى يمضي بخلاف الهبة ؛ وكذلك المصيبة في الخيار من البائع ، وفي الهبة من الموهوب قبل القبض وبعده .

فرع

قال : ورثة كل واحد من الواهب والموهوب يقومون مقامه فها كان له .

فرع

قال: إن فلس وهي قائمة فللغرماء تسليمها وأخذ الثواب، وان فاتت خيروا بين تمكين الموهوب من الثواب، أو يمنعوه ويخير الواهب بين أخذها وتسليمها ويضرب مع الغرماء بالقيمة؛ وإن مات وهي قائمة، فللغرماء تسليمها أو يثيبون عنها وتباع لهم ؛ فان فاتت ضرب مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أخذها.

فوع

قال: عيبها واستحقاقها كالبيع، فترد بعيوب البيع، وإذا ردت أو استحقت رجع في الثواب (2) فان فات، فني قيمته يوم قبضه أو مثله ان كان مثلياً وهو أصل مالك وابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد وهو ان يثيب عوضاً بعد فواتها، فعند أشهب عدم الرجوع وان كان قائماً ، لأن الثواب عنده إنما يجب من العين ؛ وإنما أخذ العوض من القيمة دون الهبة ، فإذا (3) ردها رجع بقيمتها ؛ لأنها ثمن العوض (4). قال العبدي في نظائره المستحق للهبة ثلاثة

<sup>(1)</sup> في ي : هذا .

<sup>(2)</sup> في ي : الفوات .

<sup>(3)</sup> في د : واذا .

<sup>(4)</sup> في د : العرض .

أقسام، لأن الواهب ان كان مشترياً، رجع على الموهوب؛ وان كان غاصباً، رجع على المواهب اولا عند ابن القاسم، وعلى الموهوب (" ان عدم الواهب ؛ هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب ، فان علم رجع على أيها شاء ؛ واختلف في الوارث فقيل كالمشتري وقيل كالغاصب .

# فوع

في الكتاب: إذا وهب لغير ثواب ولم يقبض فادعيت أنك اشتريتها منه صدقت لقوة المعاوضة ، كمن حبس على ولده الصغير ومات عليه دين لا يثبت الحبس ، إلا أن يثبت تقدمه على الدين (2) قال ابن يونس قال سحنون البينة على أهل الدين والأولاد أولى بالحبس سواء كانوا صغاراً أو كبار إذا حازوا أو حاز الأب للصغير وقاله ابن القاسم في الكبار إذا حازوا؛ وأما (3) الصغار فالبيئة عليهم ان الحوز قبل الدين ، لأن شرط الحبس لم يتعين بخلاف الكبار أيديهم ظاهرة في استحقاقهم لما حازوه ؛ وقال ابن حبيب ان كان الدين مؤرخا، فمالك وأصحابه يقولون الدين أولى لقوته بالتاريخ، وسوى المغيرة بين المؤرخ وغيره حتى يعلم ان التاريخ متقدم على العطية .

## فوع

قال ابن يونس: إذا تصدق على ولده الصغير وأشهد ثم مات، فادعى الورثة عدم الحوز فعليهم البينة ؛ لأن ظاهر حال الأب يقتضي تحصيل مصلحة ولده بالحوز، ذلك إذا كان (٩) أخلى الدار من سكنها (٥) ؛ قال فان جهل أنه كان

<sup>(1)</sup> في ي : الواهب . '

<sup>(2)</sup> 11 - 90 - 89/15 = -6 - 90 - 90 - 90

<sup>(3)</sup> ني ي : فأما .

<sup>(4)</sup> كلمة (كأن) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> ني ي : سکته .

يسكنها<sup>(1)</sup>، حملت على عدم السكنى حتى يثبت ، لأن الأصل عدم سكناه ؛ فان عرفت قبل الصدقة سكناه ، فعلى الصغار البينة أنه أخلاها ، لأن الأصل عدم الحروج منها ؛ لو تصدق على كبير فعليه البينة بالحوز في الصحة ، لأن الأصل عدمه ؛ وإذا وجدت العطية بيد المعطى وقال حزتها قبل الموت ، وقال الورثة بعد الموت صدق المعطى ؛ وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والفلس ، لأن الظاهر أن وضع اليد من المسلم بوضع شرعي ؛ كما إذا تنازعا في صحة البيع وفساده ، صدق مدعي الصحة ؛ وقال عبد الملك عليه البينة بالحوز في الحياة ، لأن الأصل استصحاب ملك مورثهم (2) وكذلك في الفلس .

#### فوع

قال : إذا أنكر الموهوب الاثابة ، صدق الواهب مع يمينه كالثمن في البيع، وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر .

#### فرع

قال: جوّز مالك الصدقة بماله كله، لأن الصديق – رضي الله عنه – فعله؛ وقال سحنون ان لم يبق كفايته صدقته، لقوله عليه السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنيً وابدأ بمن تعول (3) .

## فوع

كره مالك والأثمة هبة ماله كله لأجل بنيه ، ولم يقل في الرد شيئاً ، لقوله عليه السلام في حديث قال النعان بن بشير ان أمه سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها ، فالتوى عليها بها سنة ثم بدا له ؛ فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ما وهبت لابني ، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غلام

<sup>(1)</sup> في د : سكنها .

<sup>(2)</sup> في ي : موروثهم .

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبى هريرة .

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال يا رسول الله ان ام هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال عليه السلام «يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟» قال نعم ، قال «كلهم وهبت له مثل هذا ؟» قال لا، قال «لا أشهد إذا فاني لا أشهد على جور " . وفي الموطأ فارتجعه (2) وروي أشهد على هذا غيري ثم قال من طريق آخر: أيسرك ان يكونوا في البرلك سواء؟ قال بلى قال فلا إذاً. وفي طريق أنه طريق اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد تلك الصدقة (3) . وفي طريق أنه عليه السلام أمره بردها . قال ابن القاسم تكره ولا ترد ، لقوله عليه السلام أشهد غيري وهو عليه السلام لا يأمر بالإشهاد على الباطل ، إلا أن يتبين أنه فرار من فرائض الله تعالى ؛ وقال أصبغ إن حيز عنه نفذ وان قصد الفرار، لأنه ملكه يتصرف فيه بما لم يحجر عليه ؛ قال أبو محمد معنى الحديث أنه نحل ماله كله ، أما البعض فجائز كفعل الصديق ذلك لعائشة رضي الله عنها ، وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهم ، قال صاحب الاستذكار كره مالك والأئمة تفضيل بعض راولي.

## فوع

قال قال ابن القاسم : إذا تصدق على امرأته فأثابته بوضع صداقها ، لا ثواب في الصدقة ، غير أن الصداق يسقط والصدقة لها ان حيزت .

نظائر: قال العبدي: يرجع الإنسان في ماله حالة قيامه دون ثوابه إذا غلط في أربع مسائل: من أثاب من صدقة ظناً منه أنه يلزمه، والأخذ من طعام الحرب ثم يرده، والمشتري لرجل جارية فيقول قامت على بدون ما قد قامت عليه به ثم يظهر له الغلط، والبائع ثوباً بالعشرة فيعطى اعلى منه في القيمة

<sup>)</sup> أخرجه أبو داود من حديث النعمان بن بشير ، انظر نيل الأوطار ج 7/6 .

<sup>(2)</sup> انظر الموطأ ص : 533 – حديث (1433) .

<sup>3)</sup> أُخرجه بهذا اللفظ مسلم ، انظر نيل الأوطار 8/6 .

غلطاً؛ واختلف في بائع الجارية مرابحة للعشرة أحد عشر، وقال قامت عَلَيَّ بكذا ثم يظهر أنه أكثر، فقيل يرجع في الحالين لههنا .

فرع

قال سئل محمد: الصدقة أفضل أم العتق ؟ فقال ذلك على قدر سد (۱) حاجة المعطى، وقال (2) قال مالك الحج أفضل من الغزو ، لأنه فرض عين فيفضل فرض الكفاية ، إلا أن يكون خوف ؛ والحج أفضل من الصدقة إلا ان تكون سنة مجاعة ، والصدقة أفضل من العتق ، قيل له فالصدقة بالدراهم (3) أو اطعام الطعام ؟ قال كل حسن ، وقد تقدم أول هذا الباب من هذا المعنى وتقريره .

فرع

قال: لا بأس بقبضك العطية من الخليفة ، وأكرهه من الناس بعضهم لبعض ؛ لأنه (\*) مهانة وما جعل في السبيل من العلف والطعام لا يأخذ منه إلا أهل الحاجة ، وما جعل في المسجد من الماء فليشرب منه كل أحد ، لأن المقصد (5) به عموم الناس ولا مهانة فيه ؛ وأكره للمحتاج الخروج للحج أو الغزو ويسأل الناس، لقوله تعالى ﴿وتَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ السسزادِ التّقوَى ﴾ (6) نزلت في هؤلاء : أي خير الزاد ما وقاكم السؤال والسرقة ، وليس المراد التقوى المعهودة .

فرع

قال قال مالك: لا بأس بشراء كسر السؤال ، لقوله عليه السلام في حديث

<sup>(1)</sup> في ي : شدة .

<sup>(2)</sup> في د : قال .

<sup>(3)</sup> في ي: الدرهم.

<sup>(4)</sup> في ي : لأنها .

<sup>(5)</sup> في ي : المقصود .

<sup>(6)</sup> الآية: 197 من سورة البقرة .

بريره هو لها صدقة ولنا هدية .

فرع

قال مالك: إذا وهب شقصا من داره (1) على عوض سمياه (2) أم لا ، لا يؤخذ بالشفعة حتى يثاب ، لعدم تحقق المعاوضة قبل ذلك (3) . قال صاحب التنبيهات له في كتاب الشفعة إذا سميا الثواب ، فله الأخذ بالشفعة لكمال صورة (5) البيع . قال سحنون هو خلاف، لكونها لا تلزم بالقبول كالبيع ؛ وقيل وفاق ، قال وهو أظهر ؛ ومعنى مسئلة الشفعة أنه عين الثواب الذي يبذله فقبله الموهوب، لأنه بيع لم يبق فيه خيار ، وله الم يعين الثواب ؛ ومعنى سمياه أي ذكرا لفظ العوض ولم يعيناه (4) ولا نوعه قاله أبو عمران ، وقيل مسئلة الشفعة رضي الموهوب بدفع الثواب وله الم يلزمه، قال عبد الحق : يريد لا يأخذ الشفيع وان فاتت حتى يقتضى بالقيمة ، قال التونسي لا يأخذ بالشفعة إلا بعد ان يثيب الموهوب ، فان أثابه قبل فوتها أكثر من قيمتها لم يأخذ إلا بذلك عند ابن يأخذ إلا بذلك عند ابن يأخذ إلا بذلك عند ابن يأخذ إلا بذلك ؛ لأن الناس لا يهبون إلا ليأخذوا أكثر ، وقال أشهب يأخذ بقيمة الهبة ، لأنها الواجب عند الفوت والزائد حينئذ هبة لا تلزم الشفيع ؛ قال بقيمة الهبة ، لأنها الواجب عند الفوت والزائد حينئذ هبة لا تلزم الشفيع ؛ قال ويلزم أشهب هذا قبل الفوت لقدرته على الاقتصار ، إنما يصح قوله على القول بأن له المسك بهبته بعد دفع القيمة حتى يرضى منها .

فرع

في الكتاب : إذا أخذ السيد الهبة من العبد فهي عليه بقيمتها (<sup>6)</sup> في ماله ،

<sup>(1)</sup> في **د** : دار .

<sup>(2)</sup> نی د : سماه .

<sup>95/15 -</sup> 6 - 5/15 (3)

<sup>(4)</sup> ني د : بعينه .

<sup>(5)</sup> نی د : فقیمتها .

لأن السيد أقرها كالبيع والقيمة كالثمن (أ) ؛ قال ابن يونس ان لم يقبلها السيد وهي بحالها لم توطأ ان كانت أمة ولا نقصت ، خير السيد بين ردها ودفع قيمتها يوم الهبة من مال نفسه ؛ وان وطئها السيد أو نقصت ، لزم العبد قيمتها في ماله .

فرع

في الكتاب: للأب ان يهب من مال ابنه الصغير للثواب ويعوض عنه ما وهب للثواب، لأنه تنمية ماله (<sup>2)</sup>؛ قال ابن يونس فان وهب من ماله أو تصدق لغير ثواب أو في بيع رد ذلك كله، لأن ماله معصوم بخلاف عتقه عبده ان كان مليًا مضى العتق، وغرم القيمة له؛ أوعد يمارد لتشوف الشرع لمصلحة العتق.

فرء

في النكت : إذا أعتق العبد ولا مال له رد للواهب وان كان لو بيع في ثمنه فضل عن القيمة ، لأن عسره يصير الهبة قائمة لم تفت .

فوع

قال عبد الملك: إذا وهب لعبده (٥) فأعتقه، فاتبعته الهبة كاله ؛ ثم استحق بحرية أو ملك لم ترجع العطية ؛ ولو أعتقه قبل العطية ثم اعطاه ثم استحق بحرية أو ملك أخذ العطية ، لأنه ظنه مولى له فأعطاه لذلك ؛ وقال مطرف ليس له أخذ ذلك ، لأنه ملك تقرر .

فوة

في التنييهات : إن استهلك سنين مسهاة على ان عليه حرمتها فهو كراء

<sup>(1)</sup> 1440i : 16 - 484/15

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> في د : للعبد .

مجهول ، أو أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه ، فهو بيع فاسد والغلة للمعطى بالضهان ، وترد لربها ويتبعه بما أنفق عليه .

فرع

قال الأبهري: إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله أو أدنى ، جاز ان كان في ولايته لشبهة الولاية وشبهته في ماله ؛ فان كان كبيراً امتنع ، ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة في المال ؛ وان تصدق بغنم عليه ثم تصدق بها على غيره صح ، لأنه اعتصار .

فوع

قال : لا يلزمك ما نحلت امرأتك عند الخلوة ، لأن العادة ان ذلك يقال لتوطئة النفوس لا لتحقق العطاء .

فرع

قال : إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها لا تأخذها عند البلوغ ، لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، إلا أن ترى اساءة تضربها، ونكاحها للذي وهبت له ان كنت جعلت ذلك بيده ودعا الى سداد ؛ وان دفعتها الى غير ذي محرم امتنع ، لامتناع خلوته بها ؛ وإذا مت ، فهو يزوجها لكن برضاها .

فوع

قال : إذا تصدقت على ابنها بجارية على أن لا يبيع ولا تخرج عنه ليكون لها تسلمها ، أبطله ابن القاسم ، للحجر المنافي لمقتضى العقد ؛ وأجازه أشهب مع الشرط توفية بالشرط .

فوة

قال صاحب الاستذكار : صدقة الحي عن الميت جائزة نافذة اجهاعاً ، وفي الموطأ قال يا رسول الله ان أمي افتلتت نفسها وأراها لـو تكلمت تصدقت،

افأتصدق عنها ؟ فقال عليه السلام نعم .

فائدة : افتلتت نفسها اختلست ماتت فجأة من مجاز التشبيه ، كأن الذي يطول مرضه وطأ نفسه على الموت ، فكأنه دفع نفسه باختياره .

#### فرع

قال قال مالك و (ش) و (ح): إذا رجعت الصدقة بالميراث فحسن، لما في الموطأ أن رجلا تصدق على ابويه بصدقة فهلكا فورثهما (أ) ، فقال له عليه السلام أو جرت في صدقتك وخذها بميراثك .

نظائر: قال أبو عمران خمس مسائل تترتب على الميراث لا ترجع الهبة الا بالميراث، ومن حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه فان اليمين ترجع عليه إذا ملكه إلا بالميراث، ويختلف إذا باعه السلطان لنفسه ، ويكمل عتق القريب إذا ملك بعضه إلا في الميراث، ولا يشفع فيما باع إلا في الميراث بأن يموت الشفيع فيرثه البائع فيأخذ من المشتري بالشفعة ، لأنه رضي بالبيع له ولم يرض بشركته ولا ينقض البائع بيعه إلا في الميراث فله حل فعل نفسه.

#### فوع

قال الأبهري قال مالك : إذا تصدقت بقلوصة في سبيل الله ثم وقعت الهدنة فتصدق بها على أيتام جاز ، لأن الجميع سبيل الله، وبئس ما صنع لوضعها في غير ما جعلت له .

#### فوع

قال قال مالك : إذا تصدق بعبد اشتراه فظهر حراً فله الثمن ، لأنه لم يتصدق بالثمن بل بالعبد وقد بطل الملك فيه .

#### فرع

قال قال مالك: إذا تصدق على ولده فاعتقد الذكور أن صيغة الولد لا

تتناول الإناث ، فاغتلوا ازمانا ، ثم تبين اندراجهن أخذن حقهن في المستقبل ، لتناول الاسم لهن دون الماضي ؛ لأن اخوتهن اخذوه بالتأويل ؛ وقال ابن القاسم وأشهب يرجعن بالماضي ، لثبوت الاستحقاق فيه .

فرع

قال قال مالك : إذا تصدقت على غائب وبعثت بها إليه وأشهدت على ذلك ، ثم مات قبل الوصول نفذت لوجوبها بالإشهاد .

فوع

قال صاحب المنتقى: الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين لمعين أم لا لا يقضى بها اتفاقاً ، لأنه لم يقصد بها البربل اللجاج ودفع المحلوف عليه ، وعلى غير اليمين يقضى بها قاله ابن القاسم ، وقال أشهب إلا أن يكون على معين فان الحق له حتى يطلبه (1).

فرع

قال: إذا ادّعى هبة في غير الذمة ، فظاهر المذهب عدم تحليف المدعى عليه بمجرد الدعوى لضعف السبب (2) وفي الجلاب عليه اليمين ، فإن أبى ، حلف الآخر وأخذها ؛ وان كانت في ذمة الموهوب كالدين يدعى الابراء منه فيحلف أنه ما وهبه له ، قال وعندي تفصيل ان كانت في يد الواهب فلا يحلف ، أو بيد الموهوب لا ينتزعها الواهب إلا بعد حلفه ؛ قال شارح الجلاب المسئلة تتخرج على الخلاف في اليمين بدون خلطة ، فإن قلنا تجب حلف ، وإلا فلا ؛ ويحتمل قول شارح الجلاب حلف وبرىء إذا ثبتت بينها خلطة ، أو برى ان الخلطة إنما تشترط فها يتعلق بالذمة دون المعينات .

<sup>(1)</sup> أنظر المنتقى 108/6 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 6/109 .

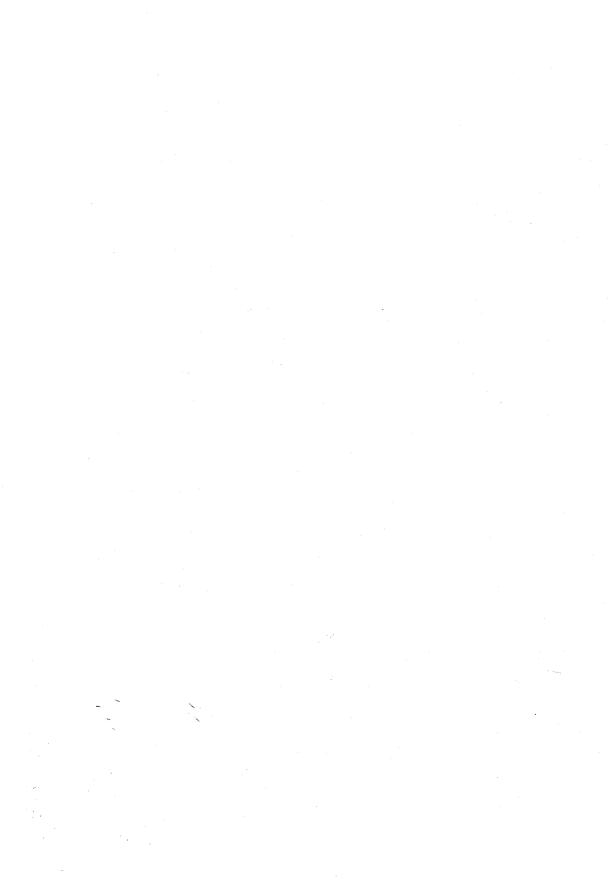

# كِتَابُ العِدَةِ

قال ابن يونس إذا سألك أنْ تَهَبَ له دينارا فقلت نعم، ثم بدا لك، قال مالك لا يلزمك. ولو كان افتراق الغرماء على وعد وإشهاد، لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير. قال سحنون الذي يلزم من العدة، اهدم دارك وأنا أسلفك، أو اخرج إلى الحج، أو اشتر سلعة كذا، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك؛ أما مجردا لوعد فلا يلزم، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق؛ وقال أصبغ إذا قال لك أريد أتزوج فأسلفني فقلت نعم، يقضى عليك تزوج أم لا؛ وكذلك أعرني دابتك إلى موضع كذا لحاجة سماها، أو أسلفني كذا لاشتري سلعة، فقلت نعم، لزمك تسبب أفي ذلك أم لا؛ وكذلك لو سألك في دين تعطيه 2 لغرمائه فقلت نعم، قضى بذلك عمر بن العزيز؛ والذي لا يلزم، أن يقول أسلفني كذا وأعرني كذا من غير ذكر سبب، فإذا قلت نعم، لا يلزمك؛ وإذا وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك سواء قلت أوُخرك أو أخرتك؛ وإذا أسلفته، أخرته مدة تصلح لذلك؛ وليس لك أن تأخذه منه في المجلس؛ قال ما لك إذا قلت للمشتري بع ولا نقصان عليك لزمك، ويصدق فيما يشبه مع يمينه إن كان ذلك بعدا لبيع؛ فإن اشترطه في أصل العقد، قال مالك ليس بيعاً؛ فإن باع فله أجرته، لأنها إجارة؛ فإن أدرك فبل الفوت، فسخ، 3 فإن فات المبيع، فمصيبته من البائع؛ وإن أعتقه المشتري نفذ 4 عتقه بالقيمة، أو أحبلها فهي أم

<sup>(1)</sup> في **د**: نشب.

<sup>(2)</sup> في ي: تقضيه.

<sup>(3)</sup> في ي : وإن.

<sup>(4)</sup> في ي : بعد.

ولد ومضى البيع بالقيمة؛ لأنها موضع خلاف، فهو شبهة؛ وقد قال عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره موت العبد مصيبته من المبتاع، قال ابن القاسم إذا وطئها حبلت أم لا، أو أعتقها أو وهب أو تصدق، فهي عليه بالثمن؛ لان ذلك منه رضي بالثمن وهو القياس؛ لاني إن جعلته أجيراً امتنع بيعه وهبته، ولا تكون أم ولد ويحد2، وإن كان الشرط بعد عقد البيع فأبق العبد أو مات، قال ابن القاسم يوضع عن المشتري، وقيل لا، أما ذهاب الثوب، فلا يصدق فيه إلا ببينة، ويحرم وطء المشتري إذا رضى بهذا الشرط؛ قال ابن القاسم إذا قال بعد العقد وقبل النقد بع ولا نقصان عليك وانقد امتنع، لأنه قيمة عيوب وخصومات لا تقابل بالاعواض؛ ويجوز بعد النقد، فإن وجد الطعام مسوساً فسخطه، فقلت بع ولا نقصان عليك فحمله في سفينته فغرقت فهو من البائع، وللمشتري أجرته؛ وقال أشهب إذا كان كرما فخفت<sup>3</sup> الوضيعة فقلت بع وأنا أرضيك إن باع برأس المال فأكثر فلا شيء له، أو بنقصان فعليك أن ترضيه؛ فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه، فهو ما أراد؛ وإن لم يكن شيئاً، أرضاه بما شاء وحلف ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك؛ وقال ابن وهب يرضيه بما بينه وبين السلعة والوضيعة فيما يشبه الوضيعة في ثمن تلك السلعة؛ قال صاحب البيان إذا قال أعرني دابتك إلى موضع كذا وسمى الجاجة، يحكم عليه بالوفاء؛ وكذلك وخرتك بالدين وأؤخرك به، وكذلك قوله لك أن تسلفني كذا لأتزوج فلانة سمى اجلاً للسلف أم لا. قال ابن يونس قال ابن القاسم متى أدخلته بوعدك في لازم لزمك الوفاء، نحو زوج ابنتك من فلان والصداق على، أو احلف انك ما شتمتني 4 ولك كذا فحلف.

<sup>(1)</sup> في ي : حملت.

<sup>(2)</sup> في **ي** : وان.

<sup>(3)</sup> في ي : وخاف.

<sup>(4)</sup> في ي: تشتمني.

 $^1$ تمهيد: قال الله تعالى ﴿كَبُرَ مَقْتًا عَنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ  $^1$ أوالوعد إذا أخلف قول لم يفعل، وقال عليه السلام «علامات المنافق إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف». فذكره في سياق الذم دليل التحريم، ويروى قال عليه السلام«وأي المؤمن واجب». وهذه الأدلة تقتضي وجوب الوفاء مطلقاً، وفي الموطأ قال رجل له عليه السلام: أكذب لامرأتي؟ فقال عليه السلام «لا خير في الكذب»، فقال يا رسول الله فأعدها وأقول لها؟ فقال عليه السلام لا جناح عليك. فمنه الكذب المتعلق بالمستقبل، فإن رضى النساء إنما يحصل به؛ ونفي الجناح عن الوعد وهو يدل على أمرين، أحدهما أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً بجعله قسيم الكذب؛ وثانيهما أن إخلاف الوعد لا حرج فيه؛ ولو كان المقصود<sup>4</sup> الوعد<sup>5</sup> الذي يفي به، لما احتاج للسؤال عنه، ولما ذكره مقروناً بالكذب؛ ولان قصده إصلاح حال امرأته بما لا يفعل، فتخيل الحرج في ذلك، فاستأذن عليه <sup>6</sup> وفي أبي داود قال عليه السلام إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف، فلا شيء عليه، فهذه الأدلة تقتضي عدم وجوب الوفاء بالوعد 7 مطلقاً؛ عكس الأدلة الأولى؛ ووجه الجمع أن يحمل اللزوم على ما إذا أدخله في سبب ملزم بوعده كما قال سحنون وابن القاسم، أو وعده مقروناً بذكر سبب كما قاله أصبغ، لتأكد العزم على الدفع حينئذ؛ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك، مع أنه قد قيل في الآية إنها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا، وفعلنا أنواعاً من الخيرات وما فعلوها؛ ولا شك

<sup>(1)</sup> الآية: 3 - من سورة الصف

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني من حديث أبي بكر بلفظ: آيات المنافق انظر الفتح الكبير 13/2.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في مراسيله من حديث زيد بن أسلم، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، انظر فيض القدير 360/6.

<sup>(4)</sup> في ي: القصد.

<sup>(5)</sup> كلمة (الوعد) ساقطة في ي .

<sup>(6)</sup> كلمة (عليه) ساقطة في ي .

<sup>(7)</sup> في ي : بالعهد.

أن هذا محرم، لأنه كذب وتسميع بالطاعة، وكلاهما معصية إجماعاً؛ وأما ذكر الإخلاف في صفة المنافق، فمعناه أنها سجية ومقتضى حاله الإخلاف؛ ومثل هذه السجية يحسن الذم بها فما تقول سجيته تقتضي المنع والبخل، فمن كانت صفته تحث على الخير مدح بها، أو تحثه على الذم ذم بها شرعاً وعرفاً 2.

<sup>(1)</sup> كلمة (على) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في (2) : (تم كتاب العدة يتلوه كتاب الوقف والحمد لله رب العالمين).

## كتاب الوقف<sup>1</sup>

وفيه مقدمة وثلاثة ابواب². المقدمة في لفظه، وفي الصحاح وقفت الدار للمساكين وقفاً وأوقفتها بالألف لغة رديئة، قال الله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمَ إِنَّهُمُ مَسَّمُولُونَ ﴿ قَفْتَ إِلا كَلَمَةُ وَاحَدَةً: أوقفت عن الكلام وقفت إلا كلمة واحدة: أوقفت عن الامراي، أقلعت عنه؛ وعن الكسائي وابي عمرو ما أوقفك ههنا؟ أي اي شيء صيرك واقفاً. وتقول العرب وقفت الدابة تقف وقوفاً، ووقفتها أنا وقفاً. متعد وقاصر ووقفته على دينه أي اطلعته عليه؛ والوقف سواء من عاج؛ وقال ابن بري يقال: أوقفت الرجل على كذا إذا لم تحبسه بيدك ووقفته على الكلمة توقيفاً ووقفته بينته له والحبس بسكون الباء وضم الحاء من الحبس بفتح الحاء وسكون الباء وهو المنع، والمحبس ممنوع من البيع.

## الباب الأول: في أركانه

وهي أربعة:

الركن الأول: الواقف وشرطه أهلية التصرف في المال.

<sup>(1)</sup> في د زيادة: (بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله).

<sup>(2)</sup> في ي : ومنه مقدمة وفيه ثلاثة.

<sup>(3)</sup> الآية: 24 من سورة الصافات.

<sup>(4)</sup> في ي : والحبس.

الركن الثناني: الموقوف عليه، وفي الجواهر تصح على الجنين ومن سيولد2، وقال ش وأحمد لا يصح إلا على معين يقبل الملك، لأن الوقف تمليك فلا يصح على أحد هاذين الرجلين لعدم التعيين، ولا على الحمل ومن سيولد لعدم قبولهما للملك، ولا على المسجد الذي تبنيه لعدم التعيين، بخلاف على ولده وولد ولده؛ فإن ولد الولد وإن لم يولد، فهو تابع لمعين يقبل الملك وهو ولد الصلب؛ ووافقانا في الوصية فنقيس عليها. ولأنه معروف في هذه الجهات؛ ويشرع لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُـوا الْخَيْـرَ﴾ 3 ﴿ إِنَ الله يأْمُـرُ بِالْعَــدُلِ وَالْإِحْسَانِ 4 ؛ ثم إنا نمنع قاعدتهما: أن الوقف تمليك على ما سيأتى؛ قال ويصح على الذمي. وقاله الائمة لأمر بيده؛ والأظهر منعه على الكنيسة وقاله ش وأحمد، لأنه عون على المعصية كصرفه لشراء الخمر وأهل الفسوق؛ ولا يقاس على الوقف على المسجد، بسبب أن نفعه عائد على المسلمين، وكذلك على الكنيسة؛ لأن نفعها يعود على الذمة، والوقف عليهم جائز لأن الفرق: أنها وضعت للكفر. ونفع الذمة عارض تابع، والمسجد وضع للطاعة فافترقا؛ ولا يصحح الشرع من التصدقات إلا المشتمل على المصالح الخالصة والراجحة؛ ويكره إخراج البنات منه، قال اللخمى ثلاثة أقوال: الكراهة، وعن مالك إن إخراجهن إن تزوجن بطل الحبس؛ وقال ابن القاسم إن كان المحبس حياً فسخه وأدخل فيه البنات، وإن حيز أو مات فات 5 وكان على ما حبسه عليه؛ وقال أيضاً إن كان حياً فسخه بعد الجور، لقوله عليه السلام في هبة النعمان بن بشير لا أشهد على جور، ولأن إخراج البنات خلاف الشرع واتباع الجاهلية. قال ابن شعبان: من أخرج البنات بطل حبسه، وتتخرج الصدقة على هذا الخلاف؛

في ي: الموهوب.

<sup>(2)</sup> في د : سيتولد.

<sup>(3)</sup> الآية: 77 - من سورة الحج.

<sup>(4)</sup> الآية: 9 – من سورة النحل.

<sup>(5)</sup> كلمة (فات) ساقطة في د .

قال ابن يونس عن مالك إذا حبس على ولده وأخرج البنات إن تزوجن بطل، قال ابن القاسم إذا مات نفذ على ما حبس، وإن كان حياً ولم يخرج عنه رد وأدخل فيه البنات، فإن حيز أو مات نفذ، لأنه ما له ينقله لمن شاء.

## فرع :

يمتنع على الوارث في مرض الموت، لأنه وصية لوارث؛ فإن شرك بينه وبين معينين ليسوا وارثين بطل نصيب الوارث خاصة، لقيام المانع في حقه خاصة؛ فإن شرك معه غير معين أو معين مع التعقيب أو المرجع، فنصيب غير الوارث حبس عليه؛ فان كانوا جماعة فهو بينهم، وما خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض، إلا أنه موقوف بأيديهم – ما دام المحبس عليهم من الورثة أحياء؛ وقال (ش) يصح الوقف، فإذا وقف داره على ابنه وامرأته وله ابنان آخران، فهي بينهما نصفان إن أجاز الابنان الآخران، وإلا فما زاد على نصيبه بطل، وكذلك المرأة ؛ لنا أنها وصية لوارث أو تحجير على الوارث أو وكلاهما منهي، لقوله عليه السلام لا وصية لوارث ولقوله لا ضرر ولا إضرار في الاسلام.

## فرع :

في الكتاب حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده، واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله امتنع، لأنه كراء مجهول؛ وامضى ذلك ولا مرمة عليهم، بل ترم من غلتها، لأنه سنة الحبس ويبطل الشرط وحده لاختصاصه بالفساد<sup>5</sup> لقوتهما في سبيل الله، بخلاف البيوع؛

<sup>(</sup>۱) کلمة (جميع) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي زيادة (بطل).

<sup>(3)</sup> أخرجه الدارقطني من حديث جابر، ذكره في الجامع الصغير، انظر فيض القدير 440/6.

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس - المصدر السابق 431/6.

<sup>(5)</sup> في ي : الفساد.

وكذلك إذا حبس عليه الفرس وشرط عليه حبسه سنة وعلقه فيها، لأنه قد يهلك قبلها فيذهب علفه باطلاً قاله ما لك؛ وقال ابن القاسم إن لم يمض الاجل خيرت بين ترك الشرط أو تأخذ الفرس وتعطى له نفقته؛ وإن مضى الأجل لم يرد وكان للذي قيل له بعد السنة بغير قيمة أ. قال ابن يونس عن مالك لا يبطل شرطه في الفرس كمن أعاره لرجل يركبه سنة ثم هو لفلان، فترك المعار عاريته لصاحب البتل، قال الشيخ أبو الحسن يتعجل قبضه؛ وإذا عثر عليه قبل السنة خير المشتري، فان اسقط الشرط وانفذ الحبس فليدفع ما انفق على الفرس ثم بعد ذلك يتم الحبس؛ قال اللخمي عن مالك إذا نزلت مسألة الفرس جازت وغير هذا الشرط افضل.

#### فرع :

قال اللخمي حبس على بناته حياتهن في صحته وشرط من تزوجت لاحق لها، لا يعود حقها بعد تأيمها بعد التزويج، لانقطاع عقبه، وكذلك لو أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ما لم يتزوجن، ولو حبس وله بنات متزوجات لم يدخلن في الحبس؛ وقال والمردودة تدخل في حبسي، فإنها تدخل متى رجعت من ذي قبل؛ وإن قال من تأيمت من بناتي فلها مسكن يعينه، كانت أحق به، ولا حق لها فيما قبل؛ وإذا قال من تزوجت فلا حق لها، فإن رجعت فلها مسكن كذا، لم يكن لها حين التزويج شيء حتى ترجع فترجع فيما مضى؛ وليست كالتي لم تذكر رجعتها، لأنه إذا سمى رجعتها، فكأنه حبس عليها إلى رجعتها فتأخذه؛ فإن قال إن رجعت دخلت في حبسي، فلها من يوم ترجع؛ وقال عبد الملك إذا شرط من تزوجت فلا حق لها ما دامت عند زوج فتزوجت واحدة فنصيبها لمن معها في الحبس من أخواتها ما دامت متزوجة، فإن رجعت أخذته؛ ولو تزوجن كلهن، وقف عليهن للغلة؛ فإن رجعت واحدة أخذتها كلها ما وقف وما يستقبل، وعلى القول المتقدم لا شيء لها في الماضي وهذا في

<sup>(1)</sup> المدونة: م 6 ج 104/15-105.

الغلة؛ أما إن كان الحبس سكنى فهو أبين في سقوط الماضي؛ ولو جعل الماضي لغيرها مدة التزويج لم يكن لها شيء.

## فرع :

في الكتاب إذا حبس في المرض دارا على ولده وولد ولده، والثلث يحملها ومات وترك أماً وإمرأة؛ قسم بينهن على عدد الولد وولد الولد، فما صار لولد الولد نفذ لهم في الحبس، وما صار للأعيان بينهم وبين الأم والزوجة على الفرائض موقوفا بأيديهم حتى ينقرض ولد الأعيان توفية بقاعدة الميراث وصيغة الحبس، فتخلص الدار كلها لولد الولد حبساً توفية بالحبس، ولو ماتت الأم والمرأة، فما بأيديهما لورثتهما؛ وكذلك يورث يقع ذلك عن وارثهما ابدأ ما بقى أحد من ولد الأعيان، فإن مات أحد من ولد الأعيان قسم نصيبه على من بقى من ولد الأعيان وعلى ولد الولد، كأنه لم يكن موجوداً؛ ثم تدخل الأم والمرأة وورثة من هلك 1 من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله تعالى، فإن هلكت الأم أو المرأة أو هلكاً، دخل ورثتهما في نصيبهما ما دام أحد من ولد الأعيان؛ فإذا انقرضت الأم والمرأة أولاً، دخل ورثتهما مكانهما، لأنه حق لهما؛ فإن انقرض أحد ولد الأعيان بعد ذلك، قسم نصيبه على من بقى من ولد الأعيان وعلى ولد الولد، ورجع من ورث ذلك المالك من ولد الأعيان، وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان، لاشتراكهم في أصل الميراث، فيكون بينهم على القرائض؛ فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقى ورثة ورثتهم دخل في ذلك ورثة ورثتهم، ومن ورث من هلك من ولد الأعيان أبداً ما بقى من ولد الأعيان أحد بحال ما وصفنا؛ فإن انقرض ولد الأعيان وولد الولد، رجعت حبساً على أقرب الناس بالمحبس توفية بمقصده في الحبس؛ قال ابن يونس قال سحنون قل من يعرف هذه المسألة لصعوبتها، وقد وقعت في أكثر الكتب خطأ لدقة معانيها؛ وتقريرها أنه حبس على غير وارث

<sup>(</sup>١) في ي : الميت.

وهو ولد الولد، فما كان لهم أجري مجرى الأوقاف، وما ناب ولد الأعيان دخل فيه ورثة الميت من الأم والمرأة وغيرهم إذا لم يجيزوا، إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه لامتناع الوصية للوارث. فكأن الميت ترك زوجة وأماً وثلاث بنين وثلاثاً من ولد الولد، لكل واحد من ولد الأعيان ولد، فيقسم الحبس وغلته على ستة: ثلاثة لولد الولد ينفذ لهم، قال سحنون ومجمد أ إذا استووا، وإلا فعلى قدر الحاجة ؛ وعن ابن القاسم الذكر والأنثى سواء، لأن المحبس حبس وهو يتوقع فقرهم وغناهم وأعرض عن ذلك؛ والأول يرى أن مقصد الوقف المعروف وسد خلة الحاجة، وتأخذ الأم مما في يد الأعيان السدس، والزوجة الثمن، ويقسم ما بقي على ثلاثة، عدد ولد الأعيان، لأنهم ذكور، وإلا فللذكر مثل الأنثيين لإحتجاج الذكر بالميراث، كما احتجت الزوجة والأم اختلفت حاجتهم أم لا، لأنهم يأخذون بالميراث؛ فإن مات أحد ولد الأعيان ، قال ابن القاسم ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولد الولد للأعيان أو ولد الأعيان أو ولد الولد. ويقسم جميع الحبس على خمسة بقية الولد وولد الولد، فما صار لولد الولد نفذ<sup>2</sup>؛ وما صار لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والزوجة ثمنه، وقسم ما بقي على ثلاثة عدد أصل ولد الأعيان، فيأخذ الحيان سهميهما وورثة الميت سهماً يدخل فيه أمه وزوجه وولده - وهو أحد ولد الولد3 فيصير بيد ولد هذا الميت نصيب - بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والثاني، ونصيب - بمعنى الميراث؛ ويقسم ما أحذ في القسم أولاً وهو سدس الحبس يؤخذ ما بيده يضم إليه ما يخرج عنه للأم والزوجة وهو ثلث ما في أيديهما يكمل له السدس؛ ويقال لهما قد كنتما تحتجان عليه بأنه لا يستأثر عليكما - وأنتما وارثان معه؛ فلما مات، بطلت هذه الحجة في بقاء ما أخذنا منه بأيديكما، لقيام ولد الولد فيه؛ ولا حجة لكما على ولد الولد، لأنه غير

<sup>(1)</sup> كلمة (ومحمد) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> عبارة ( ويقسم جميع الحبس ... لولد الولد نفذ ) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> في ي : الصغير.

وارث، فيقسم هذا السدس على ولد الولد ثلاثة، وعلى من بقي من ولد الأعيان و وهما اثنان؛ فيقسم على خمسة: ثلاثة لولد الولد، وسهمان لولد الأعيان؛ فما صار لولد الأعيان، قسم عليهم وعلى ورثة الهالك منهم على الفرائض؛ وتأخذ الأم للهالك الأول وامرأته من هذين السهمين اللذين لولد الولد – السدس والثمن، ويقسم ما بقي بينهما على ثلاثة عدد ولد الأعيان: سهمان للحيين، وسهم ينسب لورثته؛ فيصير بيد ولد هذا الميت نصيب وقف من جده في القسم الأول والثاني، ونصيب إرث من أبيه هذا؛ كذلك فسره أبو محمد.

وقال سحنون: ما صار لولد الأعيان ضم إليه السدسان اللذان كانا بأيديهما معدوداً بالزوجة والأم ما أخذا منهما، وللزوجة ثمن الجميع، وللأم سدسه؛ ويقسم الباقي ثلاثة للأحياء من الأعيان سهمان، وسهم لورثة الميت يوقف؛ وسهم على الفرائض؛ أو تقول: ما صار لولد الأعيان من قسم سدس حبس الميت - وهو خمسان، للأم سدسه، وللزوجة ثمنه؛ ويضم الباقي إلى الباقي في أيديهما في سهم الحبس أولاً - بعد أخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه، يقتسمان ذلك على ثلاثة؛ لهما منها سهم، ولورثة الميت سهم على الفرائض، وهو - مثل الأول، لأن سدس الخمس إذا قسم على خمسة صار سدس كل واحد من ولد الولد خمساً، وإذا ردت الزوجة والأم ما كانتا أُخذتا من ولد الأعيان، صار بأيديهم الخمسان؛ فآل الأمر إلى أن الخمس يقسم على خمسة، ثم تدخل الأم والمرأة وباقى ولد الحيين: ولا معنى لقول سحنون : وقسمة جميع الخمس على خمسة أيين، وإنما قسم سهم الميت من ولد الأعيان على خمسة، لقيام ولد الولد في ذلك؛ وقسمة الحبس بوصية الميت لتوفر سهمانهم بنقصان عدد أهل الحبس، فما وصل لولد الأعيان صارت الحجة عليهم فيه لمن ورث الميت الأول معهم؛ وكذلك صارت لمن يرث الميت من ولد الأعيان حجة أن ينالوا نفع ما ورثه وليهم ما دام أحد من الورثة ينتفع بمعنى الميراث عن الميت الأول، وإنما يختلف نقض القسم من غير نقضه على ولد الأعيان وعلى ورثة الميت منهم؛ فأما أ على ولد الولد أو أم المحبس وامرأته فلا، قال

سحنون: والثمار ونحوها من الغلات تقسم عند كل غلة على الموجود يومئذ من ولد الصلب وولد الولد، ويجمع ما لولد الصلب فيقسم على الفرائض، وأما الدور والأرضون، فلا بد من نقض القسم في جميع الحبس، فيقسم على من بقى من ولد الأعيان وولد الولد، فما صار لولد الأعيان، دخل فيه أهل الفرائض؛ وما صار لولد الولد، أخذوه؛ وهذا القول إنما يصح على رأي من لا يرى نقض القسم في جميع الحبس؛ وعلى نقض القسم يقسم جميع الحبس على أربعة، فما صار لولد الولد، أخذوه حبساً، وما لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والمرأة ثمنه؛ ويقسم الباقي على ثلاثة، ويحيا الميتان بالذكر؛ فما صار لكل واحد منهما أخذه على الفرائض موقوفاً، وما صار لحي فهو له؛ وعلى قول من يرى نقض القسم يسترجع من يديه وورثة الهالك أولاً من ولد الأعيان تمام خمس خمس جميع الحبس على ما يبد<sup>1</sup> الهالك الثاني ليكمل الخمس وهو ما كان صار في القسم الثاني بعد موت أخيه، وقد أخذت الأم السدسو المرأة ثمنه؛ وورث أخوه ثلث ما بقي في يديه وهو تسعة وثمن من الخمس فيأخذه كل واحد منهم ويكمل له الخمس فيقسمه على أربعة، لولد الولد ثلاثة، وللباقي من ولد الأعيان سهم تأخذ أم المحبس من هذا السهم سدسة وامرأته ثمنه؛ ويقسم الباقي ثلاثة يحيا الميتان بالذكر، فما صار للحي أخذه، وما صار لكل ميت ورثه ورثته على الفرائض موقوفاً؛ وإن مات الثالث من ولد الأعيان، خلص الجميع لولد الولد؛ وإن مات واحد من ولد الولد ولم يمت من ولد الأعيان أحد، لم يأخذ سهمه ورثته، لأنه حبس وينقض القسم بموته كمون ولد الأعيان؛ ويقسم جميع الحبس على خمسة، فما صار لولد الولد نفذ لهم حبساً، وما صار لولد الأعيان، فللأم سدسه وللمرأة ثمنه، وقسم ما بقى على ثلاثة عدد ولد الأعيان، ودخلت الأم والمرأة فيما رده ولد الأعيان من ولد الولد؛ وعن ابن القاسم لا

<sup>(8)</sup> في ي : أما.

<sup>(1)</sup> في ي : في يد.

ينتقض القسم ويقسم نصيب الميت من ولد الولد وهو السدس على خمسة: عدد ولد الولد وولد الأعيان، فما صار لولد الولد نفذ لهم، وما لولد الأعيان من دخلت فيه الأم والمرأة أو ورثتهما إن ماتتا، لأن ما رجع لولد الأعيان من نصيب ولد الولد بالوصية لا بالولاية، لأنه على مجهول من يأتي.

وقال2 سحنون لا تدخل الأم والمرأة لنفوذ الوصية أولاً وارتفعت التهمة، بل ترجع إليهم بالولاية ويلزمه إيثار أهل الحاجة من ولد الموصى، لأنها سنة مراجع الأحباس والأول أبين؛ فإن مات ثان من ولد الولد فعلى نقض القسم يقسم الحبس كله على عدد من بقى من ولد الولد والأعيان وذلك أربعة : سهم لولد الباقي، وثلاثة لولد الأعيان، وتدخل الأم والمرأة معهم على هذا القول دون القول الآخر؛ فإن هلك الثالث، فجميع الحبس لولد الأعيان، لأنهم الأقرب للمحبس. قال سحنون: ولا تدخل الأم والزوجة، لأن وصية الميت قد نفذت أولاً وارتفعت التهمة، وهو إنما يرجع اليهما بالولاية؛ وعن ابن القاسم ما آل إلى ولد الأعيان من ولد الولد حتى انقرضوا أو عن واحد منهم تدخل فيه أم الميت الأول وامرأته؛ قال سحنون: وإذا آل ما بيد ولد الوظد للأعيان ومات واحد منهم أحدت الأم والمرأة اللتان لهذا الميت ميراثهما مما في يديه من السدس الذي أخذ أولاً مما آل أليه عن ولد الولد، فما بقى قسم بين ولد الأعيان؛ فإن مات أولاً أحد ولد الأعيان، قسم نصيبه على ما تقدم؛ ثم مات أحد ولد الولد، أخذ ما كان بيد هذا الميت 3 الذي هو ولد الولد وهو الخمس المأخوذ في قسم الحبس من قبل جده، ومن قبل موت أبيه، دون ما بيده عن أبيه بالميراث؛ فيقسم أربعة لكل واحد من ولد الولد سهم وسهمان للحيين من ولد الأعيان ، تأخذ منهما أم الجد وامرأته السدس والثمن، ويقسم الباقي من السهمين ثلاثة:

<sup>(1)</sup> في ي : مال مجهول.

<sup>(2)</sup> في ي : قال.

<sup>(3)</sup> في ي : الميت الولد.

سهم الولد الأعيان الحيين، وسهم لورثة أخيهما الميت، تدخل فيه أمه بالسدس، وامرأته بالثمن؛ وإن لم يكن له الآن ولد، لأنه إنما يقسم ذلك على قسمة ما ورث عليه يوم مات، وكل من مات من أهل السهام لا ينتقض بموته قسم، ويصير ما بيده لورثته على المواريث؛ وكذلك لورثة ورثتهم موقوفاً ما بقى من ولد الأعيان أحد فإذا انقرضوا، رجع الحبس إلى ولد الولد الأول والذين حدثوا؛ وكذلك ان شرطوا في حبسه: ليس لمتزوجة حق إلاً أن يردها راد من موت أو طلاق، فتزوجت إبنة له انتقض القسم عند الزواج، ولا يقسم لها في قسمة الحبس - توفية بالشرط؛ لكن ما أصاب ولد الأعيان منذ دخلت فيه بالميراث، فإن رجعت انتقض القسم وقسم لها في أصل الحبس؛ وينتقض القسم أيضاً بتزويج واحدة من بنات الولد، وينتقض برجوعها إذا قامت؛ وما نابها مع ولد الولد، لا يدخل فيه أحد؛ قال اللخمي إذا ماتت أم المحبس لا ينتقض القسم بموتها، فإن كان لها ولد غير المحبس فنصيبها له، ولا ينتزع منه إلا بموت ولد الاعيان، أو بموت أحدهم؛ وكذلك إن ماتت الزوجة ولا ولد لها إلا ولد الأعيان، أخذوا نصيبها الذي أخذته منه ولا حق لولد الولد فيه؛ فإن لم يحمل الثلث، الولد ولم يجز الورثة، اجبر حسبما قاله الميت أن لو حملها الثلث؛ ولا يصح أن يُقطع بالثلث<sup>2</sup> شائعاً، بل يجمع ثلثه في الدار؛ كالعتق إذا أوصى به ولم يَحمله الثلث، فإنه يجمع في غير ذلك العبد؛ قال محمد إذا حبس داره في مرضه على جميع ورثته ولم يدخل غيرهم معهم ولا بعدهم فليس بحبس ولهم بيعه، وكذلك على ولدي ولم يدخل غيرهم وقاله مالك وابن القاسم، لأنها وصية لوارث؛ ومن مات فنصيبه لمن بعده ميراث، فيصير ميراث الآخر أكثر وهو على القول إن الحبس على المعين يرجع ميراثاً؛ وعلى القول إنه يرجع مرجع الأحباس لا يبطل الحبس، ويصير كمن حبس على ورثته وغيرهم؛ قال

<sup>(1)</sup> كلمة (سهم) ساقطة في النسختين والمعنى يقتضيها، ولذا أثبتها في الصلب، وجعلتها بين قوسين.

<sup>(2)</sup> في ي : بالملك.

التونسي: إذا لم يخرج من الثلث في المسألة الأولى، فما خرج من الثلث عمل به ما ذكر في الكتاب، لأنه وصى لوارث وغيره وثم  $^1$  ورثة آخرون فيتعاصون؛ ولو لم يكن وارث غير الموصى لهم، خير الورثة بين الإجازة، والا قطعوا لهم من الدار ما يحمله الثلث فيكون حبساً، أو تسقط وصيتهم، وهو كمن أوصى لوارث واجنبي وليس ثم غير الوارث؛ واختلفوا في قسم الدار بين الولد وولد الولد: فقيل على العدد وقيل بالاجتهاد في الفقر على الخلاف إذا نص على الولد وولد الولد ، لأنه سوى بينهم عند اشهب.

## فرع :

في الجواهر يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الائمة وجوزه ابن شريح. لان عمر رضي الله عنه كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر، ولأن عثمان رضي الله عنه وقف بئراً وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين، ولأنه ينتفع بالوقف العام فكذلك الخاص؛ والجواب عن الأول ان أكله يحتمل أن يكون بالشراء أو بحق القيام، وعن الثاني انه وقف عام فيجوز أن يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوص، لأنه عليه السلام كان يصلي في مساجد المسلمين ولا يجوز أن يخص بالصدقة، وهو الجواب عن الثالث؛ لنا ان السلف رضي الله عنهم لم يسمع عنهم ذلك، ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية، أو الشراء، أو غيرهما؛ فكذلك لا يتمكن من تمليك نفسه بالوقف، ولأنه يمتنع أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمته حياته، وبالقياس على هبته لنفسه. قال أبو إسحاق فإن حبس على نفسه وغيره صح ودخل معهم، وإلا بطل؛ لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال.

<sup>(1)</sup> في ي : ثم.

<sup>(2)</sup> في **د**: بالقياس.

#### فرع :

قال متى كان الوقف على قربة صح، أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقَرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء والْمُنْكُو وَالْبُغْي ﴾ وقاله (ش) واحمد، فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح، لأن صرف المال في المباح مباح، وكرهه مالك؛ لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير معروف.

#### فرع :

قال صاحب المنتقى لو حبس ذمي داره على مسجد نفذ، وقال مالك في ذمية بعثت بذهب للكعبة ترد إليها، وإنما يصرف في هذه الجهات أطيب الأموال، وأموال الكفر ينبغي<sup>4</sup> أن تنزه عنها المساجد<sup>5</sup>.

#### فرع :

قال إذا لم يذكر مصرفاً حمل على المقصود بأحباس تلك الجهة، ووجه الحاجة فيها؛ وقال ابن القاسم للفقراء، قيل له إنها بالاسكندرية، قال يجتهد الإمام<sup>6</sup>.

الركن الشالث: الموقوف، وفي الكتاب وقف الرقيق والدواب والثياب والسروج في سبيل الله، ويستعمل ولا يباع<sup>7</sup> قال اللخمي الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار

<sup>(1)</sup> في ي : وقطاع.

<sup>(2)</sup> الآية: 90 من سورة النحل.

 <sup>(3)</sup> في د – وعن القربة.

<sup>(4)</sup> جملة (ينبغي أن) ساقطة في د .

<sup>(5)</sup> انظر المتقى 123/6 .

<sup>(6)</sup> المصدر السابق 6/122.

<sup>(7)</sup> المدونة: م 6-ج 15/99 - 100.

والقناطر والمقابر والطرق فيجوز؛ والثاني: الحيوان كالعبد والخيل وغيرها. والثالث: السلاح والدروع، وفيها أربعة أقوال: الجواز في الكتاب وقاله (ش) وأحمد، لأن كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها صح وقفها، لأنه موف بحكمة الوقف، وقيل يمتنع وقاله (ح)، ومنع وقف المنقولات، لأن وُقف السلف كان في العقار، وقياساً على الطيب. والجواب عن الأول ان المقداد حبس أدرعه في سبيل الله وهي منقولات، وعن الثاني الفرق بأن الطيب لا يبقى عينه، بخلاف صورة النزاع؛ وقيل يجوز في الخيل، وإنما الخلاف في غيرها؛ وعن مالك استثقال حبس الحيوان، وقال في الرقيق منعه ما يرجى له من العتق، وظاهره يقتضي تخصيص الكراهة للرقيق 1 وفي مسلم أن عمر – رضي الله عنه – أصاب أرضاً بخيبر فأتى رسول الله ﷺ يستأمره فيها فقال إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب ما لا قط هو2 أنفس عندي منه، فقال رسول الله على إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذي<sup>3</sup> القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيها. وفي البخاري قال عليه السلام من حبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبّعه وروثة في ميزانه يوم القيامة. وفيه أن خالداً حبس درعه واعمره في سبيل الله. وفي مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية يريد الحبس. ووقف عثمان وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاصى، وكل من له ثروة من الصحابة وقف. رضى الله عنهم أجمعين؛ وقال شريح لا حبس عن فرائض الله، فقيل لمالك ذلك؛ فقال تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدينة فيرى أحباس الصحابة وأزواجه - عليه السلام - وهذه أوقافه عليه السلام تسعة.

<sup>(1)</sup> كلمة (للرقيق) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> كلمة (هو) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> في د : دون.

فوائد، إحداها: قوله عليه السلام انقطع عمله ليس على ظاهره، بل المراد ثواب عمله، إذ العمل عرض لا يستمر، بل يذهب زمانه به، فالإخبار عنه عبث.

وثانيها: انه يثاب في هذه الصور ثواب الوسائل، فإن تعليمه وإقراءه وتصانيفه أسباب للانتفاع بها بعد موته، ودعاء الولد ناشي عن عن سببه في النسل، والاتفاق بالوقف ناشى عن تحبيسه، فالكل من كسبه وتسببه.

وثالثها: أن الدعاء ليس خاصاً بالولد، بل كل من دعا لشخص رجاء نفعه بدعائه قريباً كان أو أجنبياً، وليس المراد أن ثواب الدعاء يحصل للمدعو له بل متعلق الدعاء ومدلوله لغة، فصار ذكر الولد معهما مشكلاً. وجوابه أن الولد أكثر دعاء، لأن داعية القرابة تحثه بخلاف غيره، ولذلك خصصه بالصالح، لأن الصلاح مع البنوة مظنة كثرة الدعاء وإجابته، فكان أولى بالذكر من غيره.

## فرع :

في الجواهر يصح وقف الشائع وقاله (ش) وأحمد، ومنعه محمد بن الحسن لتعذر القبض عنده فيه؛ لنا أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وقف مائة سهم من خيبر  $^{6}$  بإذنه – عليه السلام –، ولأنه ممكن القبض اللائق به كالبيع، وقياساً على العتق؛ قال اللخمي: في كتاب الشفعة إن كانت الدار تحمل القسم جاز، لعدم تضرر الشريك إن كره قاسم بعد الحبس، وإلا فله رد  $^{4}$  الحبس، لأنه لا يقدر على البيع لجميعها، فإن فسد فيها شيء لم يَجد من يَصلح معه؛ وإذا كان علو لرجل وسفل  $^{7}$  لصاحب العلو رد تحبيس السفل، لأنه لا يجد من يصلح له السفل اذا احتاج إليه، ومن حقه أن يحمل له علوه؛ ولصاحب السفل

<sup>(1)</sup> في ي : وإقراره.

<sup>(2)</sup> في **ي** : تأثير.

<sup>(3)</sup> في ي : خمس.

<sup>(4)</sup> في ي : فلا رد.

رد تحبيس العلو، لأنه قد يخلق فيسقط عليه ولا يَجد من يصلح؛ وتحبيس شرك من حائط فهو كما تقدم في الدار.

#### فرع :

قال: يجوز وقف الأشجار لثمارها، والحيوانات لمنافعها وأوصافها وألبانها واستعمالها؛ وإذا قلنا بالجواز في الحيوان وقع لازماً، أو بالكراهة وفي اللزوم روايتان.

#### فرع :

قال يمتنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة، فكأنه وقف ما لا ينتفع به، ووقف ما لا ينتفع به لا يصح؛ ويمتنع وقف الطعام، لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين.

الركن الرابع: ما به يكون الوقف، في  $^1$  وفي الجواهر هو  $^2$  الصيغة أو ما يقوم مقامها في  $^3$  الدلالة على الوقفية عرفاً، كالإذن المطلق في الانتفاع على الإطلاق، كإذنه في الصلاة في المكان الذي بناه لها إذناً لا يختص بشخص ولا زمان؛ ووافقنا (ح) وأحمد، وقال (ش) لا يعتبر إلا القول على قاعدته في اعتبار الصيغ في العقود؛ لنا أنه – عليه السلام – كان يهدي ويُهدى إليه ووقف أصحابه ولم يُنقل إنه قبل ولا قبل منه، بل اقتصر على مجرد الفعل، ولو وقع ذلك اشتهر؛ ولأن مقصود الشرع الرضي بانتقال الأملاك، لقوله – عليه السلام – «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه منه»  $^4$  فأي شيء دل على حصول مقصود الشرع كفى  $^5$ .

<sup>(1)</sup> ن د : وني.

<sup>(2)</sup> في ي: هي.

<sup>(3)</sup> في ي: من.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي - ومر تخريجه.

<sup>(5)</sup> كلمة (كفي) ساقطة في د : وفي.

#### فرع

قال أفي الجواهر لا يشترط في الصحة القبول إلا إذا كان الموقوف عليه معيناً أهلاً للقبول والرد، فيشترط في نقل الملكية إليه القبول كالبيع، وإلا فلا كالعتق؛ واختلف هل قبوله شرط في اختصاصه خاصة أو في أصل الوقفية؛ قال مالك: إذا قال اعطوا فرسي لفلان، إن لم يقبل أعطى لغيره كان حبساً، وقال مطرف يرجع ميراثاً لعدم شرط الوقف؛ وقال (ش) وأحمد لا يشترط القبول في الوقف قياساً على العتق.

#### فرع:

قال الألفاظ قسمان مطلقة مجردة نحو وقفت وحبست وتصدقت وما يقترن به مما يقتضي التأييد نحو محرم لا يباع ولا يوهب، وأن يكون على مجهولين أو موصوفين كالعلماء والفقراء فيجرى مجرى المحرم باللفظ؛ لأن التعيين يشعر بالعمرى دون الحبس؛ ولفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم؛ وفي الحبس والصدقة روايتان، وكذلك في ضم أحدهما للآخر خلاف؛ إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة، فلا يكون وقفاً؛ وحيث قلنا لا يتأبد يرجع بعد الوجه الذي عين له حبساً على أقرب الناس بالحبس – كان المحبس حياً أو ميتاً – إن كانوا فقراء؛ فإن كانوا أغنياء فأقرب الناس إليهم من الفقراء، لأن أصل الحبس مبنى على سد خلة حاجة الموقوف عليه؛ قال ابن القاسم كل ما يرجع ميراثاً يراعي فيه من يرث المحبس يوم مات. وما يرجع حبسا فلأولاهم به يوم المرجع؛ فيه من يرث المحبس يوم مات. وما يرجع حبسا فلأولاهم به يوم المرجع؛ والقرابة الذين 3 يرجع إليهم هم عصبة المحبس الميت. قاله مالك، وقال ابن القاسم: يرجع لأقرب الناس من ولد عصبته أ؛ وإذا قلنا يرجع للعصبة، اختلف القاسم: يرجع لأقرب الناس من ولد عصبته أ؛ وإذا قلنا يرجع للعصبة، اختلف

<sup>(1)</sup> كلمة (قال) ساقطة في ي .

<sup>(2)</sup> في ي: ولم.

<sup>(3)</sup> في ي : التي.

<sup>(4)</sup> في د : ولد وعصبة.

هل للنساء فيه مدخل أم لا؟ ففي أكتاب محمد دخولهن، وعن ابن القاسم عدم دخولهن؛ وقال أصبغ: البنت كالعصبة، لأنها لو كانت رجلاً كانت عصبة، وعن مالك: كل امرأة لو كانت رجلاً كانت عصبة يرجع إليها الحبس؛ وإذا قلنا بالدخول فاجتمع بنات وعصبة فهو بينهم إن كان فيه سعة، وإلا فالبنات أولى لقربهن؛ وتدخل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوجة والجدة أم الأم، لعدم التعصب لو كانتا رجلاً - قاله ابن القاسم؛ فإذا 2 انقرض جميع أصحاب المرجع، صار حبساً على المساكين. قال صاحب المقدمات: لفظ الحبس والوقف سواء لا يفترقان في وجه من وجوه الحبس، وقاله (ش) وأحمد؛ وقال عبد الوهاب: الوقف لا يقع إلا محرماً فهو أقوى لمساك: وليس بصحيح؛ ولهذه الألفاظ ثلاثة أحوال – بحسب المحبس عليه: الحال الأولى أن يحبس على معين فهو يرجع بعد موت المحبس عليه حبساً على أقرب الناس بالمحبس، لأنه حبس محرم؛ أو يرجع بعد موت المحبس عليه ملكاً لأقرب الناس بالمحبس - بناء على أنها عمري قولان لمالك في المدونة – وسواء قال حياته أو لم يقل؛ وقيل إن قال حياته، رجع بعد موته 3 إلى المحبس ملكاً؛ وإلاّ رجع مرجع الأحباس، لأن التحديد يشعر بالتعمير، والتسوية هي ظاهر المدونة، قال: أكره لقوله صدقة محرمة لا تباع؛ فحكى ابن القاسم أنه لم يختلف قول مالك في أنه حبس محرم يرجع مرجع الأحباس، وليس كذلك؛ بل روى ابن عبد الحكم عن مالك يرجع بعد موت المحبس ملكاً - إذا كان على معين. الحالة الثانية أن يحبس على مجهولين غير معينين ولا محصورين نحو المساكين وفي السبيل موقف محرم إتفاقاً. الحالة الثالثة: يحبس على محصورين غير معينين نحو على ولد فلان أو عقبه، فحبس محرم إتفاقاً؛ ويرجع بعد انقراضهم حبساً على أقرب الناس بالمحبس إلا أن يقول حياتهم، فقال عبد الملك يرجع ملكاً إليه بعد انقراضهم 4. وأما لفظ

<sup>(1)</sup> في ي : وفي.

<sup>(2)</sup> في ي : وإذا.

<sup>(3)</sup> في ي : موث المحبس.

الصدقة فلها ثلاث حالات أيضاً إن كان على معين فله بيعها وتورث عنه وهي تملك اتفاقاً.

الحالة الثانية غير معينيين ولا محصورين فتباع ويتصدق بها عليهم بالاجتهاد، إلاّ أن يقول يسكنونها، أو يستغلونها فيكون حبساً على ذلك.

الحالة الثالثة: على محصورين غير معينين فهل يكون لآخرهم ملكاً أو يرجع مرجع الأحباس حبساً على أقرب الناس بالمتصدق قولان لمالك أو اعمار يرجع بعد انقراضهم إلى المتصدق قول ثالث؛ ووافقنا (ش) وأحمد في أنّ لفظ الحبس والوقف صريح، وزادا لفظ السبيل لوضع الأولين لغةً لذلك، وورد الثالث في السنة حيث قال – عليه السلام – حبس الأصل وسبل الشمرة.

## الباب الثاني في شرطه – وهو الحوز

وقد تقدم دليل اعتباره، وقد ألحق بالهبة والصدقة والعارية والحبس بجامع المعروف، وقال (ش) وأحمد لا يشترط الحوز قياساً على البيع والإجارة، ولان عمر وعلياً وفاطمة – رضي الله عنهم – لم يزالوا يلوا صدقاتهم. والجواب عن الأول الفرق بأنه عقد عرا عن المعاوضة بالأدلة المتقدمة في الهبة.

#### فرع :

في الكتاب إذا حبس نخل حائط أعلى المساكين في مرضه والثلث يحمله ولم يخرجه من يده حتى مات نفذ، لأنه وصية لقرينة المرض لا يشترط حوزها قبل الموت؛ وإن حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل ولم يخرجها حتى مات، بطلت لعدم الحوز في الحياة؛ وإن أخرجها في وجهها وعادت إليه نفذت من رأس ماله، لحصول الحوز قبل الموت؛ فإن أخرج بعضها نفذ ولا يجوز من

<sup>(8)</sup> انظر المقدمات 419/2 421.

<sup>(1)</sup> في ي : حائطه.

فعل الصحيح إلا ما حيز قبل الموت والفلس أ قال ابن يونس إذا تصدق على ولده الصغير فحوزه له حوز، إلاَّ أن يسكن في الدار أو جلها حتى مات فيبطل جميعها لعدم الحوز باستيفائه المنفعة؛ ولو سكن أقل الدار الكبيرة وأكرى لهم باقيها نفذ الجميع، لأن الأقل تبع للأكثر؛ وقد حبس زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر داريهما وسكنا منزلاً حتى ماتا، فنفذ الجميع؛ ولا تكفي الشهادة في المرض أنهم حازوا بل حتى تعاين الحوز، لأن الاعتراف بالشيء إنما يقوم مقام الشيء في حق المقر خاصة، وهو ههنا متعلق بالوارث، وكذلك الهبة والصدقة والرهون؛ وقال أشهب إذا كان يخرج الأسلحة وغيرها ثم تُرد إليه بعد الرجوع فيعلف الخيل من عنده وترم السلاح وينتفع بذلك في حوائجه ويعيره لإخوانه ثم يموت فهو ميراث، لأنه حائز لمنافعه وليس تفريق الغلة كالسلاح، لأن أصل النخل بيده ولم يخرج قط؛ قال ابن عبد الحكم ان جعلها بيد غيره يحوزها ويدفع غلتها للواقف يلى تفريقها جاز وأباه ابن القاسم واشهب لبقاء يده. قال مالك إن حبس على من يحوز لنفسه ولم يحز حتى مرض الواقف امتنع الحوز للحجر، وإن مات فهو ميراث، وكذلك سائر النحل؛ قال مالك إذا حبس داراً أو غيرها في السبيل وجعل رجلاً يليها يكري ويرم وينفق في السبيل ثم أكراها من ذلك الرجل ونفذ الكراء هو ميراث، لأن إجارته له² استيلاء يمنع الحوز عنه، وكذلك لو حبسها على ولده ثم أكراها منهم بكراء يدفعه إليهم، أو يعمل في الحائط مساقاة فذلك يبطله؛ قال مالك فإن حبس فرساً على رجل في سبيل الله فأقره عنده ليعلفه له ويقوم عليه حتى يغزو وأشهد على ذلك وأمكنه من قبضه فتركه كذلك حتى مات المعطى نفذ، لأنه كان وكيله فيده يده؛ قال محمد ولا يصلح هذا إلاّ في مثل الفرس والسلاح وما لا غلة له؛ قال مالك إذا حيز عنه بعد سكناه زماناً طويلاً، ثم رجع فسكنه بكراء، نفذ إن كانت الحيازة

<sup>(1)</sup> المدونة: 6-ج 107/15-108.

<sup>(2)</sup> كلمة (له) ساقطة في **د** .

 $^{1}$ قد ظهرت قال محمد هذا إذا حاز المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يحو بعد ؛ أما من جعل ذلك بيد من يجوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد، أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم سكن قيل أن يكبر الصغير وقبل أن يجوز من ذكرنا بطلت؛ وأقل الحيازة عند مالك سنة، قال مالك إن حبس على عبده حياته ثم على فلان، فحازه العبد ومات السيد لا شيء للأجنبي، لأن عبده لا يحوز عنه لقدرته على الانتزاع بخلاف الأجنبي، وكذلك على ولده الصغير ثم على فلان ويحوزه لولده ثم يموت قبل بلوغ الابن الحوز، بطل للأجنبي لعدم الحوز، ويبقى للابن، لحوز أبيه له، بخلاف حبس عليك سنين ثم على فلان، فحيازة الأول حيازة للثاني لخروجه عن يد الواقف؛ وقال عبد الملك: إذا أعمر له² داره وبعد الحيازة جعل مرجعها للآخر، لا يكون حيازة الأول حيازة للثاني إن مات الواقف أو فلس؛ بخلاف إذا كان ذلك في مدة حتى يكون قبض الأول قبضاً للآخر؛ قال مالك: حبس عليك حياتك ثم في السبيل فهو من رأس المال – إن حيز عنه؛ وقوله عليك حياتي ثم في السبيل هو من الثلث، لجعله ذلك بعد الموت؛ وعنه من رأس المال، لأنه لا يرجع إليه ولا لورثته؛ قال اللخمى: يختلف إذا لم يمكنه صرف الحبس فيما حبس حتى مات، هل ينفذ أم لا؟ والحبس أصناف: ما لا يحتاج إلى حيازة ولا تبقى يد المحبس عليه كالمساجد والقناطر والمواجل والآبار، بل يكفي التخلية؛ وما لا يصح بقاء يد الواقف عليه ويجب تحويزه – وهو ما كان على معين إذا كان ينتفع بعينه كدار السكنى وعبد3 الخدمة، ودابة الركوب؛ وما يصح بقاء يده عليه - إذا أنفذه في وجهه - كالخيل يغزى عليها، والسلاح والكتب يقرأ فيها – إذا لم يكن الحبس على معين يصح عوده

<sup>(1)</sup> في د : منهم.

<sup>(2)</sup> في ي أعمرك.

<sup>(3)</sup> من هنا إلى قوله: (ما هو أفضل، وينقله إلى ما يمكن معه العتق) – ساقط في د – وهو نحو 6 صفحات من هذا المطبوع.

إليه بعد قبضه؛ ويختلف إذا لم يأت وقت لجهاد وطلب الغزاة حتى مات، هل يبطل أم لا؟ ولو كان يركب الدابة إذا عادت إليه ليروضها لم يفسد حبسه، أو يركبها – كما يفعل الملاك بطل حبسه، وقراءة الكتب إذا عادت إليه – خفيف؛ وما اختلف هل يصح بقاء يده عليه – وهو ما على غير معين والمراد غلاته – كالثمار والحوانيت وعبيد الخراج، وهذا الصنف أربعة أصناف: فإن أخرجه من يده وأقام لحوزه وأنفاذ غلاته غيره صح، وإن بقي في يده – ولم يعلم انفاذ غلاته بطل، وعن مالك النفوذ – وهو المختار – لوجود الحوز بيد الغير؛ فهذه أربعة أصناف.

## فرع :

في الجواهر: إذا صرف منفعته في مصلحتها، ففي كون ذلك حوزاً إن وليه ثالثها في الكتاب: الفرق بين إخراج الغلة كالثمرة وكراء الأرض فيبطل، وبين إخراج العين نفسها – كالفرس والسلاح يقاتل بهما ثم يرجعان إليه فيصح.

#### فرع :

قال صاحب المقدمات: إن امتنع المحبس من الحوز جبر عليه، ولا يبطل بالتأخير ما لم يمت، أو لتراخى المحبس عليه في القبض $^1$  حتى يفوته المحبس $^2$ .

نظائر: قال العبدى: يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة مسئلة: إذا سكن أقل الحبس أو الهبة صح الجميع، وإذا استويا، صح في غير المسكون؛ وإذا اجتمع الضأن والمعز أخرج من الأكثر في زكاة الإبل من غالب غنم البلد – ضأناً كان أو معزاً؛ أو السقى والنضح، يزكى على الغالب؛ وإذا أدار بعض ماله، حكم للغالب في زكاة التجارة؛ وزكاة الفطر من غالب عيش البلد، والبياض في

<sup>(1)</sup> في نسخة ي التي إنفردت بهذا النص: (الحبس) - والتصويب من المقدمات.

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات 419/2.

المساقاة تبع – إذا كان أقل، وإذا نبت أكثر الغرس، فللغارس الجميع؛ وإذا نبت الأقل، فلا شيء له فيهما؛ وقيل له سهمه من الأقل، وإذا أطعم أكثر الغرس سقط عليه العمل، أو أقله فعليه العمل، وقيل بينهما؛ وإذا وجد المساقي أكثر الحائط سقط السقي، أو أقله فعليه السقي، وإذا أبر أكثر الحائط، فالجميع للبائع، وإذا استحق الأقل أو وجد به عيب، فليس له رد ما استحق ولا التسليم، بل يرجع بقدره.

## الباب الثالث: في أحكامه

وهو من أحسن أبواب القرب لما تقدم من الأحاديث، وينبغي أن يخفف شروطه، وأن يضيق على متناوله بكثرتها، فإنه وسيلة إلى أكل الحرام بمخالفتها، وتسليمها من باب الإحسان<sup>1</sup>، فيكون أبلغ في الأجر، ولا يضيق في ذلك ما يخيل من التهمة وقد تقدم الحديث في توسعة عمر –رضى الله عنه– في وقفه.

#### فرع :

وحكمه لزوم من غير حكم الحاكم وقاله (ش) وأحمد، وقال (ح) غير صحيح ولا يلزم في حال الحياة، وهو ملكه يورث عنه إلا أن يحكم حاكم بصحته، أو يعلقه على موته فيقول: إذا مات فداري وقف على كذا، لقول النبي تحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة - يروى صدقة بالنصب، وتقديره لا نورث، كل شيء تركناه صدقة؛ فيدل على أن ما تركه غيرهم صدقة يورث، ولقول النبي على لا حبس بعد سورة النساء - يشير إلى آية المواريت؛ ولأن عبد الله بن زيد وقف بستاناً على الفقراء فشكاه أبواه لرسول الله يوقالا: ما لنا غيره، فرد غلته عليهما؛ فلما ماتا، ذكر ذلك عبدالله له على فجعله له ولم يرده وقفاً. وقال شريح: جاء رسول الله بإطلاق الحبس،

<sup>(1)</sup> في ي: إحسان الإحسان.

ويروى ببيع الحبس، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف؛ ولأنه لو قال حوانيت البيع في ملكي لم يورث، وكذلك الوقف إلى التصرف أعظم، وبالقياس على الوقف على نفسه.

والجواب عن الأول: أنه روى بالرفع وتقديره: الذي تركناه صدقة، وقد احتج الصديق به؛ فلو صح ما ذكرتم، لجاوبته فاطمة - رضي الله عنها والصحابة؛ فإن الذي ترك غيرصدقة ينبغي أن يورث، فلا يدل على عدم الميراث بل عليه بالمفهوم؛ ولما حسن منه الاحتجاج، وأنه عن أفصح الناس. وعن الثاني أن المراد الحبس المسقط للمواريث – وهوما زاد على الثلث، فإن الفرائض قدرت بعد $^{1}$  الوصية بالثلث وبعد الديون. وعن الثالث أنه كان لهما يتصرف فيه بالحبس من غير أمرهما - وذلك باطل إجماعاً؛ ولولا أنه لهما لما ورثه عنهما. وعن الرابع أن مراده ما كانت الجاهلية تحبسه بغير إذن الله تعالى كالبحيرة والسَّائبة. وعن الخامس أنه إنَّ أراد الوقف كان وقفاً ومنعنا الحكم، وإلا فهو إثبات حكم المنع بدون سبب، وفي صور لا النزاع لسببه فظهر الفرق. وعن السادس أن الثلث ثابت له قبل الوقف، وتحصيل الحاصل محال؛ ومن يملك العين والمنفعة لا يتمكن من تمكين نفسه بسبب آخر، كما يتعذر عليه أن يهب نفسه بخلاف الغير، لأن تحديد الاختصاص لم يكن ولا ما يقوم مقامه؛ لنا قوله عَلَيْهُ لعمر - رضى الله عنه - في الحديث المتقدم: حبس الأصل وسبل الثمرة، فدل على أن الأصل يكون محبوساً ممنوعاً بالعقد من غير حكم حاكم، وأنه يتعذر الرجوع فيه، ولأنه كتب فيه صدقة محرمة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وذلك لا يكون إلا بأمره عَيْثُ؛ لأنه المشير في القضية والمدبر لها؛ وثانيها إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -، قال جابر بن عبدالله: لم يكن أحد من الصحابة – رضوان الله عليهم – له مقدرة إلا وقف وقفاً، وكتبوا في ذلك كتباً ومنعوا فيها من البيع والهبة؛ وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها،

<sup>(</sup>١) في ي : لعدم.

ينقلها خلفهم عن سلفهم، فهم بين واقف وموافق فكان إجماعاً، ولذلك رجع أصحاب (ح) عن مذهبه في هذه المسئلة، لما لم يمكنهم الطعن في هذه النقل، وبه احتج مالك على أبي يوسف عند الرشيد، فرجع أبو يوسف لمالك؛ وبالقياس على المسجد والمقبرة، فإنه وافق فيهما، وقياساً لما يقع في الحياة على ما يوصى به بعد الموت لتسوية بين الحالين – كالعتق.

## فرع :

قال اللخمى: الحبس على المعين خمسة أقسام: يرجع ملكاً في وجهين، واختلف في ثلاثة فقوله على هؤلاء النفر أو العشرة وضرب أجلاً أو حياته لم ترجع ملكاً اتفاقاً في هذين، لأنه إسكان بلفظ التحبيس؛ واحتلف إذا لم يسم أجلاً ولا حياة، بل قال حبساً صدقة لا تباع ولا تورث؛ فعنه يكون على مراجع الأحباس نظراً للفظ الحبس، وعنه يرجع ملكاً لقرينة التعيين الدالة على العمرى. وقال عبد الملك: إذا حبس على مخصوصين فهو عمري، وإن سماه صدقة نظراً لقرينة التعيين. قال ابن وهب: إذا حبس على رجل وقال لا يباع ولا يوهب، ثم بدا له، فقال: هو صدقة عليه يصنع ما شاء من بيع وغيره ويلغى قوله: لا يباع ولا يوهب، لأنه لا يجوز حمله على أنه لا يباع ولا يوهب حتى يستوفي هو المنفعة فلا يثبت الحبس بالشرك. وقال محمد: إذا أوصى بثلث ماله لفلان وعقبه، تجر فيه وله ربحه وعليه حسارته ويضمنه، فإن ولد له دخل معه،فإن انقرضوا والآخر امرأة أخذته بالميراث، لحمله على الملك - ولو ذكر العقب؛ لأن الأصل الهبة والإذن دون الوقف؛ فللأول هبة المنفعة، وللآخر الرقبة. وقال مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له، له أن يبيع لعدم الموقوف عليه؛ وقال ابن القاسم: لا يبيع إلا أن ييئس من الولد، ولو حبس على ولده ثم في سبيل الله تعالى فلم يولد له، له أن يبيع، لأن القصد به الولد، وإنما ذكر السبيل مرجعه، وقال عبد الملك حبس، فإن قال على زيد وعقبه ثم على عمرو بتلا فمات الذي بتل أي قبل ثم انقرض زيد وعقبه رجعت ميراثاً بين ورثة عمرو

يوم مات. قال ابن يونس: إذا حبس على ولده ثم على السبيل، قال محمد لا يبيع حتى يبأس من الولد؛ وقال عبد الملك: هو حبس يخرج من يده إلى يد ثقة، فإن مات قبل أن يولد له، رجع إلى أولى الناس به يوم حبس؛ وإن أوصى بثلث ماله لعقبي فلان فلم يولد له ولد، قال ابن القاسم: إن علم بعدم الولد انتظر، وإلا بطلت الوصية؛ وقال أشهب: إن مات الموصي قبل وجود ولد أو حمل بطلت.

### فرع :

قال ابن يونس: قال مالك: إذا حبس على ولده وقال: إن أحبوا أو أجمع ملاؤهم على البيع باعوا واقتسموا الثمن بالسوية هم وأبناؤهم، فلو هلكوا إلآ واحداً له البيع؛ قال ابن القاسم: ولا حق لغيرهم من الورثة، لأنه بتلها لبنيه خاصة؛ وإذا قال في حبس: إن أحبوا باعوا، فللغرماء أن يبيعوا في ديونهم، لأنه إنما نقلها لهم بهذه الصيغة.

# فرع :

قال: قال محمد: دارى على عقبي فلان وهي للآخر، أو على الآخر منهم، فهي للآخر منهم مسلمة، وقيل ذلك حبس؛ فإن كان آخرهم امرأة لها البيع، أو رجل يرجى له عقب أوقفت عليه، فإن مات ولم يعقب – ورثها ورثته؛ وإن تصرفوا وجعلها للآخر فاجتمع الأبعد والأقرب على بيعها، ليس لهم ذلك، لاحتمال كون غيرهم الآخر إلا أن ينقرضوا كلهم، فلو قال: عبدي حبس عليكما، هو للآخر ملك؛ إلا أن يقول عليكما حياتكما – وهو للآخر منكما، فهو حبس على الآخر حياته؛ ولو قال أمتي صدقة حبس على أمه وأخته لا تباع ولا تورث، وأيهما مات، فهي للآخر منهما؛ فإن عينها للآخرة منهما تصنع ما شاءت من البيع وغيره ويبطل حبسها، ولم يرها مثل الدور ولا حظ معنى الثمن كالعلف في الحيوان دون الرباع، لأنه ينقل الرقيق إلى ما هو أفضل له أ، وينقله

<sup>(1)</sup> في ي : منه.

إلى ما يمكن معه العتق؛ وأما الرباع فلا يجوز أن يبتل بعد التحبيس، لأنه مخالفة للوقف من غير مصلحة، إلا أن يشترط أن مرجعها إليه؛ قال أصبغ: إذا حبس داره على رجل وقال لا تباع ولا توهب، ثم بداله أن يبتلها له وقال: هي عليك صدقة، فله أن يصنع ما شاء قال أولاً حبس عليك حياتك أم لا؛ وقيل بل يتخرج على قول مالك في الحبس على معين: هل يرجع ملكاً أم لا؟ فعلى أنه يرجع حبساً يمتنع أن يملكها له، لتعلق حق غيره بها.

# فرع :

في الجواهر لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم.

# فرع :

قال لا يشترط التنجيز بل يجوز إن جاء رأس الشهر وقفت، يصح إن بقيت العين لذلك الوقت، ومنع ش وأحمد التعليق على الشرط قياساً على البيع بجامع نقل الملك؛ لنا القياس على العتق وهو أولى من قياسهما، لأنه معروف بغير عوض؛ فهو أشبه بالعتق وأخص به من البيع.

### فرع :

قال: لا يشترط إعلام المصرف بل لو قال وقفت ولم يعين مصرفاً، صح وصرف للفقراء – قاله مالك وأحمد قياساً على الأضحية والوصية؛ وقال القاضى أبو محمد يصرف في وجوه الخير والبر.

### فرع :

قال: ويجب  $^1$  اتباع شروط الوقف وقاله ش وأحمد، فلو شرط مدرسة أو أصحاب مذهب معين أو قوم مخصوصين لزم، لأنه ماله ولم يأذن في صرفه إلاّ

<sup>(1)</sup> في ي : يجب.

على وجه مخصوص، والأصل في الأموال العصمة؛ ولو شرط أن لا يؤاجر مطلقاً أو إلا سنة بسنة أ، أو يوماً بيوم صح واتبع الشرط.

# فرع :

قال لو قال على زيد وعمرو ثم على المساكين بعدهما فمات أحدهما، فإن كان ينقسم كغلة دار أو غلة عبد أو ثمرة، فحصته بعد موته للمساكين؛ أو لا ينقسم كعبد يخدم ودابة تركب، فهل هو كالذي ينقسم لتناهي الاستحقاق في حق الميت، أو ترجع حصته للحي منهما، لأن قرينة تعدر القسمة تقتضي أن قوله بعدهما أي بعد الجميع لا بعد كل واحد منهما روايتان، فإذا انقرضا صار للمساكين الجميع.

### فرع :

قال ابن يونس إذا حبس البقر ليقسم لبنها، فما ولدت من الإناث حبس معها أو من الذكور حبست لنزوها؛ لأنها نشأت عن عين موقوفة فتتبع أصلها كتبع ولد المكاتب والمدبر² لأصوله، ويباع الفضل من الذكور لتعذر النفع به كالفرس الوقف إذا هرم، فيشتري به أناث، وكذلك ما كبر وانقطع لبنه.

# فرع :

في الجواهر تأثير الوقف بطلان احتصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف. وقال (ش) في مشهوره ينقله لله تعالى، لأنه قربة كالعتق، وقال أحمد ينقله للموقوف كالهبة.

قاعدة: التصرفات تنقسم إلى النقل والإسقاط، قالأول كالبيع والهبة والوصية، فإن الملك انتقل للثاني 3، والإسقاط كالطلاق والعتق، فإن العصمة

<sup>(1)</sup> في ي : بستة أشهر.

<sup>(2)</sup> في د : المدين.

<sup>(3)</sup> في ي : إلى الثاني.

وهي التمكين  $^1$  من الوطء والملك في الرقيق لم ينتقل للمطلق والمعتق؛ قال بعض العلماء ومنه أوراق الرسائل، قال ظاهر حال المرسل انه أعرض عن ملكه في الورقة، كما يعرض عن العهة من البر أو الزبيب إذا وقعت منه ولم يخطر له أن يملكها المرسل  $^2$  إليه، بل مقصده  $^3$  من المرسل إليه أن يقف  $^4$  على ما تساقط؛ إذا تقررت القاعدة فحكى الإجتماع في المساجد ان وقفها إسقاط كالعتق، فان الجماعات لا تقام في المملوكات، واختلف العلماء في غيرها كما تقدم.

قاعدة: إذا ثبت الملك في عين، فالأصل استصحابه بحسب الإمكان؛ وإذا اقتضى سبب نقل ملك أو اسقاطه وأمكن قصر ذلك على ادنى الرتب لا نرقيه إلى أعلاها؛ ولهذه القاعدة، قلنا أن الاضطرار يوجب نقل الملك من المتيسر إلى المضطر إليه أو لكن يمكن قصر ذلك على المرتبة الدنيا بان يكون بالثمن، ولا حاجة إلى المرتبة العليا – وهي النقل بغير ثمن؛ كذلك هاهنا الوقف يقتضي الإسقاط، فاقتصر بانه على المرتبة الدنيا وهي المنافع دون الرقبة توفية بالسبب والقاعدة معاً، ويتخرج على هذه القاعدة وجوب الزكاة في النخل الموقوفة وقد تقدم في الزكاة.

# فرع:

قال إذا حبس الفرس أو التيس للضراب فانقطع ذلك منه وكبر، قال ابن القاسم في الكتاب يباع صوناً لما ليته عن الضياع، وقال عبد الملك لا يباع إلاّ أن يشترط ذلك في الحبس، لأن بيع الحبس حرام.

<sup>(1)</sup> في ي : التمكن.

<sup>(2)</sup> في ي: للمرسل.

<sup>(3)</sup> في ي : مقصوده.

<sup>(4)</sup> في ي : ان كان يقف.

<sup>(5)</sup> في ي وهذه القاعدة قلنا بها.

<sup>(6)</sup> في ي: المضطر فيما يضطر.

قال الولاية فيه لمن شرطه الحاكم، فإن لم يول ولاه الحاكم ضبطاً لمصلحة الوقف ولا يتولاه هو بنفسه، لأنه مناف للحوز؛ قال  $^1$  (ش)  $^0$  (ص) يجوز أن يشترطه لنفسه، لأنه ما له يخرجه من يده كيف يشاء؛ فإن لم يشترطه وقال أحمد له أن يشترطه لنفسه، لأن الحوز عندهما ليس شرطاً؛ فإن لم يشترطه قال أحمد للموقوف عليه كان عدلاً أم لا، لأنه ملكه إذا كان معيناً، وإلاّ فالحاكم؛ والعدالة شرط في المباشر حينئذ. لنا أن الحوز شرط كما تقدم، والنظر لنفسه وإن شرط ذلك لنفسه في الحبس، فكذلك – قاله ابن القسم وأشهب، فإن وإن شرط ذلك لنفسه في الحبس، فكذلك – قاله ابن القسم وأشهب، فإن عبد غيره يجوز له ويجمع غلته ويدفعها للواقف يفرقها، أجازه ابن عبد الحكم ومنعه الن القاسم لبقاء تصرفه؛ ثم يشترط في المتولى الأمانة والكفاية في وتتولى العمارة والإجارة وتحصيل الربع وصرفه بعد إصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح، والبداية بالإصلاح من الربع خفظاً لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل، لأنه خلاف سنة الوقف؛ ولو شرط أن إصلاح الدار على الموقوف عليه امتنع ابتداء، لأنها إجارة باجرة مجهولة؛ فإن وقع مضى الوقف وبطل الشرط، وأصلح من الغلة جمعاً بين المصالح، وقال محمد يرد الوقف ما لم يقبض لفساده.

# فرع :

قال ان علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة والتفضيل، وإلاً صرف بالسوية، لأنها الأصل؛ وإن جهل أربابه، فهو كوقف لم يعين مصرفه؛ وقال<sup>5</sup> (ش) وأحمد يستوي الذكر والأنثى والغني والفقير.

<sup>(1)</sup> في ي : وقال.

<sup>(2)</sup> في **ي** : المباشرة.

<sup>(3)</sup> في د : لمن يجمع.

 <sup>(4)</sup> في ي: الإقالة والكفالة.

<sup>(5)</sup> في د : قال.

قال إذا آجره الولي لغبطة، ثم ظهر طالب بزيادة لم يفسخ، لأن عقد الإجارة وقع صحيحاً لازماً.

### فرع :

قال يمنع نقض بنيان الحبس لتبنى فيها الحوانيت للغلة، لأنه ذريعة لتغيره؛ ومن هدم حبساً من أهله أومن غيرهم، رد البنيان كم كان، ولا تؤخذ منه القيمة؛ وقال (ش) عليه القيمة لأن البنيان ليس من ذوات الأمثال، قال بعض الشيوخ: ثلاث صور مستثناة من ذوات $^{1}$  القيم البنيان؛ والثوب يخرق خرقاً يسيراً يجب رفده، والرجل يشتري الشاة وآخر جلدها فيؤثر صاحب الشاة الإحياء فعليه مثل الجلد، حكى هذا صاحب البيان؛ ثم قال: وليس كذلك، بل لأن عود البنيان على مثل ما كان في عتقه وهيأته متعذر، والقيمة قد لا تحصل مثل ذلك البناء؛ والقيمة إنما جعلت بدل الشيء إذا كانت تحصيل مثله وههنا لا تحصل. قال في الجواهو: وأما الحيوان يقتل فقيمته يشتري بها مثله ويجعل مكانه، فإن تعذر يشقص من مثله، وقيل إذا تعذر قسم كالغلة؛ وإذا انكسر من الجذع امتنع بيعه واستعمل في الوقف، وكذلك البعض؛ وقيل يباع، ولا يناقل بالوقف – وإن خرب ما حواليه وبعدت العمارة عنه؛ وقال (ش) وأحمد تباع الدار ويصرف ثمنها إلى وقف آخر، وكذلك المسجد. وقال محمد إذا خرب ما حوله عاد إلى ملك الواقف، لأن الوقف لغير مصلحة عبث؛ لنا القياس على العتق وعارضوه بالقياس على الكفن إذا أكل الميت السبع، والفرق أن ههنا يرجى عود المنفعة لمن يشرع بعمارته ويعود الناس حوله، والميت إذا أكل لا يعود إلاَّ في الآخرة وهو الفرق بينه وبين الحيوان يباع عند الهرم.

<sup>(1)</sup> عبارة (الأمثال قال بعض الشيوخ: من ذوات) ساقطة في د .

قال يجوز بيع الدور المحبسة حول المسجد يحتاج لتوسيعه بها، وكذلك الطريق؛ لأن السلف عملوا ذلك في مسجده عليه السلام، ولأن منفعتهما أهم من نفع الدور قاله مالك؛ وقال عبدالملك ذلك في مثل الجوامع الأمصار ومساجد القبائل.

نظائر: قال العبدي يجبر الإنسان على بلع ماله في سبع مسائل: مجاور المسجد إذا ضاق يجبر من جاوره على البيع، والماء للخائف من العطش فإن تعذر الثمن، أجبر بغير ثمن؛ ومن انهارت بئر جاره وعليها زرع بغير ثمن، وقيل بالثمن؛ والمحتكر يجبر على بيع طعامه، وجار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الساقية، وصاحب الفران في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه ليخلصهم، وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان، فإن احتاج الناس، فإنه يجبر هو دفعاً لأعظم الضررين.

# فرع :

في الجواهر قال عبد الملك يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل، وأما ما يطول فلا، لأنه إنما يلي مدة حياته؛ ويمتنع الكراء بالنقد، لأنه قد يضيع لذلك؛ ولأنه لا يقسم الكراء حتى يكمل السكنى، وقد يموت من أخذ قبل الاستحقاق ويحرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد قبل القسم، وله كراء مثل الخمس سنين، وقد اكترى مالك منزله عشر سنين وهوصدقة وانكر المغيرة وغيره عشر سنين.

# فرع :

قال من أراد الزيادة في وقف غيره أو ينقص منه، منعه الواقف أو ورثته أو الامام إن لم يمنع الواقف ولا الوارث، لانه حق لله وللواقف؛ فإذا ترك حقه، قام

<sup>(1)</sup> في ي : بعد.

الإمام بحق الله تعالى؛ ولو حرب فأراد غير الواقف إعادته، للواقف منعه ولوارثه، لأنه تصرف في ملكهم.

# فرع :

قال ابن يونس إذا وقف الحيوان وأمضيناه على شرطه، له تغيير الوقف إلى ما هو أفضل للعبد، ولو نقل الحيوان إلى ما ليس أفضل امتنع، لأنا جوزنا النقل<sup>1</sup>، مع كونه على خلاف وضع الوقف، لأجل ضعف الوقف فيه والمصلحة للأرجح<sup>2</sup>.

### فرع :

قال قال  $^{3}$  مالك لو حبس عبدين على أمه حياتها  $^{4}$ ، فلما حصرته الوفاه أعتق أحدهما امتنع إلاّ أن تجيزه أمه، لان النقل إلى الأفضل جائز ولم يبق إلاّ حقها فيسقط  $^{5}$  بالرضى.

### فرع :

قال اللخمي إن كان المراد من الحبس غلاته كالثمار وعبيد الإجارة والحوانيت سوقيت الثمار أو يواجر عليها، فما اجتمع قسم؛ أو المراد غير الغلة كالدار للسكن والعبد للخدمة، والخيل للركوب، انتفع بأعيانها في ذلك؛ فإن كانت على معينين ولم تسع لجميعهم وهم مثلاها ولا العشرة استووا فيه الفقير والغني الآباء والأبناء، فإن لم تحمل الدار الجميع، أكريت وقسمت الغلة، واقترعوا على السكن ودفع للآخر نصيبه من الكراء؛ فإن كان على العقب أيضا،

<sup>(1)</sup> عبارة: ( الحيوان إلى ما ليس ... جوزنا النقل) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> وللمصلحة الأرجح في د .

<sup>(3)</sup> كلمة (قال) - الثانية: ساقطة في ي .

<sup>(4)</sup> في ي : حياتهما.

<sup>(5)</sup> في د: يسقط.

قال مالك يؤثر الفقير على الغني، لأن مقصد الأوقاف<sup>1</sup> سد الخلات² والآباء على<sup>3</sup> الأبناء، سواء قال ولدي أو ولد ولدي؛ وقال عبدالملك لا يفضل إلاّ بشرط المحبس، لأنه كان يعلم أن منهم الفقير والغني ولم يتعرض لذلك فهو لغو، وهوقاصد للستوية فسوى؛ وعن مالك يستوي الآباء والأبناء غير أنه يفضل ذو العيال بقدر عياله ويسووا 4 الذكر والأنشى. قال أشهب إن قال ولدي وولد ولدي لم يقدم أحد لاستوائهم في الذكر، وإلا قدم الآباء لاستحقاقهم إذا استوت الحاجة؛ قال والمساواة مطلقاً أحسن، إلا أن تكون عادة؛ وإذا سكن الجميع ثم استغنى الفقير أو مات بعض العيال أو كثر عيال الآخر، أو كبر الصغير فاحتاج إلى مسكن، أو غاب أحدهم افترق الجواب؛ قال مالك لا يخرج بالغني، وقال ابن القاسم يخرج ويرجع لعصبة المحبس من الرجال؛ فإن افتقر بعض المحبس عليهم، انتزع ورد إليهم؛ قال وهذا الصواب إذا كان الحكم أنه للفقير إلاَّ أن تكون العادة أنه متى سكن أحدهم، لم يخرج وإن استغنى؛ وإن مات بعض العيال وفضل مسكن انتزع<sup>5</sup>، وإن كثر عيال أحدهم أو بلغ وتأهل لم يخرج له أحد ولم يستأنف القسم؛ وإنما استوى الآباء والأبناء في ابتداء القسم لعدم الاستحقاق بالسبق، وههنا تقدم سبق؛ وإن<sup>6</sup> كان أحدهم في ابتداء السكني قريب الغيبة وقف نصيبه واكري له، أو بعيد الغيبة لم يكن له شيء ولا يستأنف القسم إذا قدم؛ ومن غاب بعد القسم على وجه العود فهو على حقه في مسكنه ويكريه إن أحب أو لينقطع سقط حقه، إلاّ أن يكون ذلك المسكن فاضلاً عن جميعهم، فيكون على حكم الغلة يقسم كراؤه وله نصبيه من

<sup>(1)</sup> في : الإيقاف.

<sup>(2)</sup> في ي : الخلة.

<sup>(3)</sup> في ي : عن.

<sup>(4)</sup> في ي : ويسوى.

<sup>(5)</sup> كلمة (انتزع) ساقطة في **د**.

<sup>(6)</sup> في ي : فإن.

الكراء؛ وأما الثمار وغلة الحوانيت فحق الحاضر والمسافر والقريب والبعيد والمنتقل سواء، لأنه ليست مستمرة ويقصد في أوقات مخصوصة فلم تقدح فيها الغيبة؛ وإن كان حين الحبس انتقل إلى موضع بعيد لم يعث له شيء، لأن المحبس لم يقصده في مجرى العادة، إلا أن يقدم فيستأنف له القسم؛ وعند الإجارة اجرته كالثمار وعبد الخدمة كدار السكن ويفارق الدار إذا ضاقت عن جميعهم بأن يوسع في الأيام، فإن كانوا ثلاثين فلكل واحد يوم من ثلاثين؛ قال ابن يونس قال ابن القاسم لا يعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد بل أهل الحاجة، وفي السكنى كثرة العائلة؛ لأنهم يحتاجون إلى سعة المسكن، والمحتاج الغائب أولي من الغني الحاضر بالاجتهاد، لأن مبنى الاوقاف لسد الخلات، ولا يخرج أحد لمن هو أحوج منه، ولا الغني للفقير القادم، لأن الحوز نوع من التملك؛ ويستوي في الغلة المنتجع والمقيم، وإنما سقط السكنى إذا لم يكن فيها فضل؛ قال ابن القاسم ذلك إذا قال على ولدي أو ولد فلان؛ فاما على قوم معين مسمين ليس على التعقيب، فحق المنتجع في السكنى وقسم الغلة على أهل معينين مسمين ليس على التعقيب، فحق المنتجع في السكنى وقسم الغلة على أهل معينين مسمين ليس على التعقيب، فحق المنتجع في السكنى وقسم الغلة على أهل الحاجة والعيال، فإن استوت الحاجة أو العيال، فعلى العدد الذكر والأنثى سواء.

# فرع :

قال الأبهري إذا رجع الوقف لأقرب الناس بالواقف، كان أقربهم مواليه فهو لهم؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب.

# فرع:

قال قال مالك إذا حبس على معينين فلا يجوز لهم بيعه إلا من المحبس أو ورثته لأن مرجعه 4 إليه، فهو لم يشتر منهم شيئاً، وإنما دفع لهم شيئاً من ماله

<sup>(1)</sup> في ي: والغلة للحوانيت.

<sup>(2)</sup> في ي : فإن.

<sup>(3)</sup> كلمة (إلى) ساقطة في د .

<sup>4)</sup> في ي : مرجعهم.

# بخلاف الأجنبي.

### فرع:

قال قال مالك من أسكن قوماً حياتهم يمتنع أن يعطى أحدهم الآخر شيئاً ويخرج له، لأنها إجارة مجهولة.

#### فرع :

قال قال مالك إذا حبس نخلاً فأردمها الرمل إلى كراسعها ليس له بيع مائها، لأنه حبس معها وجميع منافعها 1.

### فرع:

قال قال مالك إذا حبس شيئاً في وجه، لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه، لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه، إلاّ أن ينوي ذلك حين الحبس، وقد تقدمت الآثار عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بذلك.

### فرع :

قال قال مالك إذا أخدم عبده رجلاً سنين ثم هو حر، فوضع عنه الرجل العمل عتق؛ وإن مات قبل ذلك، ورثه الواهب أو ورثته؛ وإن قتل فقيمته له، لأنها بدل الرقبة وهي له؛ وإن جرح العبد رجلاً فأعطي المخدم العقل، بقي على خدمته؛ وإلاً خير السيد بين العقل والتسليم على قاعدة جناية العبيد.

# فرع :

قال قال مالك ولد المخدم من أمته بمنزلته يخدم، لأن ولد المكاتب والمدبر كذلك، والأمة يتبعها ولدها.

<sup>(1)</sup> هذا الفرع ساقط برمته في ي .

# فرع:

قال قال مالك إذا أخدم نصف عبده، ثم نصفه الباقي عتق وأخذت قيمة العبد فاستؤجر للمخدم من يخدمه، فإن فضل شيء رجع للسيد.

### فرع :

قال قال مالك إذا حبس على ولده حتى يستغني، فالاستغناء أن يلي نفسه وماله بالبلوغ أو ما يقوم مقامه من حدا لاحتلام ويكون رشيداً.

### فرع :

قال قال مالك إذا كان الحبس على معينين بصفاتهم وأشخاصهم، فمن ولد بعد الإبار أخد حقه عند القسم، ومن مات من الأعيان بعد الثمرة كبقائها للبائع في البيع، فإن كانت على موصوفين نحو العلماء والفقراء، فإنما يستحقون بالقسم؛ ومن مات قبل القسم، فلا حق له كال المزكاة.

# فرع :

قال قال مالك من حبس حائطه على المساكين، اجتهد الإمام في قسم تمرتها وثمنها.

#### فرع :

قال بعض العلماء إذا أخل الإمام بصلاة في المسجد، هل ينقص بعددها كمن استؤجر على حمسة أثواب فخاط أربعة، قال والحقلا، لأن القاعدة اتباع المعاني في العقود والمعاوضات، واتباع الألفاظ في الشروط والوصايا، والوقف من باب الاصداق والارفاد، لا من باب المعاوضات؛ ويقال شرط الواقف كذا، ولا يقال عقد الواقف كذا والشرط لا فرق فيه بين عدم جزئه أو كله، فإن المشروط ينتفي ولو حصل أكثر الشرط؛ كما لو قال لامرأته إن أعطيتني عشرة فأنت طالق، فأعطته تسعة، فلا يستحق المخل ببعض الشرط شيئاً من المرتب

ألبتة، وكذلك إذا شرط الواقف أو شهد العرف ان من اشتغل في المدرسة شهراً فله دينار، فاشتغل أقل من ذلك ولو بيوم فلا شيء له.

### فرع :

قال إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشر سنين ففرغت سنوه ولم  $^1$  يوجد في البلد معيد غيره، جاز له تناول الجامكية، لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته، وإنما أراد أن هذا المعيد إذا انتفع جاء غيره، وهذا ينظر في كل  $^2$  شرط شهد العرف بتخصيصه.

### فرع :

قال إذا وقف الملوك وقفاً على جهة وهم متمكنون من تمليكها لتلك الجهة شرعاً، جاز كالربط والمدارس؛ وإن لم يكونوا متمكنين كأنفاقهم على دراريهم لم يصح، لأن من تعذر تمليكه تعذر انفاقه بطريق الأولى؛ فإن وقفوا على مدرسة أكثر مما يحتاج بطل فيما زاد فقط، لأنهم معزولون عن التصرف الاعلى وجه المصلحة، والزائد لا مصلحة فيه، فهو من غير متول فلا ينفذ؛ وإن وقفوا أموال الزكاة على جهاتها لم يجز، لما فيه من التحجير على الفقراء، فإن غصبوا أموالا يوقفوها على المصالح العامة أو الخاصة، فإن وقفوا عين المخصوب أو اشتروا به معاطاة لم يصح الوقف، وإن كان قعلى اللمة لم يضمن من انتفع بذلك العين المشتراة، بخلاف الأول؛ وهل يغرم السلطان لأنه افسد، أو لا يغرم لأنه ما انتفع به في نفسه فيه نظر؛ وهذا الفرع يخالف قواعدنا في بيع المعاطاة، فإنه عندنا متى كان بالدنانير أو الدراهم فإنها لا تتعين وهوكالعقد على الذمة سواء؛ وكذلك إذا لم ينتفع السلطان، ضمن لأنه غاصب يضمن وإن لم ينتفع.

<sup>(1)</sup> في ي : فلم.

<sup>(2)</sup> جملة (ينظر في كل) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> في ي : كانوا.

قال إذا آجر الناظر الوقف ثلاثين سنة وقبض الأجرة فهل يقسمها، ذلك يختلف باختلاف الأوقاف والموقوف عليه إن كان الوقف لقوم ومن بعدهم لغيرهم قسطت الأجرة على السنين وأعطى كل واحد ما يعيشه من السنين كا يفعل في سائر التعميرات، فيحصل للشاب أكثر من الشيخ، لأن كل واحد إنما يستحق حياته؛ فلو قسمنا الكل عليهم سواء، لآخذ ما لا يستحق؛ ولا يمسكه الناظر عنده خشية الضياع مع إمكان توصيلهم بحقهم؛ وإن كان الوقف مدرسة ونحوها قسمت الإجرة على الشهور في الثلاثين سنة، ويفرق في كل شهر حصة ذلك الشهر بحسب الجامكيات؛ ولا يجوز تسليف واحد من هؤلاء جامكية شهرين، لأن شرط الواقف غير معلوم الحصول منهم في المستقبل، وهولا يستحق بمجرد حياته بخلاف الأول؛ وهذه الفروع غريبة حسنة ولم أر فيها ما يستحق بمجرد حياته بخلاف الأول؛ وهذه الفروع غريبة حسنة ولم أر فيها ما ينافي قواعدها إلا ما نبهت عليه وهي عزيزة النقل فآثرت نقلها وإن لم تكن من فتاوي أصحابنا.

# فرع :

قال صاحب المنتقي إذا حبس أرضاً لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبدالملك، وقال ابن القاسم في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيها، وكل ما كان لله استعين ببعضه على بعض، لأن الكل حق لله؛ ويمتنع ذلك في حقوق العباد، لأن جهاتهم متعددة، فهو نقل الحبس من ملك إلى ملك وهو ممتنع أ.

#### فرع :

قال قال التونسي لاتباع بعض الوقف، ومن أصحابنا من يرى بيعه ولست أقول به 2.

<sup>(1)</sup> انظر المنتقى 130/6.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 301/6.

قال إذا كان الحبس مشاعاً وطلب بعض الشركاء القسمة أو البيع، قال عبد الملك إن كان ينقسم قسم فما كان الحبس كان حبساً، وما كان لا ينقسم بيع؛ فما وقع للحبس اشترى بثمنه أمثل ذلك ويكون حبساً لأن المحبس لما حبس ما لا ينقسم لم يكن له إبطال حق شريكه في البيع ووافق أحمد في قسمة الوقف من الطلق بناء على أن القسمة ليست بيعاً بل اقرار حق.

تنبيه: الوقف ينقسم إلى منقطع الأول ، وإلى منقطع الآخر، وإلى منقطع الطرفين، وإلى منقطع الوسط والطرفين، فهذه خمسة أقسام؛ فالأول كالوقف على من لا يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه أو معصية أو ميت لا ينتفع. والثاني على أولاده ثم على معصية، والثالث على نفسه ثم على أولاده، ثم على ميت؛ والرابع على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها، ثم على الفقراء؛ والخامس على نفسه، ثم على أولاده، ثم على المحاربين في جهة معينة، ثم على مدرسة معينة، ثم على الكنيسة؛ والظاهر من مذهبنا أن الوقف يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع، لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان، فجاز أن يعم أو يخص كالعواري والهبات والوصايا. وقال (ش) يمتنع منقطع الابتداء أو الانتهاء، ومنقطع الابتداء فقط، لأن أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيها انقطاع، فما فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل؛ ولأن فيها انقطاع، فما فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل؛ ولأن العقد، كا لو باع وحجر فإنه يبطل، لكونه خلاف مقتضى العقد. و الجواب

<sup>(1)</sup> في ي : به.

<sup>(2)</sup> في ي : محبساً.

<sup>(3)</sup> انظر المنتقى 131/6.

<sup>(4)</sup> في ي : الأول أقسام.

<sup>(5)</sup> في ي : وحيث.

عن الأول: أن فعلهم رضي الله عنهم لا ينافي صورة النزاع، بل يدل على جواز أصل الوقف، وأن المتصل جائز، كما أنهم لما وقفوا على جهات مخصوصة من البر لم يمتنع الوقف على غيرها، لكونهم لم يقفوا عليها. وعن الثاني ان مقتضى التحبيس والوقف، الدوام وهو اعم من الدوام على شخص معين أو على أشخاص أو سنة أو الدهر؛ ولذلك يقال دام بدوام دولة بني أمية ومدة حياة فلان، ولا ينافي ذلك اللفظ؛ وقال (ح) يمتنع منقطع الانتهاء، وقال أحمد يمتنع منقطع الانتهاء ومنقطع الوقف على منقطع الابتداء الوقف على رجل ولم يعينه أو على ولده ولم يولد له.

# فرع

قال الأبهري إذا حبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم من بعدهم، فتوفي أحدهم وأخذ ولده منزله فكان يكريه ولا يسكنه، ثم سافر سفر انقطاع أكري وقسم بينهم، ويخص أهل الحاجة منهم، لأن المحبس إنما قصد سكنى ولده في بلده؛ فإذا خرج لم يكن له شيء ويكرى ما فضل عن سكناه، وإن لم يكن منقطعاً انتظر.

# فرع :

في الكتاب لا يخرج من الحبس أحد لإحد للاستواء في السبب، ومن لم يجد مسكناً فلا كراء له؛ ومن غاب غيبة انتقال، أو مات استحق الحاضر مكانه، لأن المنفعة أرصدت لمن تيسر انتفاعه؛ ومن سافر لا يريد مقاماً، فهو على حقه إذا رجع أ.

قاعدة: من ملك المنفعة له المعاوضة عليها وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع ليس له المعاوضة كسكنى المدارس والربط والجلوس في المساجد والطرق؛ للسجد أو المدرسة أو الطريق، لأنه لم يملك ليس لأحد أن يؤجر مكانه في المسجد أو المدرسة أو الطريق، لأنه لم يملك

<sup>(1)</sup> 11 - 15 = -5 (1) 106/15 = -5

المنفعة بل يملك أن ينتفع بنفسه فقط، فلهذه القاعدة لم يجعل له كراء إذا لم يجد مسكناً، لأنه لم يوقف للغلة وإنما وقف للانتفاع بالأنفس بالسكنى كالمسجد ينتفع به في الصلاة.

# فرع :

قال اللخمى غلة الحبس ستة أقسام: ما نفقته من غلته كان على معين أو مجهول كديار الغلة والحوانيت والفنادق، فإن كاتت للسكني، خير المحبس عليه بين الإصلاح والخروج حتى بكرى بما يصلح به حفظاً لأصل الوقف ثم يعود، وما نفقته من غلته إن كان على مجهول. وعلى المحبس عليه إن كان معيناً كالبساتين والإبل والبقر والغنم؛ وما نفقته من غير غلته كان على معين أو مجهول كالخيل لا تواجر في النفقة، فإن كانت في السبيل فمن ثلث المال؛ وإر لم تكن، بيعت واشترى بالثمن عيناً من النفقة كالسلاح والدروع؛ وإن كانت حبساً على معين، أنفق عليها؛ فإن لم يقبلها على ذلك، فلا شيء له؛ وما نفقته تارة من غلته وتارة من غيرها على مجهول أو معين وهو العبيد، فإن حبسوا في السبيل ولهم صيغة للسبيل فكالخيل؛ وإن كان المراد منهم الغلة، فمن غلتهم كانوا في السبيل أو على الفقراء على مجهول² أو معين؛ واحتلف في المخدم هل ينفق صاحبه عليه، لأنه مالك الرقبة أو المخدم وهو اصوب لأنه منقطع إليه؛ فلو كان يخلافه نهاراً ويأوي لسيده ليلاً فعلى سيده كالمستأجر؛ قال ولو قيل في النهار على المخدم وعند الايواء على السيد كان وجهاً، وكذلك العبد المحبس على معين للخدمة نفقته عليه، وما هو مختلف فيه؛ أن يضرب المحبس أجلاً يخدم فيه العبد وينتفع فيه بالفرس، فيختلف هل النفقة على المعطى أو على المعطى، لأنه الرقبة ههنا على ملك المحبس؛ ولذلك ينبغي الجواب إذا لم يضرب أجلاً على القول إنه يعود بعد موت المحبس عليه ملكاً لصاحبه، فهو كالمخدم؛ وما لا نفقة

<sup>(1)</sup> في ي : ملك.

<sup>(2)</sup> كلمة (مجهول) ساقطة في د .

له على أحد إن وجد من مصلحة وإلا ترك كالمساجد والقناطر نفقتها من بيت المال، فإن تعذر ولم يتطوع أحد بذلك، تركت حتى تملك؛ وقال (ش) نفقة الوقف من ربعه مقدمة، فإن لم يكن ربع فمن بيت المال، لأن الملك انتقل لله تعالى؛ وقال أحمد نفقته من حيث شرط الواقف، فإن لم تكن له غلة، فمن الموقوف عليه، لانتقال الملك إليه وقاله (ح).

### فرع :

قال إذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله، قال مطرف يرجع ميراثاً، وقال مالك يعطى لغيره توفية بالحبس؛ قال وانا أرى إن اعطاه ليركبه لا ليغزو عليه، رجع ميراثاً لعدم القبول؛ أو ليغزو عليه فهو موضع الخلاف لتضمنه منفعة المحبس عليه والقربة، فملاحظتها توجب الخلاف كمن أوصى بالحج عنه لفلان بكذا أو الموصي ليس صرورة، قال ابن القاسم المال ميراثاً إذا المتنع، وقيل يدفع لغيره يحج به عنه ملاحظة للقربة.

# فرع :

في الكتاب حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب لهم يومئذ، وأنفذه في صحته وهلك هو وولده وبقي ولد ولده وبنوهم، فهو بينهم في الحال والمؤونة سواء، إلا أن الأولاد ما لم يبلغوا أو ينكحوا أو تكون لهم مؤونة لا يقسم لهم، بل يعطى الأب بقدر ما يمون، لأنه المحتاج إليه؛ فإذا بلغوا وعظمت مؤونتهم، فهم قسم واحد مع آبائهم.

#### فرع :

قال إذا بني بعض أهل الحبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح، ثم مات ولم

<sup>(1)</sup> كلمة (حبس) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> في ي: ولده الصغير.

<sup>(3)</sup> في ي : فهو.

يذكر لما أدخل ذلك، فلا شيء لورثته فيه، لأن الظاهر في الخلط بالموقف الوقف، قال ابن القاسم، إن قال هو لورثتي فهو لهم وإلا فلا وإن كثر؛ وقال المغيرة لا تكون وقفاً إلاّ ما لا بال له كالميازيب والقبو، وما له بمال فلورثته؛ لأن الأصل عصمة، المال عن الخروج، واليسير الظاهر الإعراض عنه أ. قال ابن يونس في كتاب محمد ليس لورثته في اليسير شيء أوصى أم لا، قال ابن كنانة من سكن مسكناً فبني فيه، ثم مات وصار سكناها لغير ورثته، فليس للباني قيمة بناء ولا عمارة؛ وقال مالك إذا عمر بعض أهل الوقف في غير حيزه الذي بيده هو كالأجنبي حقه فيه، قال مالك إذا حبس داراً أو أرضاً حياته فبني فيها بيتاً أو غرس نخلاً ومات، فإن صارت الدار لورثة الباني فذلك لهم2، وإلا قلعوا البناء والنخل إلاّ أن يعطوا قيمة ذلك مقلوعاً؛ قال اللخمي قال ابن القاسم إدَّ بني الموقوف عليه ما يرى أنه أراد به الحبس فلا حق له أوصى به أم لا وما يرى أنه لم يرد به الوقف فلورثته. قال التونسي لعل ابن القاسم تكلم على عادة عندهم، وإلا فالأصل عصمة الأموال؛ وفي المجموعة إذا حبست داراً أو قاعة على قبيل فبني فيها رجل من القبيل حوانيت وبيوتاً للغلة يقاص بعين ما بني بما نقص من الخراج فيما أنفق، فإذا استوفى فالكراء بعد ذلك لجميع أهل الحبس؛ فإن أراد غيره الدخول معه فيما بني للغلة غرم نصف ما بقى له من حقه ودخل، فيكون نصفه في يديه يقاص نفسه من غلته بما غرم حتى يستوفي؛ ثم تكون الغلة بين الجميع كان للقاعة قبل ذلك غلة أم لا. قال التونسي ينبغي أن يكون ما قابل القاعة من الكراء للجميع، لأن بناءه لا يسقط حقوقهم من الحبس وكراء القاعة إذا كان لها كراء قبل البناء والزائد على كراء القاعة يقاص به نفسه، ولم يجعل جميع غلة البناء له؛ ولعل هذه سنة جرت في الأحباس إذا بني فيها أحد ليغتل أنه يقاصص نفسه بما أنفق ويكون الذي بناه حبساً؛ وأما

<sup>(1)</sup> المدونة: م 6-ج 107/15-108.

<sup>(2)</sup> كلمة (لهم) ساقطة في د .

إن بنى المسكن  $^1$  فهو أولي بما بنى مما يكفيه للسكنى $^2$ .

### فرع:

في الكتاب حبس حائطه على رجل حياته وكان يغتله فمات وفيه ثمر، فلورثته إن طاب، وإلاّ فلرب الحائط تبع للأصل كالبيع؛ ولو كانوا جماعة يلونه ويسقونه، فنصيبه لورثته؛ فلو أبرت ولم تطب فلبقية أصحابه، لأن أكثر الكلف بقيت عليهم وإن لم يلوا العمل، بل يقسم عليهم الغلة، فنصيبه لرب النخل؛ ثم رجع مالك فقال يرد ذلك على من بقى توفية بالوقف، وغلة الدار والعبد كالثمرة؛ وأما دار يسكنونها وعبد يخدمهم فنصيب الميت لباقيهم، لأن سكناهم وحدمتهم شيء واحد؛ وإن مات أحدهم والثمرة أبرت، فحقه ثابت قاله غير واحد من الرواة وقاله المغيرة فيما ينقسم وفيما لا ينقسم 3؛ لأن التأبير يمنع الثمرة من التبعية ويوجب لها تحققاً في نفسها كما في البيع. قال صاحب  $^4$ النكت إذا مات أحدهم قبل طيب الثمرة وقد أنفق، فلورثته الرجوع بها؛ فإن طابت الثمرة ورجعوا بالأقل من نفقة الميت أو ما ينوبه من الثمرة بعد محاسبته بنفقتهم، وكذلك لو حبس عليه خاصة؛ ولو أجيحت، لم يكن لورثته شيء، وقيل يقوم أصحابه؛ لأن النفقة كالاستحقاق، والأول الصحيح؛ ولو مات بعد الطيب، فلورثته اتفاقاً كانوا يبيعون الثمرة يلونها أم لا، إنما الخلاف إذا مات قبل الطيب؛ ولو حبس عليهم مكيلة معلومة فُمات أحدهم قبل الطيب، رجع للمحبس نصيبه اتفاقاً؛ إنما القولان إذا كانت جملة الثمرة لهم؛ قال ابن يونس قال محمد لو5 ولد لأحدهم ولد بعد الإبار أو قبله فله حقه من الثمرة، أو بعد طيبها فلا شيء له في ثمرة العام، بل في المستقبل كالمشتري في البيع؛ ولو

<sup>(1)</sup> في د : السكن.

<sup>(2)</sup> في د : السكن.

<sup>(3)</sup> 111-110/15 = -6

<sup>(4)</sup> في ي : وإن.

<sup>(5)</sup> في ي : ولو.

حبست حياة صاحبها فمات صاحبها بعد الطيب فهي لهم، فإن أبزت ولم تطب فلورثته؛ قال اللخمي إذا كانت الدار للغلة والعبد للخراج فنصيب الميت على القولين هل يرجع إلى أصحابه، أو الحبس؟ وعن مالك في عبد الخدمة ودابة الركوب أن نصيبه لا يكون لأصحابه وهو أقيس لعدم الفرق بين ما يراد للغلة أو السكني أ، لأن كل واحد إنما عمل له جزء معلوم لا يزاد عليه؛ فإن كانوا حمسة فقد جعل لكل واحد الخمس والمحبس أولى في استصحاب ملكه، إلاَّ أن تكون عادة؛ وإن جعل لكل واحد سكنى بعينه، أو خدمة العبد لفلان يوماً بعينه، ولفلان يومين؛ وفي الثمار لفلان وسق ولفلان ثلاثة، لم يرجع نصيبه إلى أصحابه بل للمحبس، لأن قرينة التحويل تصيره أحباساً متباينة؛ فلو أخرج الحائط أكثر من تلك التسمية، فالفاضل للمحبس، أو أقل تحاصوا؛ وإن مات أحدهم ولم يوف الحائط، حوصص بنصيب الميت ولا يرجع إليهم؛ قال مالك إن سمى لأحدهم دون غيره، بدىء بمن سمى له، لأن التسمية دليل العناية 2؛ إلاّ أن يعمل فيه فهو أولى بإجارَته؛ قال وأرى إن سمى لأحدهم مكيلة وللآخر جزءاً نحو لزيد وسق ولعمرو ربع الثمرة، ولخالد سدسها، ولبكر نصف سدسها؛ فجميع الأجزاء النصف، فجاء نصفها عشرة أوسق أخذ كل واحد تسميته، أو ثلاثين أخذ أرباب الأجزاء نصف الثمرة، والأجزاء عشرة أو سق؛ والباقي للمحبس أو لمن كان المرجع إليه؛ فإن جاءت أقل من عشرين، هل يتحاصون أو يسلم النصف للموصى له ويكون التقص على أرباب الأوسق وهو أحسن؛ فإن قال من مات فنصيبه في وجه كذا فكما قال، ولا ينظر موت أحدهم؛ وإن قال إن انقرضوا رجع في وجه كذا، فمات أحدهم والمحبس هو الذي يلي السقي والعلاج، هل نصيبه لأصحابه <sup>3</sup> أو للمحبس حتى يموت آخرهم فيكون فيما ذكر مرجعاً، أو يجعل من الآن في ذلك، وإلى المحبس

<sup>(1)</sup> في د : السكن.

<sup>(2)</sup> في ي : المقاسمة.

<sup>(3)</sup> في ي: الأصحابها.

أحسن؛ لأنه اشترط <sup>1</sup> انقراض الجميع في المرجع. فوع :

في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به، أو ضعف من الدواب بيع واشترى بشمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس، وكذلك الفرس يكلب أو يخبث يباع ويُشترى به فرس؛ قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بها، فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل<sup>2</sup> وروى غير<sup>3</sup> ابن القاسم لا يباع ما حبس من عبد أو ثوب كما لا تباع الرباع، قال صاحب التنبيهات: خبث بباء واحدة من تحتها وآخرها ثاء مثلثة، ومعناه فسد وبطل. وروى خبِب بالباء المكسورة وآخرها باء بواحدة ومعناه هلك. وليس المراد الهلاك بالكلية، وإلاَّ تعذر بيعه، وإنما بطل ما يراد منه في الجهاد؛ والوجه الذي حبس له؛ وكلب بكسر اللام أصابه داء الكلب وهو السعر؛ واختلف في تفريقه بين الثياب والخيل: فقيل ليس بخلاف بل بحسب السؤال، فقال ذلك في الخيل لأنها بقيت فيها منقعة الحمل وغير ذلك، وقيل بل المقصود في الخيل المنفعة للغزو لا للغزاة، فجعلت أثمانها في مثلها، والثياب المنفعة بها للإنس، فإذا بليت أعطيت أثمانها لهم عوضاً عما كان لهم؛ قال صاحب النكت قيل لا فرق بين الثوب والفرس يخلق فإذا لم يجد ثياباً يشتري بها اشترك بها في ثوب كما في الفرس. فإن تعذر ذلك فيهما، تصدق بالثمن؛ وإنما فرق بينهما في الكتاب لافتراق السؤال، فتكلم في الثوب إذا تعذرت الشركة، وفي الفرس إذا وجد؟ والفرق بين الدار إذا خربت لإتباع، وبين غيرها والعرصة يتوقع عمارتها بأجرتها سنين، بخلاف الفرس والثوب؛ قال اللخمي إذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضرراً باعه، وإن رجي عود منفعته امتنع؛ فإن لم يكن ضرراً ولا رجاء، أجاز ابن القاسم بيعه لعدم المنفعة، ومنع غيره لعدم الضرر؛ قال أشهب

<sup>(1)</sup> في ي يشترط.

<sup>.100</sup>-99/15 - 6 - 7 (2)

<sup>(3)</sup> في د : عن.

إذا فضل عن عيش الرقيق المجبس في السبيل فضل، فرق على فقراء ذلك الثغر؛ فإن فضل عنهم، ففي أقرب الثغور؛ فإن انقطعت عليهم وخيف هلاكهم، بيعوا وقسمت أثمانهم في السبيل، أو اشترى بأثمانهم سلاح السبيل، ولا يباعوا ما دام كسبهم يقوم بهم؛ قال وقوله ضرراً إذا كان النقص للكساد في صنعتهم ويرجى عود منفعتهم، وإن كان لأنهم أسنوا ولا يرجى منفعتهم، بيعوا على قول مالك؛ وأما الفرس يكلب إن كان يعلف من بيت المال بيع لأنه ضرر، أو يرعى ففي بيعه القولان؛ ولذلك تباع الدار إذا بعدت عن العمران ولم يرج صلاحها على القولين، وينبغي المنع سراً لذريعة بيع الوقف؛ وأما ما في المدينة فقد يعمره أحد احتساباً لله، قال ومن قطع النخل أو قتل العبد أو الفرس غرم القيمة؛ فإن كان في السبيل وعلى الفقراء جعلت تلك القيمة في بناء تلك الدار، وكذلك كان في السبيل وعلى الفقراء جعلت تلك القيمة في بناء تلك الدار، وكذلك النخل والفرس؛ وعلى قول أشهب يصرف فيما يرى أنه أفضل، فإن كان الحبس على معين سقط حقه على ما في الكتاب وعاد لحقه في تلك القيمة عند محمد.

في الكتاب إذا مات العبد أخلف بماله مكانه، لأنه ملكه كقيمته إذا قتل أو ثمنه إذا بيع؛ وإن حبسه على رجل حياة العبد رجع ماله لسيده، لأنه إنما خرج عن ملكه منافعه.

#### فرع:

في الكتاب حبس داره على فلان وعقبه أو على ولده، أو قال على ولدي ولم يجعل لها مرجعاً، فهي وقف لاتباع ولا تورث، وترجع بعد انقراضهم حبساً على أولى الناس بالوقف يوم المرجع وإن كان حيا؛ وإن قال هي صدقة على فلان وولده ما عاشوا ولم يذكر مرجعاً فانقرضوا رجعت موقفاً على فقراء أقرب الواقف لقرينة الصدقة؛ قال غير ابن القاسم كل حبس أو صدقة أو حبس على مجهول من يأتي نحو على ولدي ولم يسمهم، فإنه مجهول فذلك كله حبس أ

<sup>(1)</sup> أنظر المدونة:م 6-ج 101/15.

قال صاحب التنبيهات: فيها أربعة أقسام، لأن المحبس عليه إما معين أو لا، والمعين إما محصور أو لا1، ولكل قسم حكم؛ فمتى عين شخصاً فقال على فلان وأولاد فلان وعينهم فهل يكون مؤبداً؟ فإن مات رجع حبساً على أقرب الناس بالمحبس؛ فإن لم يكن له قرابة فالفقراء نظراً للفظ الحبس، أو يرجع ملكاً للواقف ولورثته كللعمري قولان لمالك؛ وإن حبس على معينين محصورين فقولان لمالك كا تقدم؛ والمعينين غير المحصورين نحوفي السبيل أو وقود مسجد كذا أو أصلاح قنطرة كذا، فهو كالحبس المبهم المتقدم ويُوقف على التأبيد؛ فإن تعذر ذلك الوجه ولا يطمع في بنائه، صرف في مثله؛ وفي محصورين غير معينين يتوقع انقراضهم نحو بني زيد أو عقبه، أو فرس حبس على من يغزو في هذه الطائفة أو طلب العلم بمدينة كذا، فكالحبس المبهم المطلق يتأبد ويرجع بعد انقراض الوجه مرجع الأحباس على مذهبه في المدونة، وقال ابن الجلاب يعود ملكاً؛ واختلف هل بني زيد مثل ولد زيد فيمن وجد ومن لم يوجد يتأبد أم لا؟ وأما غير المعينين وغير المحصورين نحو بني تميم أو المجاهدين أو إصلاح المساجد، أو طلب العلم فيتكابد<sup>3</sup> كالمطلق؛ وإن حبس على معدوم بعد وجود غير محصورين نحو على أولادي وبعدهم للمساكين ولم يترك ولداً أو ايس من الولد، فعند ابن القاسم يرجع ملكاً، وعند عبد الملك يرجع حبساً للمساكين؛ وإن جعل مكان الحبس الوقف، فحكى البغداديون أنه ينفذ حبساً - كان على معينين أو مجهولين أو محصورين أو غير محصورين، وأنه لا يختلف فيه؛ وقال غيرهم اللفظان سواء في الخلاف والاتفاق؛ فأما 4 إن قال صدقة وعينها لشخص فهي ملك له، أو على مجهولين غير محصورين نحو المساكين قسمت عليهم أو ثمنها أو انفقت فيما يحتاجه ذلك الوجه المجهول ولا يكون حبساً؛ وإن قال في

<sup>(1)</sup> في ي : قائل.

<sup>(2)</sup> كلمة (كذا) ساقطة في د .

<sup>(3)</sup> كلمة (فيتأبد) ساقطة في د .

<sup>(4)</sup> في ي : وإما.

الصدقة على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعهم نحو ولد فلان، قال في الكتاب حبس مؤبد، ويرجع بعد انقراضهم مرجع الاحباس سواء قال ما عاشوا أم لا، وعنه يرجع لآخر المحبس عليهم ملكاً؛ وقيل حكمها حكم العمرى؟ وهذا كله إذا أفرد هذه الألفاظ ، فمتى قيدها بصفة أو أجل أو شرط اختلف حكمها، فمتى قال حبس أو وقف أو صدقة سنة أو حياتي على معينين أو مجهولين أو معدوم، فهي هبة منفعة وعمرى إلى أجل اتفاقاً وترجع عند انقضاء الأجل لربها أو لورثته؛ وإن قال في المعينين حياته أو ما عاش اختلف حكم الألفاظ؛ فالصدقة عمري، والحبس مثل ذلك لا يتغير حكمه قاله سحنون؛ وقال محمد هو عمري اتفاقاً، وأما المجهول المحصور إن قيده بحياتهم أو ما عاشوا، ففي الكتاب حبس مؤبد، وقال مطرف عمري لأجل التقييد؛ ومتى قال في جميع هذه محرم لا يباع ولا يورث تأبد اتفاقا لأجل هذه القرائين ومتى قال في جميع هذه محرم لا يباع ولا يورث تأبد اتفاقا لأجل هذه القرائين

# فرع :

قال ابن يونس أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع الحبس إليهم بعد انقراض الحبس، قال مالك الأقرب من العصبة ومن النساء من لو كانت رجلاً كانت عصبة للمحبس؛ ولا يدخل ولد البنات ولا بنو الأخوات ولا الزوجات، بل مثل العمات والجدات وبنات الأخ والاخوات الشقائق أو لأب دون الاخوة للأم؛ واختلف في الأم؛ فقال ابن القاسم تدخل، وقال عبد الملك لا تدخل الأم ولا أحد من الإناث إلا من يرثه منهن كالبنات وبنات الأبناء والأخوات، وأما الأم فلا؛ لأنها ليست من النسل، ولا تدخل العمة ولا بنت العم ولا بنت العم ولا بنت الاخ؛ وإن كان أخاً وأختاً، فذلك بينهما نصفان، لأنها لو كانت وحدها أخذت الجميع كان في أصل الحبس للذكر مثل حظ الانثيين أم لا؛ فإن اجتمع النساء المعتبرات والعصبة دونهن، قال مالك يدخلون كلهم، إلا أن لا يكون سعة فيبتداً بإناث ذكور ولده على العصبة الأقرب فالأقرب؛ وكذلك العصبة الرجال

يبدأ الأقرب فالأقرب، ويدخل الموالي إذا لم تكن العصبة أقرب منهم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ وإذا انفرد النساء قسم على قدر الحاجة، قال ولا يعجبني قوله إلا أن يفضل عنهن، وماحصل رجع عليهن، لأن أهل الأحباس إذا استووا في الحاجة والغنى، لم يصرف إلى غيرهم؛ وقال عبد الملك لا يفضل الفقير على الغني إلا بشرط من المحبس، لأن الواقف علم إن الفقير يكون فيهم والغني ولم يتعرض لذلك، وقال محمد ينظر إلى أول حبسه إن أراد به المسكنة على مرجعه كذلك وأحرم الغني ملاحظة لغرضه، وإلا أعطى الجميع ورجع أهل الحاجة قاله ما لك؛ وإن كانوا أغنياء، قدم الأقرب فالأقرب؛ وإن اشترط للذكر مثل حظ الأنثيين بطل الشرط، لأنه لم يتصدق عليهم؛ ولأنه لو كان له ذلك اليوم ابنة أو أخت، اختصت بالجميع؛ قال اللخمي عن ابن القاسم إذا لم يترك إلا ابنة، لم يكن لها شيء، وإنما هو للعصبة؛ قال والأصوب إعطاء يترك إلا ابنة، لم يكن لها شيء، وإنما هو للعصبة؛ قال والأصوب إعطاء الأقرب من النساء إذا كن فقراء من قبل الرجال أو النساء، لأن المرجع ليس فيه شرط.

# فرع :

في الكتاب إذا حبس فرساً على رجل وشرط على المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها، ثم هو بتل بعدها؛ وقال أيضاً إن دفعه يغزو عليه ثلاث سنين ينفق عليه فيها ثم هو للمعطي بعد الأجل، امتنع لأنه غرر؛ فقد يهلك الفرس قبل الأجل فيذهب علفه باطلاً، قال ابن القاسم وأنا أرى إن لم يمض الأجل أن يخير الذي حبس الفرس بين ترك الشرط وتبتليه أو اخذه ويرد للرجل ما أتفق ؛ وإن مضى الأجل وكان الذي يبتل له بعد الأجل بغير قيمة. قال صاحب النكت قال أبو محمد جواب المسئلتين واحد والفرس فيهما بعد الأجل ملك،

<sup>(1)</sup> في د : فضل.

<sup>(2)</sup> في ي: الأصوب.

<sup>(3) -</sup> في ي : بتلا.

وقيل المسئلتان مفترقتان لذكر التخيير في الأولى، فهي بعد الأجل حبس على المعطى لا ملك ولم يذكره في الثانية فيكون بعد الأجل ملكاً للمعطى؛ ولو لم يكن الأول حبساً، كيف اسقط ابن القاسم القيمة بعد الأجل؛ لأنه إن كان كراء فاسداً كيف أمضاه أو بيعاً فاسداً أسقط القيمة أ، فكيف بأحذه بغير قيمة، بل هو بيده بعد السنة حبساً توفية بالشرط؛ فيرجع 2 المعطى على رب الفرس بما انفق عليه في السنة، قال أبو الحسن فإن ادرك في الأول قبل تمام السنة، خير المحبس بين تنفيذ الحبس 3 وإسقاط الشرط ويدفع ما انفق على الفرس، لأن النفقة لذلك الشرط؛ وبين أخذ الفرس ودفع النفقة؛ وإنما أسقط القيمة بعد فوت الأجل، لأن الفوت من قبل المحبس يخالف العبد يشتريه على أنه مدبر وفوته من قبل المشتري وبنفس الشراء يكون مدبراً، والفرس بتمام الأجل يكون حبساً؛ قال أبو الحسن ومبنى الثانية أن ثواب الغزو للدافع، فصارت النفقة في الأجل ثمن المبيع بعد الأجل؛ فإن أدرك قبل الأجل خير الدافع بين الإمضاء بغير شرط ودفع النفقة، وبين أرتجاع فرسه وغرم النفقة؛ وإن لم يعلم حتى مضى الأجل ولم يتغير الفرس بحوالة سوق فسخ البيع، لإنه الآن صار بيعاً فاسداً ويرد ويغرم النفقة؛ وإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمته من حين حل الأجل، لأنه من ذلك اليوم ضمنه، وإن قبضه للغزو عليه بنفسه عن الدافع رجع عليه بأجرة مثله إن غزا عنه وإن غزا لنفسه، إلاّ أن أجر الفرس للدافع، فقد انتفع بالركوب فعليه أجرة الركوب؛ وهذا كله فيما كان قبل الأجل؛ وأما بعده فالأجرة ساقطة فيما استعمله بعد الأجل، لأنه ضمن الفرس والأجرة المتقدمة لا تسقط؛ وكذلك يرجع المنفق بالنفقة قبل الأجل، وإن فات الأجل وضمن القيمة لتقررها قبل ذلك؛ وقال يحيى بن عمر في اشتراط مرمة الدار إن وقع، مضى الحبس وسكن؛ فإن احتاجت إلى مرمة الدار إن وقع، مضى الحبس

<sup>(1)</sup> جملة (أسقط القيمة) في د .

<sup>(2)</sup> ني د : ويرجع.

<sup>(3)</sup> جملة (بين تنفيذ الحبس) ساقطة في د .

وسكن؛ فإن احتاجت إلى مرمة أخرحناه منها وأكريناها بقدر مرمتها ثم يعود، إلا أن يقول أنا أسكن وأرم بقدر ما يكترى من غيري فذلك له؛ فإن رم وبنى بمقتضى الشرط، قيل يعطى ما أنفق أيضاً ولا يعطى أ قيمة ذلك مقلوعاً؛ ولو قيل له خذها على هذا وعلى أن تبنى في موضع منها بنياناً كثيراً، فههنا إنما يعطى ما انفق أيضاً، ولا يعطى قيمة ذلك منقوضاً؛ بخلاف إذا أعاره بشرط بقاء البناء له بعد الخروج من السكنى متى شاء يعطى قيمة البناء منقوضاً، لأنه بنى لنفسه بخلاف الأول؛ قال صاحب التنبيهات إذا أسكنه سنين مسماة أو حياته على أن عليه مرمتها فهو كراء مجهول، وإن اعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فبيع فاسد، والغلة للمعطي بالضمان وترد لربها ويتبعه بما انفق عليه.

# فصل في مقتضيات الألفاظ

وهي سبعة عشر لفظاً، اللفظ الأول: لفظ الولد، ففي الكتاب قال يحيى بن سعيد يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث، إلا أن ولده أحق من أبنائهم ما عاشوا، لأنهم دخلوا تبعاً لهم؛ إلا أن يفضل فيكون لولد الولد²، قال مالك يدخل الأبناء معهم ويؤثر الآباء، وإن قال ولدي وولد ولدي بدىء الآباء والفضل للأبناء، وسوى المغيرة بينهم؛ قال مالك ولا يدخل ولد البنات لعدم دخولهم في قولهم تعالى ﴿يُوصِيْكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ ﴾ وقال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ولأن العادة نسبتهم إلى نسب أبيهم دون أمهم، وقال (ش) وأحمد لا يندرج في الولد إلا ولد الصلب، لأنه الحقيقة، وإطلاق الولد على غيره مجاز،

<sup>(1)</sup> جملة (ما أنفق أيضاً ولا يعطى) ساقطة في د .

<sup>(2)</sup> المدونة: م 6-ج 103/15.

<sup>(3)</sup> الآية: 11 من سورة النساء.

ولذلك أن بنت الابن إنما ورثت بالسنة دون قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُم الله في أُولاً وَكُمْ ﴾. قال محمد إن قال ابن فلان ولم يقل ولد، اختص بالموجود؛ وإذا قال حبس على ولد ظهري، اختص بالولد دون بنيهم؛ وإن قال على بني ابني أكان لإخوته لأبيه وأمه، ولأخوته لأبيه؛ ويختلف في دخول بنيهم ولا شيء لأخوتهم لأمهم، قال صاحب المقدمات قال ابن عبد البر وجماعة من المتأخرين يدخل ولد البنات في لفظ الولد لا ندراجهن في قوله تعالى ﴿ حُرِمَتُ عَلَيْكُمُ أُمّهَا تُكُم ﴾ فحرمت بذلك بنت البنت إجماعاً، ولقوله عليه السلام عَلَيْكُم أُمّها تكم ولأن عيسى عليه السلام من ولد آدم بإجماع المسلمين وهو ابن ابنته ابن ابنته ابن ابنته المنت الله عنه 3 ولا آدم بإجماع المسلمين وهو ابن ابنته المنه ابن ابنته المناه عنه السلام من الله عنه المناه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه

والجواب عن الأول: أنه لا يلزم من انعقاد الإجماع على إرادة المجاز في صورة حمل اللفظ عليه في صورة أخرى، والحمل في آية التحريم مجاز، وإلا لا طرد في آية المواريث؛ وحينفذ يكون إنما ترك المعارض، والتعارض على خلاف الأصل؛ وكذلك الحديث معمول على المجاز، وإلا لزم ترك العمل بالدليل في آية المواريث؛ وعن الثالث إن ادعيتم أن عيسى عليه السلام يحسن إطلاق لفظ ابن آدم عليه فمسلم، وإن ادعيتم أن اللفظ وضع له لغة فممنوع؛ وقد ذكر العلماء في ضوابط الحقيقة والمجاز أن كل لفظ يصح سلبه فهو مجاز، فإن من رأى شجاعاً فقال رأيت أسداً يصح أن يقال ما رأيت أسداً، ولو رأى الحيوان المفترس ما حسن أن يقال ما رأى أسداً: كذلك في صوره النزاع يصح أن يقال لا أب لعيسى مطلقاً، وإنما له أم فقط، وهو يناقض قولنا آدم أبوه؛ وكذلك يقال هذا ليس إبني بل ابن فلان من ابنتي؛ وقال (ح) ولد البنات قطعى النسبة

<sup>(1)</sup> في ي : أبي.

<sup>(2)</sup> الآية: 23 من سورة النساء .

<sup>(3)</sup> انظر المقدمات 422/2.

<sup>(</sup>۵) کلمة (من) ساقطة في د .

إليهن وولد الابن مظنون، والمقطوع أولى بالدخول من المظنون. وجوابه أنه لا يلزم من القطع بنسبة الولادة القطع بوضع اللفظ بإزاء يملك النسبة فأين أحد البايين من الآخر.

اللفظ الثاني: وقفت على ولدي وولد ولدي أو أولادي وأولاد أولادي، قال صاحب المقدمات قال جماعة من الشيوخ يدخل فيه ولد البنات وهو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى؛ فلما قال وولد ولدي كأنه قال على اعقابهم، وعن مالك لا يدخلون لما تقدم في اللفظ الأول، وعنه ذلك، ولو قال على أولادي وأعقابهم، وعن ابن القاسم إذا أوصى لولد فلان اختصت بذكورهم دون بناته، بخلاف ما إذا أوصى لبني فلان يدخل البنات، قال وفائدة قوله وولد ولدي على مذهب مالك وإن لم يدخل ولد الابن دخل في لفظ ولدي فقط، ففي احتمال الاختصاص بالولد قال ولفظ الولد يقع حقيقة لفظ ولدي فقط، ففي احتمال الاختصاص بالولد قال ولفظ الولد يقع حقيقة ولد البنات وخصص اللفظ لمن يرث: قال وقال جماعة لا يتناول غير ولد الصلب إلا مجازاً وليس بصحيح أ؛ قلت وهو مذهب ش وأحمد وهو الذي يعضده قواعد أصول الفقه كا تقدم في اللفظ الأول؛ وفي الجواهر قال أبو الوليد قال ابن العطار عدم دخول ولد البنات مذهب مالك، وكانت الفتوى بقرطبة دخولهن وقضى به محمد بن اسحاق بفتيا أكثر أهل زمانه.

اللفظ الثالث: على أولادي وأولادهم، قال صاحب المقدمات: وعن مالك لا يدخل ولد البنات لما تقدم ان ولد البنات لا يدخلون في لفظ الولد، والضمير عائد على ما لا يدخلن فيه فلا يدخلن في الضمير لأنه غير الظاهر؛ ومن الشيوخ من أدخلهم لقوله على ولدي وولد ولدي إلا أن يزيد درجة فيقول وأولاد أولادي فيدخلون في الدرجة الثانية، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث ينتهي قوله، وقضى بدخولهم بهذا اللفظ محمد ابن سليم بفتوى أكثر أهل

<sup>(1)</sup> انظر المقدمات 427/2 .

زمانه. ودخولهم فيه أبين من دخولهم في اللفظ الأول، لأنه اذا أتى بلفظ ظاهر دخله تخصيص العرف، بخلاف الضمير، لانه لا عرف فيه يخصصه. وقول الشيوخ إذا كرر دخلن وكذلك إن زاد درجة يدخلن إلى حيث انتهى من الدرجات، فيتخرج على اتباع اللغة دون العرف<sup>1</sup>.

اللفظ الرابع: على أولادي ذكورهم وإناثهم ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال: وعلى أعقابهم قال صاحب المقدمات ظاهر مذهب ذلك دخول ولد البنات كا لو سمى، ولأنه نص على الأنثى ثم نص على أولادهم فدخل ولد البنات بالنص لا بالتأويل، وخرج من قول مالك إذا حبس على ولده الذكر والأنثى ومن مات منهم ولده بمنزلته، قال مالك ليس لولد البنات شيء، لأن ولد البنات لا يدخلون ههنا، وهو تخريج ضعيف، لأن قوله فولده بمنزلته محمول على البنات لمن يتناوله الوقف  $^{8}$ .

اللفظ المخامس: على أولادي ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم ثم يقول وعلى أولادهم، قال صاحب المقدمات، يدخل ولد البنات عند مالك وجميع اصحابه لنصه على كل واحد وولده، ومع النص لا كلام؛ وعن ابن زرب عدم الدخول، قال وهو خطأ صراح، لأنه قاسه على صورة عدم التنصيص وهو قياس فاسد؛ وهذا اللفظ أقوى من لفظ الضمير، لاحتمال عوده على بعض ظاهره، وهذه تسمية صريحة؛ ولو كرر التعقيب؛ لدخل ولد البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها المحبس على ما قاله الشيوخ، خلاف قول مالك على ما تقدم 4.

اللفظ السادس: لفظ العقب قال صاحب المقدمات: هو كلفظ الولد<sup>5</sup>. وفي الجواهر قال عبد الملك كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق 433/2-434.

<sup>(2)</sup> في د : الأب.

<sup>(3)</sup> المقدمات 434/2

<sup>(4)</sup> المصدر السابق 435/2-436.

<sup>(5)</sup> نفس المصدر 437/2.

وقال ش الغقب، والنسل، والذرية، والعترة، والبنون، وبنوا البنين، كذلك نقله ابن الأعرابي وثعلب.

اللفظ السابع: لفظ الذرية والنسل قال صاحب المقدمات قيل كالولد والعقب لا يدخل ولد البنات على مذهب مالك، وقيل يدخلون لتناول اللفظ لهما لغة؛ وفرق ابن العطار بين الذرية فيدخل ولد البنات لقوله تعالى ﴿وَمِنْ فَمَا لَغَةُ وَفَرَقَ ابن العطار بين الذرية فيدخل ولد البنات لقوله تعالى ﴿وَعِيسى ﴾ فجعله من ذرية ابراهيم على أجمعين، وهومن ولد البنات، وبين النسل فلا يدخلون حتى يقول المحبس نسلي ونسل نسلي، قال وهو ضعيف، لأن ولد البنت من الذرية ، لأنه من الذر الذي هو الرفع؛ ومن النسل، لأنه من الإخراج،

لقول الشاعر :

#### فسلي ثيابي من ثيابك تنسل

اللفظ الثامن: لفظ البنين نحو على بني أو على بني بني فكالولد والعقب على القول بأن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث، وإلا فالذكران من بنيه وبني بنيه دون الإناث؛ وقاله (ش)؛ وأما على بني ذكورهم وإناثهم – سماهم أم لا وعلى أعقابهم، فعلى ما تقدم في الولد والعقب؛ وفي الجواهر: البنون يتناول عند مالك الولد وولد الولد – ذكورهم وإناثهم؛ فإن قال على بنيه وبني بنيه، قال مالك يدخل بناته وبنات بنيه؛ وعن ابن القاسم على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه، والذي عليه جماعه الأصحاب عدم دخول ولد البنات في البنين لما تقدم.

اللفظ التاسع: قال الأبهري إذا حبس على ذكور ولده، يدخل ولد ولده مع ولده فإذا انقرضوا فلبناتهم وللعصبة، فإن ضاق بدىء ببنات البنين ولاحق لبنات البنات؛ لأن بنات البنين كالعصبة لوراثتهم مع اخوتهم بالتعصيب.

<sup>(1)</sup> الآية :84 من سورة الأنعام.

اللفظ العاشر: لفظ الآل، في الجواهر قال ابن القاسم آله وأهله سواء وهم العصبة والأخوات والبنات والعمات دون الخالات، قال أبو الوليد معناه العصبة ومن في قعددهم من النساء هو المشهور؛ وقال التونسي يدخيل في الأهل من هو من جهة أحد الأبوين بعدوا أو قربوا.

اللفظ الحادي عشر: لفظ الآباء، قال صاحب المنتقى يدخل الآباء والأمهات والأجداد والجدات والعمومات وإن بعدوا، لقوله تعالى ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْم وَإِنْمَعِيلَ وَاسْحَقَ ﴾ 1 واختلف في الأخوال والخالات، والاختيار دخولهن، قال وهذه المعاني مجاز، ومقتضي مذهب مالك اعتبار الحقائق إلا أن يغلب مجاز في الاستعمال 2.

اللفظ الشافي عشر: لفظ القرابة، ففي الجواهر في الموازية إذا أوصى لأقربائه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، وقال في العتبية لا يدخل ولد البنات وولد الخالات، وقال ابن كنانة يدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت؛ وعن مالك يدخل أقاربه من أبيه وأمه، وقال أشهب كل ذي محرم منه من قبل الرجال والنساء محرم منه أم لا لصدق اللفظ عليه؛ وقال ش كل من يعرف بقرابته.

اللفظ الثالث عشو: لفظ القوم، وفي الجواهر قال التونسي الرجال خاصة من العصبة لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾، ثم قال : ﴿وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴾ ثم قال : ﴿وَلاَ نِسَاءً مِنْ نِسَاءً ﴾ .

وقال زهير:

وما أدري وسوف إخال أدري أقـــوم آل حصن أم نساء

<sup>(1)</sup> الآية: 133 ـ من سورة البقر.

<sup>(2)</sup> انظر المنتقى 6/125.

<sup>(3)</sup> الآية: 11 من سورة الحجرات.

فلم يدخل النساء في لفظ القوم . اللفظ الرابع عشر لفظ الإخوة ففي المجواهر دخل الذكور والإناث من أي جهة كانوا، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَّمِهِ السُدسُ ﴾ أ ولو قال على رجال إخوتي ونسائهم دخل الأطفال من الذكور والإناث، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رَجَالاً وَنِسَاءَ ﴾ 2

اللفظ الخامس عشر 3: لفظ العصبة، ففي الجواهر لا يدخل فيه أحد من جهة الأم، لأن التعصيب من النصر والمعونة وهو خاص بالذكور؛ ويدخل نسب الابن من الذكور وإن بعدوا؛ ولو قال على أعمامي لم يدخل أولادهم معهم، لأن ابن العم لا يسمى عماً، كما إذا قال ولد ظهري لا يدخل ولد ولده فيه ذكورهم ولا إناثهم؛ ولو قال على بني أبي، دخل فيه اخوته لأبيه وأمه وأخوته لأبيه، وذكور أولادهم خاصة مع ذكور ولده؛ قال وهذا يشعر بأنه لا يراد دخول الإناث تحت قوله بني بخلاف ما تقدم في لفظ البنين؛ ولو قال على أطفال أهلي، تناول من لم يبلغ الحلم ولا المحيض، وكذلك على صبيانهم أو صغارهم. وأما شبابهم وأحداثهم، فالبالغ الحلم إلى أربعين سنة؛ وعلى الكهول فلمن جاوز الشين، وعلى شيوخهم فعلى من جاوز الستين من الذكور والإناث إلى أن يجاوز الستين، وعلى شيوخهم فعلى من جاوز الستين من الذكور والإناث لقوله:

وتضحك مني شيخة عبشمية وإن لم تر قبلي أشيراً يمانياً

فسمى العجوز شيخة، وعلى أرملهم فللرجل وللمرأة الأرملين، لقول الحطيئة:

ها ذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

تنبه: قال أيمة اللغة أسماء طبقات أنساب العرب الشعب، ثم القبيلة، ثم

<sup>(1)</sup> الآية 11 من سورة النساء.

 <sup>(2)</sup> الآية: 176 من نفس السورة.

 <sup>(3)</sup> من هنا إلى آخر باب الوقف ساقط في ي – وهو لوحة كاملة.

العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة؛ فمضر شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصى بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة؛ قال تعالى: ﴿ وَفَصِيلَتُهُ التي تُؤْوِيه ﴾ أ قال صاحب الصحاح: الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، فقدم الفصيلة فخالف غيره2، مع أنه قد نقل في أن فصيلة الرجل رهطه الأقربون، والرهط قبيلة الرجل وقومه التي تنصره، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلاً رَهُمُكُ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ 3 وأصل هذه الأسماء مرتب على صورة الإنسان، فجعلوا جملة العرب كرجل واحد فأول ذلك الجمجمة أعلى ما في الإنسان كعدنان في العرب، ثم الشعب ، لأن عظم الرأس يتشعب قطعاً، ثم القبيلة من قبائل الرأس وهي الزرور التي بين قطع العظام وينفذ للشروت وهي مجاري العنق، ثم العمارة وهي صدر الإنسان، لأنه موضع القلة وهو عمارة الجسد وملله، ثم البطن، لأن بطن الإنسان تحت صدره، ثم الفخذ كذلك، ثم الفصيلة - وهو ما تحت الفخذ، لأن به ينفصل خلقه من غيره وينقطع آخره؛ وعلى رأي الجوهري تكون الفصيلة كالعنق من الإنسان مفصل بين الرأس والجسد؛ وأما الرجى فليس من هذا القبيل، بل الرحى من العرب كل قوم غزوا لقومهم على أن يخرجوا من أرضهم، وقسموها أربعة أقسام: قسم يربعون فيه، وآخر يصيفون فيه، وآخر للخريف، وآخر للشتاء؛ فهم يدورون عليها دوران الرحي، ويقال إن الذي اتفق لهم ذلك من العرب أربعة، فيُقال لذلك أرحاء العرب؛ والشعب ما تفرع من قبائل العرب والعجم، لقوله تعطى: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ 4 فلو علق الوقف على لفظ من هذه الألفاظ اتبعت فيه هذه النقول في اللغة، واختص بمن تناوله اللفظ.

اللفظ السادس عشر: لفظ الموالي، وفي الجواهر تشمل الذكران والإناث،

<sup>(1)</sup> الآية : 13 من سورة المعارج.

<sup>(2)</sup> انظر تاج العروس للشيخ مرتضى (شعب) ج 318/1.

<sup>(3)</sup> الآية 91 من سورة هود .

<sup>(4)</sup> الآية: 13 من سورة الحجرات.

وروي يدخل فيهم موالي أبيه وموالي ابنه، وموالي الموالي؛ وروي عن ابن وهب وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم، وروى عن ابن القاسم إذا كان لهم أولاد وله موال لبعض أقاربه رجع إليه ولاؤهم، ولا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتقوا، وأولادهم يدخلون مع آبائهم في الحبس إلا أن يخصهم بتسمية؛ وقال مالك بعد ذلك موالي الأب والابن يدخلون مع مواليه، لأنه يرثهم بالولاء؛ وبدىء بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة، إلا أن يكون الأباعد أحوج؛ وفي المختصر الكبير أبناؤهم مع أبنائهم، وفي دخول موالي الأب والابن خلاف، والدخول أحسن؛ وإذا قلنا يدخلون، ففي المجموعة يدخل موالي ولد الولد والأجداد والأم والجدة والإخوة دون موالي بني الإخوة والعمومة، ولو دخلوا دخل موالي القبيلة؛ وإذا قلنا بدخول هؤلاء، ففي المجموعة يبدأ الأقرب فالأقرب فيوثر على الأبعد إذا استووا في الحاجة، فإن كان الأقرب غنياً أوثر المحتاج الأبعد عليه وقاله مالك في موالي الأب والابن أيضاً؛ وقال (ش) يدخل الأعلى إن فقد الأسفل، أو الأسفل إن فقد الأعلى وهما إن اجتمعا.

اللفظ السابع عشر: لفظ السبيل، وفي الكتاب إذا حبس فرساً أو متاعاً في سبيل الله فهو للغزو، وقاله (ش) وأحمد لأن الطاعات كلها سبل وطرق إلى الله تعالى، غير أن الغزو أشهر عرفاً فنعين؛ ويجوز أن يصرف في مواجيز الرباط كالإسكندرية ونحوها وسواحل الشام ومصر وتونس بالمغرب دون جدة، لأن نزول العدو بها كان شيئاً خفيفاً؛ وكذلك دهلك<sup>1</sup>. قال صاحب التنبيهات مواجيز الإسلام: رباطاته، ودهلك. بفتح الدال قيل اسم ملك من ملوك السودان سميت البلدة به وهي جزيرة بساحل البحر من ناحية اليمن، قال أبو عمر إن دهلك قال ابن يونس قال أشهب يدخل في سبيل الله جميع سبل الخير لعموم اللفظ، والأحسن الغزو، قال ابن كنانة من حبس داره في سبيل الله فلا يسكنها إلا المجاهدون والمرابطون، ومن مات فيها فلا تخرج منها امرأته حتى

<sup>(1)</sup> المدونة: م 6- ج 15/98.

تنقضى العدة، ويخرج منها صغار ولده من ليس بمجاهد ولا مرابط؛ ومن حبس ناقته في سبيل الله، فلا ينتفع بها إلاّ في سبيل الله وينتفع بلبنها لقيامه عليها وإن كان عبدٌ خدم الغُزاةَ، ويعمل في طعامهم.



## فهرس الموضوعات

#### الجزء السادس

### كتاب الجعَالة

| الصفحة |                                         |             |                         | <b>\{</b>                   | ضوخ  |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| 6      |                                         |             | وهي أربعة :             | نظر الأول : في أركانها – و  | اك   |
| 6      | • • • • •                               |             |                         | أول والثاني : المتعاقدان    | الا  |
| 7      |                                         | • • • • • • | هِ فعلاً                | عدة مذهبية : من فعل لغير    | قا   |
| 8      | • • • • • •                             | • • • • • • |                         | ركن الثالث: العمل           | ال   |
| 8      | •.•••                                   | • • • • •   | • • • • • • • •         | اعدة: تعرف بجمع الفرق       | قا   |
| 11     |                                         | • • • • • • | زت الجعالةُ فيه         | رع : في الكتاب كل ما جاز    | فر   |
| 11     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | يها له نصفها            | رع : تجوز على ثياب يشتر     | ٔ فر |
|        |                                         |             |                         | رع : الجَعْل على الآبق جائز |      |
| 11     |                                         | • • • • • • | و فَلَكَ نصفه يمتنع     | رَع : ما عصرت من زيتوني     | فر   |
| 12     | •,••,•••                                | راك الحق .  | ملى أنه لا يأخذ إلا بإد | رع : يكره على الخصومة ع     | فر   |
| 13     |                                         |             | ناعِله                  | رع : استخف مالك أن يج       | فر   |
| 13     | ,                                       | • • • • • • |                         | ركن الرابع : الجعل          | ال   |
| 14     |                                         |             | ن أصول إذا فسدت         | اعدة : العقود المستثنيات مر | ق    |
| 14     |                                         |             | الحمل إذا كان ممارهأ    | عديدنال كرديما              | :    |

| فرع: يجوز على كل دابة يشتريها ، دينار                  |
|--------------------------------------------------------|
| فرع: إن جئتني بالعبدين الآبقين فلك دينار               |
| فرع: يجوز الجعل مضموناً ، ويمتنع ضربُ الأجلِ           |
| فرع : يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه         |
| فرع: إذا حملت الدابة قبل عمل فيها                      |
| فرع: تجوز المجاعلة على بناء طاحونِ وله نصفها           |
| النظر الثاني: في أحكامها                               |
| قاعدة: العقود قسما                                     |
| نظائر : خمس مسائل لا تلزم بالعقد                       |
| فرع: له الترك متى شاء ولا شيء له                       |
| فرع: المجاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن     |
| فرع: الجعل على البيع ثلاثة أقسام                       |
| فرع: إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر                |
| فرع: نفقة الآبِق على المجعول له                        |
| فرع: إن هرب الآبق في الطريق                            |
| فرع: إذا جَعل في عبدِه لرجلٍ عشرةً                     |
| فرع: إذا تعيب العبد قبل الوصول عيباً لا يساوى الجعل    |
| فرع : إذا هربَ الآبق منه فترك العمل                    |
| فرع: من أخذ آبقاً فأرسله عمداً ضمنه                    |
| فرع: فإن أتلف منه قريباً فجاء به آخر                   |
| فرع: هل تجوز الزيادة والنقصان من الجعل قبل فراغ العامل |
| فرع : إن أنكرت سعى العامل في الرد صدقت                 |
| تنبيه : تردد بين الجعالة والإجارة الطبيب على البرء     |
| فرع : لو جعل على تقاضي الغريم فأبراه أو أخَّره         |

## كتاب القراض

|                | وفيه مقدمتان وبابان :                        |
|----------------|----------------------------------------------|
| 25             | <b>لباب الأول</b> : في أركانه ، وهي حمسة : . |
| 25             | الأول والثاني: المتعاقدان                    |
| 26             | فرع : للمأذون دفع القراض وأخذه               |
| 26             | فرع: لك مقارضة عبدك وأجيرك                   |
| 27             | فرع : للعامِل أخذُ قراضٍ من رجل آخرَ         |
| ام             | فرع : لا أحبُّ مُقارضَة مَن يستحل الحر       |
| يرها           | قاعدة :الأموال المحرمة من الغصوب وغ          |
| 28             | قاعدة : كل مَن فعلَ فعلاً أو قالَ قولا .     |
| 29             | قاعدة : الجهل قسمان                          |
| 29             | فرع: أكره للمسلم أخذ قراض الذمِّيُّ          |
| يم مضاربة      | فرع: لا يعجبني عمل الوصى بمالِ الية          |
| 30             | الركن الثالث : رأس المال وشروطه ستة          |
| 30             | الشرط الأول: أن يكون نقداً                   |
| سلعة على       | ورع مُرتب: أكره شراءه من ربِّ المال م        |
| يح يع          | الشرط الثاني: أن يكون معلوماً ليعلم الر      |
| 33             |                                              |
| 33             | الشرط الرابع: أن يكون خالصاً                 |
| 33             |                                              |
| سَل بها        | فرع : يمتنع : اصرِف هذه الدنانير ثم اء       |
| ني ثمانِ مسائل |                                              |
| 36             |                                              |
| 36             |                                              |
| 36             | الركن الرابع: العمل                          |
| 37             | و ع: يمتنع أشتراط عملك معه                   |

| فرع: يمتنع أن يشتري وتنقد أنت                         |
|-------------------------------------------------------|
| الركن الخامس : الربح                                  |
| فرع : لك نقله بعد العمل عن النصف إلى الثلثين          |
| فرع : تمتنع مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح            |
| فرع: يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها    |
| فرع: إذا شرطاً ثلث الريح للمساكين ، لا أحب الرجوع فيه |
| الباب الثاني: في أحكامه                               |
| تمهيد: منشأ الخلاف أمران                              |
| <u></u>                                               |
| فرع مرتب : حيث يكون له أجرة المثل                     |
| فرع: يفسخ القراض الفاسد متى عثر عليه                  |
| فرع: تمنع هدية كليكما لصاحبِه للتهمة                  |
| فرع : إذا اختلفتما في جزء الربح قبل العمل             |
| فرع: عقدا على الثلثين واختلفا                         |
| فرع : إذا قلت : مالى سلف عندك وقال : قراض             |
| فرع : إذا اختلفتما في مقدار رأس المال                 |
| فرع : إذا خسر في البزُّ                               |
| فرع : رددتُ رأس المال إليك والباقي في يدي ربح         |
| (تنبيه) : تقدم في الإجارة في الرد أربعة أقوال         |
| فرع: أنفقت في سفري من مالي مائة درهم                  |
| فرع : إذا سئل عن المال فقال : عندي                    |
| فرع : إذا اشترى جارية فقال لي فيها كذا                |
| تمهيد: يختلف في القراض في سبعة مواضع                  |
| قاعدة : في ضبط المدعى والمدعى عليه                    |
| فرع: لك رد المال ما لم يعمل به العامل                 |
| قاعلة: العقود قسمان قاعلة                             |
| نظائر : خمسة عقود لا تلزم بالعقد                      |
| فرع: ليس جيره على بيع السلع ليرد المال                |

| فرع: إن لم يشغل المال حتى نهيته                            |
|------------------------------------------------------------|
| فرع: إذا باع بالدَّيْن بإذنك                               |
| فرع : إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها                       |
| فرع: إذا مات قيل لورثته تقاضَوا الدُّيون                   |
| سؤال: ومن مات عن حقّ فلورثته ، فما الفرق                   |
| قاعدة : كل ما كان مالاً أو متعلقاً بالمال انتقل للوارث     |
| فرع: إذا لم يوجد القراض أو الودائع بعد الموت               |
| فرع: لا نفقة للعامل المقيم ولا كسوة                        |
| فرع: إذا اشترط عليه عدم النفقة في السفر البعيد 61          |
| فرع: من أخذ قراضاً بغير بلده ليقيم بتجر فيه 62             |
| فرع: وخفق في المتمرض في الحمام والحجامة 62                 |
| فرع: له أن يؤجر من مال القراض                              |
| نظائر : يوجب الصبغ الشركة في خمس مسائل                     |
| نظائر: مسائل الخمسين خمس خمس                               |
| فرع: إذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده 65                     |
| فرع: ربح في المائة مائة ثم أكل مائة                        |
| فرع: إذا اشترى فضاع المال أو تسلفه قبل النقد 67            |
| فرع: إذا خاف إن قدم ماله أو أخره                           |
| فرع: لا يقارض إلا بإذنك                                    |
| فرع: إذا اشترطت ألاً يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد             |
| فرع: إذا باع فأخرت المبتاع بالثمن جاز ذلك                  |
| فرع: منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كيراء 71 |
| فرع: يمتنع بيعك عبداً من القراض بغير إذن العامل            |
| فرع: يكره أخذ القراض علىأن لا يشتري به                     |
| فرع: يمتنع بيعه بالنسيئة إلا بإذنك                         |
| فرع: لا يشترط عليه أن لا يشتري إلا البزّ                   |
| فرع : لا يشتري بأكثر من رأس المال                          |
| فرع: إذا عجز بعض الثمن                                     |

| فرع: إذا قيم عليه بالعيب فحط أكثر من قيمته أو أقل                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرع: إذا نقد الثمن بغير بيّنة                                                                                 |
| فرع: لو قتل عبداً من القراض عبد لرجل فاختلفتما                                                                |
| فرع: إذا تجر في القراض لنفسه ضمن الخسارة                                                                      |
| فرع: يمتنع بيع أحدكما عرض القراض قبل 80                                                                       |
| فرع: إذا اشترى من يعتق عليه عالماً بذلك                                                                       |
| تمهيد: مذهبنا ههنا مبني على خمس مواعد                                                                         |
| فرع: إذا وطيء العامل أمّة من المال فحملت 83                                                                   |
| فرع: إذا أعتق من القراض عبداً جاز                                                                             |
| فرع : مسائل هذا الباب أربع                                                                                    |
| فرع: إذا كاتب عبداً من القراض فله ردَّه                                                                       |
| فرع: خذ هذا القراض على أن يخرج مثله                                                                           |
| فرع: معه مائة قراض اشترى بمائتين                                                                              |
| فرع: لا يملك العامل حصته بالظهور                                                                              |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
| فرع: في اشتراط أحدِكما زكاة ريح المال أربعة أقوال 89                                                          |
| فرع إذا قام غرماؤه عليه بِبُلَدِ غائب عنك                                                                     |
| فرع: إذا نض المال بخسارة أو ريح امتنع                                                                         |
| فرع: إذا عامَل عاملاً آخر بغير إذنك                                                                           |
| فرع: أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد                                                                    |
| فرع: إذا ترك صاحب المركب الأجرة                                                                               |
| فرع: صفة القسمة أن تأخذ من العين مثل ما دفعت                                                                  |
| فرع: إذا تفاضلتما خلَّى للعامل مثل خلق القربة                                                                 |
| ن م در در داله آدر العالم |

#### كتاب المساقاة

|     | وفيه مقدمتان وبابان :                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 93  | المقدمة الأولى : في لفظها                                     |
| 93  | المقدمة الثانية : في مشروعيتها                                |
| 95  | الباب الأول: في أركانها وهي حمسة:                             |
| 95  |                                                               |
| 96  |                                                               |
| 97  |                                                               |
| 97  |                                                               |
| 98  | فرع : تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقى           |
| 98  | فرع : منتهى المساقاة في التمر جداده بعد إثماره                |
| 98  | فرع : إذا هارت بئرك جاز لجارِك أخذ حائطك مساقاةً              |
|     | فرع : له اشتراط ما في الحائط يوم العقد                        |
| 02  | الركن الرابع : ما يشترط للعامل                                |
| 103 | فرع : يمتنع لأحدِكما مكيلة معلومة                             |
| 104 | فرع : تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره                        |
| 104 | فرع : تمتنع المساقاة أربع سنين                                |
| 104 | الركن الخامس: الصيغة                                          |
| 105 | الباب الثاني: في أحكامها                                      |
| 106 | فرع : تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير                       |
| 108 | تمهيد: يحذر في البياض من أمور                                 |
|     | فائدة : سُمي الخالي من الأرض بياضاً والمزروع سواداً لأن الأرض |
| 108 | مشرقة بضوء الشمس                                              |
| 109 | فرع : يجوز مساقاة ما لم يره                                   |
| 100 | فرع: لا يأكل العامل من الثمه شيئاً، لأنه مشته ك               |

#### كتاب المزارعة

| وفيه مقدمة وبابان :                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
| المقدمة في لفظها                                                  |
| الباب الأول في أركانها وهي ثلاثة :                                |
| الركن الأول والثاني : المتعاقدان                                  |
| الركن الثالث: المنفعة ، ولها شرطان :                              |
| الشرط الأول : سلامتها عن مقابلة الأرض                             |
| فرع : إنما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط                    |
| فرع : إن تعادلا في البذر والعمل                                   |
| الشرط الثاني : التعادل بين الأشراك في المخرج                      |
| الشرط الثالث : لا بد من خلط البذر أو جمعه                         |
| الباب الثاني : في أحكامها                                         |
| فرع : إذا اختلفتما في حراث الزرع                                  |
| فرع : تجوز مزارعة ارضك وإن لم تكن مأمونة                          |
| فرع : إذا أعطيت أرضك وبذرك وبقرك                                  |
| فرع : إذا غلط وكيلك فزرع أرضك ببذر امرأتك                         |
| فرع : إذا آجرته بقرة بإردب شعير                                   |
| فرع : إذا بذر أرض جاره غلطاً                                      |
| فرع: من حرث أرضك ليلاً غلطاً ، فلا أجرة له                        |
| فرع : آجرته على زراعة إردب في أرضك                                |
| فرع : إذا اختلط زرع الفدادين عند الحصاد                           |
| فرع : إذا حرثت أرضك قمحاً وجارك شعيراً فتطاير البذران             |
| فرع : إذا حرثا الأرض وغاب أحدهما عند الزراعة                      |
| فَرع : دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر                          |
| فرع: فإن أعطيته ثمن نصيبك من البذر فادعي بعد الزرع عدم الشركة 133 |

| فرع : أخرجت الأرض والبذر ، والآخر الٰبقر والعمل    |
|----------------------------------------------------|
| فرع : لا يخرج أحدهما قمحاً والآخر شعيراً           |
| فرع: في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز 134 |
| فرع: يكفي في صحة الشركة أن يحمل البذر إلى الفدَّان |
| فرع : إذا امتنع أحدكما من التمادي على ما دخل عليه  |
| فرع : تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها                |
| فرع : لو ذهب السيل بالزرع في الإبان                |
| فرع: لوغت وزرعها سدره                              |
| فرع: إذا كان عليك الحرثُ فقلتَ : حرثَه             |
|                                                    |
|                                                    |
| كتاب المغارسة                                      |
| فيه مقدمة وبابان :                                 |
| يية منتقد ربات                                     |
| · ·                                                |
| <b>لباب الأول</b> : في أركانها وهي ثلاثة :         |
| الأول والثاني : المتعاقدان                         |
| الركن الثالث: العمل: المغارسة ثلاثة أقسام          |
| القسم الأول : إجارة محضة                           |
| القسم الثاني : المغارسة على وجه الجعل              |
| القسم الثالث : أن يغارسه في الأرض على جزء منها     |
| لباب الثاني: في أحكامها                            |
|                                                    |
| · · ·                                              |
| فرع : إذا أثمر النخل وبقي التافه                   |
| فرع : إذا أثمر النخل وبقي التافه                   |
| فرع : إذا أثمر النخل وبقي التافه                   |

فرع : إذا اشترط مع غرس الشجر بناء جدار

| فرع . إن عرش التصلف كم عفجر قبل التمام                       |
|--------------------------------------------------------------|
| فرع: إذا ادعيت أن المغارسة وقعت                              |
| فرع : إذا غارسه على أن الثمرة خاصة بينهما أبداً              |
| فرع: يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة                         |
| كتاب إحياء الموات                                            |
| النظر الأول: في الإحياء وفيه ثلاثة أبحاث                     |
| البحث الأول: في صفة الإحياء                                  |
| فرع: إذا أحيا بأجر مغصوب                                     |
| البحث الثاني: في موانعه وهي خمسة                             |
| المانع الأول: العمارة                                        |
| فرع: لا يعرف له أهل صار أكواماً لا يحيبه أحد                 |
| المانع الثاني : حريم العمارة                                 |
| فرع: حريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها العادية كطرح التراب |
| المانع الثالث: الإقطاع                                       |
| المانع الرابع: التحجير                                       |
| فرع: إذا حجر وشرع غيره في الإحياء                            |
| المانع الخامس: الحمي                                         |
| فائدة : النقيع بالنون وصحفه كثير من المحدثين بالباء          |
| البحث الثالث: في أحكام الإحياء                               |
| فرع: إذا عمد بقرب العمارة                                    |
| فرع: أجاز ابن القاسم إحياء الذمِّيِّ                         |
| النظر الثاني: فيما يستفاد من الأرض                           |
| فرع : إذا أقطعت المعدن وتركته وغبت عنه                       |
| فرع: المياه ثلاثة أقسام                                      |
| فوائد: أمر عليه السلام – قريبه بالمسامحة                     |
| الضرب الثاني : مجراه أرض مملوكة فهو لِمالكها                 |
| فرع: إذا تشاح أهل البئر في المبتدئة                          |

| فرع: الماجل والجب كالبئر عند مالك في عدم منع الناس من فضله 162 |
|----------------------------------------------------------------|
| فرع : يبدأ أهل الماء حتى يرؤوا                                 |
| فرع: هل لأصحاب الأخشاب التي تجري في الأنهار جرُّها 163         |
| فرع : إذا جرى فضل مائك في أرض آخر                              |
| فرع: يمنع من بيع الخطب النابت في ملكه                          |
| فرع: إذا قدم اثنان إلى الكلاُّ المباح فهما سواء                |
| فرع: إذا عجز المسافر عن القتال حتى مات                         |
| فرع : إذا حرث جارك على غير ماء فلك منعه                        |
| فرع: الآبار ثلاث                                               |
| فرع : الناس أولى بفضل بئر الماشية                              |
| فرع: يجوز شراء شرب يوم أو يومين من عين أو بئر                  |
| فائدة : يروى نقع بئر ورهو بئر وهو الماء                        |
| فرع : لك أرض بين أرضه ، لك منع جرْي الماء في أرضك              |
| فرع: لا يمنع من الصيد في البئر التي في أرضك 169                |
| فرع: إذا كان في القرية غامر فأرادوا حرقه                       |
| فرع : خربة بين القرى لم تعمر منذ دخل العرب ولها بياض           |
| فرع : ذميٌّ له قرية وخربة باعهما من رجلين 173                  |
| فرع : اشتری خربة واشترط غامرها                                 |
| فرع: قرية لها شعراء وأحاطت أرض بعضهم ببعض الشعراء              |
| فائدة : الغامر بالغين المعجمة ضد العامر بالعين المهملة         |
| فرع : إذا غمد في غامر القرية غير أهلها بحضورهم 173             |
| النظر الثالث : في التراحم                                      |
| فرع: يمنع فتح الكوة يكشف منها الجار                            |
| فرع : إذا أخذت إلى دارك شيعًا ممّا بين الأندر 177              |
| فرع: من دعا إلى قسمة بور القرية الذي يرتفق به أجيب             |
| فرع: إذا حفرت من دارك ما يضر بجارك ليس لك ذلك                  |
| فرع: ليس لك في الزقاق غير النافذ                               |
| فرع: لك شجرات في أرض رجل أراد التحجير                          |

| فرع: إذا أضرت شجرة جارِك بجدارك                         |
|---------------------------------------------------------|
| فرع : إذا نبع من بترك أو عينك في أرض جارك               |
| فرع: يمنع ما أضر بالناس من أحداث الأبرجة                |
| فرع: إذا سقط الجدار بينكما وهو لأحدِكما                 |
| فرع : إذا اختلفتما في جدار بينكما                       |
| فرع: إذا اعتل السفل وأردت إصلاحه                        |
| فرع: إذا أردت تلبيس حائطك من دار جارك                   |
| فرع: إذا كانت خربة بين الدور فامتلأت من قمامة           |
| فرع: إذا ارتدم السفل من الطريق وضاق عليه مدخله          |
| فرع : إذا نقل المطر ترابك فسدُّ به على آخر مخرجه        |
| فرع : إذا كانت دار بجنبِ دارٍ مشتركة                    |
| فرع : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة                       |
| قاعدة : حكم الأهوية حكم ما تحتها                        |
| فرع: لك داران متقابلان على يمين الطريق وشماله           |
| فرع: الجدار لك بين الدارين لا يتصرف فيه جارك            |
| فرع: إذا انهدم السفل والعلو ، جبر صاحب السفل على البناء |
| فرع: ومن له إجراء ماء على سطح غيره                      |
| فرع: يجوز بيع حق الهواء لإخراج الأجنحة                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| فرع: حق المسيل ومجرى الماء وحق الممر                    |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |
| فرع: إذا انهدمت الرحى فأقمتها ، وامتنع الباقون          |

| قرع . إذا صارك البتر تمتنع فسمه الزرع مع الأرض |
|------------------------------------------------|
| فرع : إذا ملك بجوار جدارك خليجاً               |
| فرع: بئر بینکما اقتسمتماه                      |
| فرع : إذا نقص ماء البئر أو العين               |
| فرع : إذا انهارت البئر أو العين فأصلحتهما      |
| - 11                                           |
| كتاب العارية                                   |
| وفيه مقدمة وبابان :                            |
| المقدمة في لفظها :                             |
| الباب الأول: في أركانها وهي أربعة:             |
| الركن الأول: المعير                            |
| الركن الثاني: المستعير                         |
| الركن الثالث: المستعار وله شرطان:              |
| الشرط الأول: أن يكون منتفعاً به بعد بقائه      |
| الشطر الثاني : أن تكون المنفعة مباحةً شرعاً    |
| الوكن الوابع : ما تقع به العارية من قول أو فعل |
| الباب الثاني: في أحكامها                       |
| فرع : العارية والرهن والأجير المشترك سواء      |
| فرع : إن ادعى الهلاك أو السرقة أو الحرق        |
| فرع أستعار بازيّاً للصيد فزعم أنه مات          |
| فرع: فإن اشترط الضمان من الدابة بطل الشرط      |
| فرع: العوارِي خمسة أقسام                       |
| فرع : إذا ردُّ الدابة مع غلامه                 |
| فرع: لا يضمن المستعير من المستعير              |
| فرع : إذا استعارها ليركبها حيث شاء             |
| فرع : لما رجعت زعم أنه أعارك إلى دون ما ركبتها |
| فرع : ادعيت العارية وادُّعي الكراء صدق         |

| فرع : إذا استعارها للحنطة مخمل الحجارة                 |
|--------------------------------------------------------|
| القاعدة: أسباب الضمان ثلاثة                            |
| فرع : إذا اختلفا في الرد صدق المعير مع يمينه           |
| فرع: في ضمان الرهن يوم الارتهان أو يوم الضياع قولان    |
| فرع : أذنت له أن بيني في أرضك أو يغرس                  |
| فرع : كل من بنى في أرض غيره بإذنه أو بعلمه             |
| نظائر : يؤخذ البناء بقيمته مقلوعاً                     |
| نظائر : يلزم الضمان إلا أن تقوم بيِّنة                 |
| فرع: إذا استعار عشر سنين فوَرَثتُه بمنزلَتِهِ          |
| القاعدة : لا ينتقل للوارث حيار البيع والرد بالعيب      |
| فرع: من أعمْرته دارك في حياته رجعت بعد موته            |
| فاثدة: العارية بتشديد الياء والعَمرى بسكون الميم       |
| فرع: العمرى في الرقيق والحيوان ولم أسمعْ ذلك في الثياب |
| تنبيه: إذا أسكنه هل ملكه المنفعة                       |
| فرع: إذا قلت أجرت لك                                   |
| فرع : أجرة حمل العارية على المستعير                    |
| فرع: من حق المستعير الإشهاد على الرد                   |
| فرع: إذا مات العبد المخدم قبل انقضاء الخدمة            |
| فرع: إن أعمر أمة إمتنع وطؤها                           |
| فرع : إذا أعمد عبداً فنفقته حياة المعير                |
| فرع: ولد المخدم من أمته بمنزلته                        |
| فرع : حكم العارية اللزوم                               |
| كتاب الهبة والصدقة                                     |
| النظر الأول: في الأركان، وهي أربعة:                    |
| الحركن الأول: الواهب                                   |
| فرع: إذا وهب الذمي للذمي فلم يدفعها له                 |
| فرع: الحرة محجور عليها إذا تزوجت                       |
|                                                        |

| فرع : إذا تصدق المريض ثم صح لا رجوع له             |
|----------------------------------------------------|
| الركن الثاني : الموهوب له                          |
| الركن الثالث: الموهوب                              |
| فرع: تجوز في قسط من زيت                            |
| فرع: إذا وهبت نصيباً من دار لم تسمُّه              |
| الركن الرابع: السبب الناقل                         |
| تنبيه: مذهب الشافعي القبول على الفور               |
| النظر الثاني : في شرطها وهو الجوز                  |
| فوائد: عشرين وسقاً أي جداد فتكون هبة للثمرة        |
| سؤال : كيف يخبر عن صفة حمل امرأته وأنه أنثى        |
| قاعدة : العقود الناقلة للأملاك ثلاثة أقسام         |
| فرع : تجوز في نصف دار أو عبد                       |
| فرع : موت الواهب يبطل الهبة للأجنبي                |
| فرع: ادفع لفلان مائة صلة مني                       |
| فرع: لا تفيد حيازة الأخ ولا أحد غير الموهوب        |
| تنبيه: يبطل ما روى عن ابن القاسم من أنهم صغار ولده |
| فرع : إذا أضاف الآخذ المعطى                        |
| نظائر : السنةُ معتبرة في أربع عشرة مسئلة           |
| فرع: يكفى في حوز الدار دفع المفتاح                 |
| فرع : إذا باع المتصدق الدار قبل الحوز              |
| فرع : تصدقت على ولدك الصغير بدين                   |
| فرع : الصدقة في المرض لا تحتاج إلى حيازة           |
| فرع : إن لم يفرطُ في القبض فهي من رأس المال        |
| فرع : إذا تصدقت على رجل بدراهم وجعلتها على يد غيره |
| فرع : إذا وهبت نصف عبدك فحوزه أن يخدمه يوماً       |
| فرع : إذا وهبته ميراثك في قرية مشاعاً              |
| فرع : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدراهم          |
| فرع : إذا تصدق على ولده الصغير                     |

| فرع: إذا تصداق بعيده على أن له حمسة أيام               |
|--------------------------------------------------------|
| فرع : ليس حوز الغاصب ولا المرتهن ولا خليفتك على دارك   |
| فرع: لو وهبك دينك عليك فقلت قبلت                       |
| قاعدة : التصرفات تنقسم إلى الإسقاط بغير نقل            |
| فرع: إن أعطيت غلة كرمك أو سكنى دارك سنين لرجل          |
| فرع: تجوز هبة الثمر والزرع قبل الصلاح                  |
| قاعدة : العقود منها مشتمل على المعاوضة                 |
| نظائر : يجوز الغرر في خمس مسائل                        |
| فرع: لا يكفى الإقرار بالحوز ولا الإشهاد                |
| فرع : ويكفى قولك قبلت فيما في يدك                      |
| تمهيد: القبض إنما اشترط عندنا لنفي التهمة              |
| فرع : إذا وهب عبداً لابنه الصغير وأجنبي                |
| فرع : إذا تصدق على ولده الصغير بدار وأشهد              |
| فرع: وإذا تصدق بالعبد على ولده الصغير 247              |
| فرع : إذا تصدق أحد الزوجين على الآخر بفرش البيت        |
| فرع: لو وهبَ لحاضر وغائب                               |
| فرع: إذا وهب أحد الشركاء في الأرض جهة معينة            |
| فرع: إذا أعطى امرأته النصرانية داره                    |
| فرع: إذا وهب لغائب وجعله على يد من تجوز له             |
| فرع: لا يعتبر حوز الأم في هبتها لصغار بنيها            |
| فرع: في البكر يحوز لها أبوها وإن عنست                  |
| فرع: لا يخرج الغلام من الولاية بمجرد الاحتلام          |
| فرع: لا يحوز الأب لابنه الصغير الرقيق                  |
| فرع: لا يحوز الزوج لامرأته وله أن يحوز ذلك عند غيره    |
| فرع: أم الولد كالحرة في الحوز                          |
| فرع: في هبة الابن المعدوم في الحال دون الاستقبال قولان |
| فرع: إذا تصدق بدراهم على رشيد وجعلها على يد غيره       |
| فرع: إذا تصدق بنصف دار فقبضه                           |

| فرع: إذا وهب الدار الغائبة ولم يقبضها الموهوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرع: إذا تصدقت بصداقها على زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرع : لو كتب إلى وكيله أن يعطيه مائه فأعطاه خمسين                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فرع : لاتكون حيازة المرتهن والمستأجر الموهوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فرع : إذا رجعت الهبة للواهب بعد الحوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: إذا تصدق على ولده الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فرع: إذا حلى صبيًا بحلي ثم مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فرع: لو وهب المستودع ما عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فرع: لا يشترط في القبض الإذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فرع: لو باع الموهوب الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فرع: إذا تصدق على ابنه الصغير بجوانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع : إذا وهبَ أحدَ الوصيين لليتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فرع: يكفي في حيازة الأرض التي لا عمل فيها الإشهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فرع: لا تحاز العرية إلا أن يطلع فيها ثمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فرع: لو حاز بغير علمه صحٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نظائر : التي لا تتم إلا بالحيازات صبع عشرة مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النظر الثالث: في أحكامها وأصلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه          فرع: تصدقت عليه بحائطك أو وهبته وتنازعتما          فرع: وهب النخل واستثنى الثمرة          فرع: أشهد أن لفلان في حاله صدقه          فرع: إذا مات الحر أو العبد قبل الحوز          فرع: إذا وهبت دينك للميت المديون          فرع: إذا وهبت المبيع بيعاً فاسداً          فرع: إن وهب المرهون جاز |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرع: لا تشتري الصدقة من المتصدّق عليه          فرع: تصدقت عليه بحائطك أو وهبته وتنازعتما          فرع: وهب النخل واستثنى الثمرة          فرع: أشهد أن لفلان في حاله صدقه          فرع: إذا مات الحر أو العبد قبل الحوز          فرع: إذا وهبت دينك للميت المديون          فرع: إذا وهبت المبيع بيعاً فاسداً          فرع: إن وهب المرهون جاز |

| فرع: إذا تصدق على ولده الصغير وأشهد ثم مات 287                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| فرع : إذا أنكر الموهوب إلاثابة                                          |
| فرع : جوز مالك الصدقة بماله كله                                         |
| فرع : كره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه                           |
| فرع : إذا تصدق على امرأته فأثابته بوضع صداقها                           |
| نظائر : يرجع الإنسان في ماله حالة قيامه دون ثوابه                       |
| فرع: الصدقة أفضل أم العتق؟                                              |
| فرع: لا بأس بقبضك العطية من الخليفة                                     |
| فرع: لا بأس بشراء كسر السؤال                                            |
| فرع : إذا وهب شقصاً من داره على عِوض                                    |
| فرع : إذا أخذ السيد الهبة من العبد                                      |
| فرع : للأب ان يهب من مال ابنه الصغير                                    |
| فرع : إذا أعتق العبد ولا مال له ردَّ للواهب                             |
| فرع : إذا وهب لعبده فأعتقه                                              |
| فرع : إذا استهلك سنين مسماة على أن عليه حرمتها                          |
| فرع : إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله                     |
| فرع: لا يلزمك ما نحلت امرأتك عند الخلوة                                 |
| فرع: إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها لا تأخذها عند البلوغ                   |
| فرع: إذا تصدقت على ابنها بجارية على أن لا يبيع                          |
| فرع: صدقة الحي عن الميت جائزة نافذة إجماعاً                             |
| فائدة : افتلتت نفسها اختلست ماتت فجأة من مجاز التشبيه 294               |
| فرع : إذا رجعت الصدقة بالميراث فحسن                                     |
| نظائر : خمس مسائل تترتب على الميراث                                     |
| فرع : إذا تصدقت بقلوصه في سبيل الله ثم وقعت الهدنة                      |
| فرع : إذا تصدق بعبد اشتراه فظهر حرًّا                                   |
| فرع: إذا تصدق على ولده فاعتقد الذكور أن صيغة الولد لا تتناول الإناث 294 |
| فرع : إذا تصدقت على غائب وبعثت بها إليه                                 |
| فرع : الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين                      |

| فرع : إذا ادعى هبة في غير الذمة                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتاب العدة                                                                                  |
| تمهيد : قوله تعالى : ﴿ كَبُّـرَ مَقْتاً عِندَ الله أَنْ تَـقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ 299 |
| كتاب الوقف                                                                                  |
| وفيه مقدمة وثلاثة أبواب :                                                                   |
| المقدمة: في لقطة                                                                            |
| الباب الأول: في أركانه ، وهي أربعة :                                                        |
| الركن الأول : الواقف وشرطه أهلية التصرف في المال :                                          |
| الركن الثاني : الموقوف عليه                                                                 |
| فرع : يمتنع على الوارث في مرض الموت                                                         |
| فرع : حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده                                                  |
| فرع : حبس على بناته حياتهن في صحته وشرط من توزجت لا حق لها 304                              |
| فرع : إذا حبس في المرض داراً على ولده وولد ولده                                             |
| فرع: يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة                                                |
| فرع : متى كان الوقف على قربة صح                                                             |
| فرع: لو حبس ذمی داره علی مسجد نفد                                                           |
| فرع : إذا لم يذكر مصرفاً حُمل على المقصود بأحباس تلك الجهة 312                              |
| الركن الثالث: الموقوف                                                                       |
| فوائد: إحداها قوله عليه السلام: «انقطع عمله» ليس على ظاهره 314                              |
| ثانيها : أنه يثاب في هذه الصور ثواب الوسائل                                                 |
| ثالثُها : أن الدعاء ليس خاصًا بالولد                                                        |
| فرع: يصح وقف الشاثع                                                                         |
| فرع : يجوز وقف الأشجار لثمارها                                                              |
| فرع : يمتنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة                                    |
| الركن الرابع : ما به يكون الوقف                                                             |

| فرع: لا يشترط في الصحة القبول                             |
|-----------------------------------------------------------|
| فرع : الألفاظ قسمان                                       |
| لباب الثاني في شرطه – وهو الحوز                           |
| فرع : إذا حبس نخل حائط على المساكين في مرضه               |
| فرع : إذا صرف منفعته في مصلحتها                           |
| فرع: إن امتنع المحبس من الحوز جبر عليه                    |
| نظائر: يتبع الأقلُّ الأكثر في إحدى عشرة مسئلة             |
| الباب الثالث: في أحكامه                                   |
| فرع : وحكمه لزومٌ من غير حكم الحاكم                       |
| فرع: الحبس على المعين حمسة أقسام                          |
| فرغ : إذا حبس على ولده                                    |
| فرع : قال محمد : داری علی عقبی فلان وهی للآخر             |
| فرع : لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه           |
| فرع: لا يشترط التنجيز ، بل يجوز                           |
| فرع: لا يشترط إعلام المصرف                                |
| فرع : ويجب اتباع شروط الوقف                               |
| فرع : لو قال على زيد وعمرو ثم على المساكين بعدهما         |
| فرع : إذا حبس البقر ليقسم لبنها                           |
| فرع : تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة             |
| قاعدة : التصرفات تنقسم إلى النقل والإسقاط                 |
| قاعدة : إذا ثبت الملك في عين ٍ، فالأصل استصحابه           |
| فرع : إذا حبس الفرس أو التيس للضِّراب                     |
| فرع : الولاية فيه لمن شرطه الحاكم                         |
| فرع: إن علم بشرط الواقف في الصرف                          |
| فرع : إذا آجره الولى لغبطة ثم ظهر طالب بزياده             |
| فرع : يمنع نقص بنيان الحبس لتبنى فيها الحوانيت للغلة      |
| فرع : يجوز بيع الدور المحبسة حول المسجد يحتاج لتوسيعه بها |
| نظائر : يجبر الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل            |

| فرع: يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| فرع: من أراد الزيادة في وقف غيره أو ينقص منه                      |
| فرع : إذا وقف الحيوان وأمضيناه على شرطه                           |
| فرع: لو حبس عَبْدين على أمَّه في حياتها                           |
| فرع: إذا كان المراد من الحبس غلاته                                |
| فرع : إذا رجع الوقف لأقرب الناس بالواقف                           |
| فرع : إذا حبس على معينين فلا يجوز لهم بيعه                        |
| فرع: من أسكن قوماً في حياتهم يمتنع أن يعطى أحدهم الآخر شيئاً 335  |
| فرع: إذا حبس نخلاً فاردمها الرمل إلى كراسعها                      |
| فرع : إذا حبس شيئًا في وجه لا ينتفع به الواقف                     |
| فرع : إذا أخدم عبده رجلاً سنين ثم هو حر                           |
| فرع: ولله المخدم من أمته بمنزلته يُخدم                            |
| فرع: إذا أخدم نصف عبده ثم نصفه الباقي عتق                         |
| فرع: إذا حبس على ولده حتى يستغنيي                                 |
| فرع : إذا كان الحبسُ على معينين بصفاتهم وأشخاصهم                  |
| فرع: من حبس حائطه على المساكين                                    |
| فرع: إذا أخل الإمام بصلاة في المسجد                               |
| فرع: إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشر سنين 337 |
| فرع : إذا وقف الملوك وقفاً على جهة وهم متمكنون من تمليكها         |
| فرع: إذا آجر الناظر الوقف ثلاثين سنة                              |
| فرع: إذا حبس أرضاً لدفن الموتى فضاقت بأهلها                       |
| فرع: لايباع بعض الوقف                                             |
| فرع: إذا كان الحبس مشاعاً وطلب بعض الشركاء القسمة                 |
| فرع: إذا حبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم 340               |
| فرع: لا يخرج من الحبس أحدُّ لأحدٍ للاستواء في السبب               |
| قاعدة: من ملك المنفعة له المعاوضة عليها                           |
| فرع: غلة الحبس ستة أقسام                                          |
| فرع : إذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله                   |

| فرع : حبس على ولدِه وأعقابهم ، ولا عقب لهم يومئذ          |
|-----------------------------------------------------------|
| فرع : إذا بَنَى بعضُ أهل الحبسِ فيه                       |
| فرع : حبس حائطه على رجل في حياته وكان يغتله فمات          |
| فرع: ما بليي من الثياب حتى لا ينتفع به                    |
| فرع : إذا مات العبد أخلف بماله مكّانه                     |
| فرع : حبس داره على فلان وعقبه أو على ولده                 |
| فرع: أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع الحبس إليهم             |
| فرع : إذا حبس فرساً على رجل وشرط على المحبس عليه حبسه سنة |
| فصل في مقتضيات الألفاظ وهي سبعة عشر لفظاً :               |
| اللفظ الأول: لفظ الولد                                    |
| اللفظ الثاني : وقفت على ولدي وولدِ ولدي                   |
| اللفظ الثالث : على أولادي وأولادهم                        |
| اللفظ الرابع : على أولادي ذكورهم وإناثهم                  |
| اللفظ الخامس: على أولادي ويسمهم باسمائهم                  |
| اللفظ السادس: لفظ العقب                                   |
| اللفظ السابع: لفظ الذرية والنسل                           |
| اللفظ الثامن: لفظ البنين                                  |
| اللفظ التاسع: إذا حبس على ذكور ولده                       |
| اللفظ العاشر: لفظ الآل                                    |
| اللفظ الحادي عشر: لفظ الآباء                              |
| اللفظ الثاني عشر: لفظ القرابة                             |
| اللفظ الثالث عشر: لفظ القوم                               |
| اللفظ الرابع عشر: لفظ الإخوة                              |
| اللفظ الخامس عشر: لفظ العصبة                              |
| تنبيه: قال أثمة اللغة أسماء طبقات أنساب العرب الشعب       |
| اللفظ السادس عشر: لفظ الموالي 359                         |
| اللفظ السابع عشر: لفظ السبيل                              |
| فهرس موضوعات : الجزء السادس                               |





## وَلُرُ الْغُرِبِ لَالْفِ لَاكِي

شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء ، بناية الأسود

تلفون البناية: /340131 تلفون مباشر : 350331 من . ب. 5787-113 ييروت ، لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN

رقم 201 / 6000 / 10 / 1994

التنضيد والطباعة : دار صادر، ص. ب. 10 - بيروت

#### **COPYRIGHT © 1994**

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI P. B.: 113-5787- BEIRUT

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

# AD - DAHĪRA

Šihābaddīn Aḥmad b. Idrīs al - Qarāfī 684 / 1285

Tome 6

Mis au point et annoté
par
SAİD AHMAD A'RĀB



DAR AL-GHARB AL-ISLAMI 1994



## AD - DAHĪRA